حَرُفُ لِينَاء (تمة)

#### ATA

### المنصور الموحسدي

أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن على ، القيسي الكومي صاحب بلاد المغرب – قد تقدم ذكر جده عبد المؤمن ، وسيأتى ذكر أبيه يوسف إن شاء الله تعالى – .

كان اصافي السمرة جداً ، إلى الطول ما هو ، جميل الوجه أفوة أعين شديد الكحل ضخم الأعضاء جهوري الصوت جزل الألفاظ ، من أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثاً وأكثرهم إصابة بالظن ، عجربا للأمور ، ولي وزارة أبيه ، فبحث عن الأحوال بحثاً شافياً وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور المراس ولما مات أبوه – في التاريخ الآتي في ترجمته إن شاء الله تعالى — اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه فبايعوه وعقدوا له الولاية ودعوه أمير المؤمنين كأبيه وجده ولقبوه بالمنصور ، فقام بالأمر أحسن قيام ، وهو الذي أظهر أبهة ملكهم ورفع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع ونظر في

٨٧٩ – أخباره في الحلل الموشية : ١٢١ وروض القرطاس : ١٦٠ وأعمال الأعلام : ٢٦٩ والبيان المغرب ٣: ١٤٠ – ٢١١ والاستقما ١٠٨٠ وتاريخ العولتين: ١٠والمعجب: ٣٣٦ وجذوة الاقتباس : ٣٤٨ والأنيس المطرب : ١٥٠ ونفح العليب (انظر الفهرست: المنصور يعقوب بن يوسف) وابن الأثير (انظر فهرسته أيضاً).

١ قارن بما في المعجب : ٣٣٦ .

لا قوله : كان صاني ... الأمور : لم يرد في ربر س من والترميم في المسودة ، وهو وارد
 في موضعين متفاوتين في المختار .

أمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين كما أقامها في سائر الناس أجمعين ، فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات .

ولما مات أبوه كان معه في الصحبة ، فباشر تدبير المملكة من هناك ، وأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس ، فأصلح شأنها وقرر المقاتلين في مراكزها ومهد مصالحها في مدة شهرين . وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات وأرسل بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في مملكته ، فأجاب قوم وامتنع آخرون . ثم عاد إلى مراكش التي هي كرسي ملكهم ، فخرج عليه علي بن إسحاق بن محمد بن علي بن غانية الملثم من جزيرة ميورقة في شعبان سنة ثمانين وملك بجاية وما حولها ، فجهز إليه الأمير يعقوب عشرين ألف فارس وأسطولا في البحر ثم خرج بنفسه في أول سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، فاستعاد ما أخذ من البلاد ثم عاد إلى مراكش .

وفي سنة ست وثمانين بلغه أن الفرنج ملكوا مدينة شيلب وهي في غرب جزيرة الأندلس ، فتجهز إليها بنفسه وحاصرها وأخدها ، وأنفذ في الوقت جيشاً من الموحدين ومعه جماعة من العرب ، ففتحوا أربع مدن من بلاد الفرنج كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة ، وخافه صاحب طُليب طلة وسأله الصلح ، فصالحه خمس سنين وعاد إلى مراكش . فلما انقضت مدة الهدنة ولم يبق منها سوى القليل خرجت طائفة من الفرنج في انقضت مدة الهدنة ولم يبق منها سوى القليل خرجت طائفة من الفرنج في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسبوا وعاثوا عيثاً فظيماً ، فانتهى الخبر إلى الأمير يعقوب وهو بمراكش ، فتجهز لقصدهم في جَحَفْلَ عرمرم من قبائل الموحدين والغرب ، واحتفا, وجاز إلى الأندلس ، وذلك في سنة من قبائل الموحدين والغرب ، واحتفا, وجاز إلى الأندلس ، وذلك في سنة

١ بر من : وعترته والأقربين ؟ س : وعشيرته والأقربير

٢ توفي أبوه بالأندلس على مزاحل من مدينة شيرين .

۳ س : ملکتهم .

<sup>؛</sup> زاد في ر : وخىسمائة .

إحدى وتسعين وخمسمائة ، فعلم الفرنج به ، فجمعوا خلقاً كثيراً من أقاصي بلادهم وأدانيها ، وأقبلوا نحوه .

قلت : ورأيت بلمشق في أواخر سنة ثمان وستين وستمائة جزءاً بخط الشيخ تاج الدين عبد الله بنحمويه شيخ الشيوخ كان بها ، وكان قد سافر إلى مراكش وأقام بها مدة ، وكتب فصولاً تتعلق بتلك الدولة فمن ذلك فصل يتعلق بهذه الوقعة فينبغي ذكره ما هنا ، فقال أ : لما انقضت الهدنة بين الأمير أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب المملكة الغربية وبين الأذفونش الفرنجي صاحب غرب جزيرة الأندلس ، وقاعدة مملكته يومئذ طليطلة ، وذلك في أواخر سنة تسعين وخمسمائة ، عزم الأمير يعقوب وهو حينئذ بمراكش على التوجه إلى جزيرة الأندلس لمحاربة الفرنج وكتب إلى ولاة الأطراف وقواد الجيوش بالحضور ، وخرج إلى مديسنية سلا ليكون اجتماعُ العساكر بظاهرها، فاتفق أنه مرض مرضاً شديداً حتى أيس منه أطباوه ، فتوقف الحال عن تدبير ذلك الجيش، فحمل الأمير يعقوب إلى مراكش ، فطمع المجاورون له من العرب وغيرهم في البلاد وعاثوا فيها وأغاروا على النواحي والأطراف ، وكذلك فعل الأذفونش فيما يليه من بلاد المسلمين بالأندلس ، واقتضى الحال تفرقة جيوش الأميريـ قوب شرقاً وغرباً ، واشتغلوا بالمدافعة والممانعة ، فكثر طِمع الأذفونش في البلاد ، وبعث رسولاً إلى الأمير يعقوب يتهدد ويتوعد ، ويطلب بعض الحصون

۱ ر : أقمى بلادهم وأدناها .

كان مفتناً في العلوم عارفاً بالأصلين والفروع والترسل والتواريخ والهندسة والطب ، عاد من
 دحلته إلى الشام سنة ٢٠٠ وكانت وفاته سنة ٢٤٢ ( انظر مرآة الزمان: ٧٤٨ وذيل أبسي
 شامة : ١٧٤ والشدرات ٥ : ٢١٤ والنفح ٣ : ٩٩).

٣ ع ر س : ذكرها .

<sup>؛</sup> انظر المصادر السابقة في وصف معركة الأرك (Alarcos)

ه س بر : على .

المتاخمة له من بلاد الأندلس ، وكتب إليه رسالة من إنشاء وزير له يعرف بابن الفخار ، وهي : باسمك اللهم فاطر السموات والأرض ، وصلى الله على السيد' المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح، أما بعد فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل ٢ لازب ، أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية ، وقد علمت الآن ما عليه روساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية ، وإخلادهم إلى الراحة" ، وأنا أسومهم بمكم القهر وجلاء الديار وأسبي الذراري وأمثّل بالرجال، ولا عذر لك في التخلف عن تصرهم إذا أمكنتك أيد القدرة ، وأنم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم ، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا ، ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا لا تستطيعون دفاعًا ولا تملكون امتناعاً ، وقد حكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال ، وتماطل نفسك عاماً بعد عام ، تقدم رجلا وتوخر أخرى ، فلا أدري أكان الجبن أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربك ، ثم قيل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلاً لعلة لا يسوغ لك التقحم معها ، وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك ، على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان ، وترسل إلى جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات ، وأجوز بجملتي إليك ، وأقاتلك في أعز الأماكن لديك ، فإن كانت " لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية عظيمة مثلت بين يديك ، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك ، واستحقيت إمارة

١ ع : سيدنا ؛ س بر : سيدنا السيد .

۲ المختار : وعقل .

٣ زاد ني ر : والأريحية .

١ أمكنتكم .

ه ر : كانت الدائرة .

٦ كذا في النسخ جميعاً .

الملتين والحكم على البرين ، والله تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإرادة ، لا رب غيره ولا خيره ، إن شاء الله تعالى .

فلما وصل كتابه إلى الأمير يعقوب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه : ﴿ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجنهم منها أذاة وهم صاغرون﴾ (النمل : ٣٧) الجواب ما ترى لا ما تسمع :

ولا كُتُبُ إلا المشرفية عنده ولا رسُلُ إلا الحميس العرمرمُ

قلت : وهذا البيت للمتنبي .

ثم أمر بكتب الاستنفار واستدعى الجيوش من الأمصار ، وضرب السرادقات بظاهر البلد من يومه وجمع العساكر ، وسار إلى البحر المعروف بزقاق سبتة فعبر فيه إلى الأندلس ، وسار إلى أن دخل بلاد الفرنج ، وقد أعتدوا واحتشدوا وتأهبوا ، فكسرهم كسرة شنيعة ، وذلك في سنة اثنتين وخمسمائة ؛ انتهى ما نقلته من الجزء المذكور .

قلت: ثم وجدت في كتاب و تذكير العاقل وتنبيه الغافل و تأليف أبي الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي هذه المكاتبة وجوابها، قد كتبها الأذفونش بن فرذلند إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين \_ الآتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى \_ وجواب يوسف على هذه الصورة أيضاً ، والله أعلم .

قلت : وذكر البياسي بعد هذا ما يدل على أنه نقلها من خط ابن الصير في الكاتب المصري ، فإن كان كذلك فما يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب ابن يوسف ، لأن ابن الصير في متقدم التاريخ على زمان يعقوب بكثير ، والله أعلم .

١ س : التيفاشي ، وهو تصحيف .

ورأيت جماعة من فضلاء المغاربة ينكرون هذا التاريخ ويذكرون ما نشرحه إن شاء الله تعالى : وهو أن الفرنج جمعوا جمعاً عظيماً وقصدره ، وبلغ الأمير يعقوب خبر مسيرهم وكثرة جموعهم ، فما هاله ذلك ، وجد في السير نحوهم حتى التقوا في شمال قرطبة على قرب قلعة رباح في مرج الحديدا ، وفيه نهر يشقه ، فعبر إلى منزلة الفرنج وصافتهم ، وذلك يوم الحميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ، واقتفى في ذلك طريقة أبيه وجده فانهما أكثر ما كانوا يصافون يوم الحميس ، ومعظم حركاتهم أفي صفر ، ووقع القتال وبرزت الأبطال وصبرت الرجال ، فأمر الأمير يعقوب فرسان الموحدين وأمراء العرب أن يتحملوا ففعلوا ، وانهزم الفرنج وعمل فيهم السيف فاستأصلهم قتلاً ، وما نجا ملكهم إلا في نفر يسير ، ولولا دخول الليل لم يبق منهم أحد ، وغنم المسلمون أموالهم ، حتى قيل إن الذي حصل لبيت المال من دروعهم ستون ألف درع ، وأما الدواب على اختلاف حصل لبيت المال من دروعهم ستون ألف درع ، وأما الدواب على اختلاف أنواعها فلم يعصر لها عدد ، ولم يسمع في بلاد الأندلس بكسرة مثلها .

ومن عادة الموحدين أنهم لا يأسرون مشركاً محارباً إن ظفروا به ولو كان ملكاً عظيماً ، بل تضرب رقابهم كثروا أو قلوا ، فلما أصبح جيش المسلمين اتبعوهم فألفوهم قد أخلوا قلعة رباح لما داخلهم من الرعب ، فملكها الأمير يعقوب وجعل فيها والياً وجيشاً . ولكثرة ما حصل له من الغنائم لم يمكنه الدخول إلى بلاد الفرنج في ذلك الوقت ، فعاد إلى مدينة طليطلة وحاصرها وقاتلها أشد قتال وقطع أشجارها وشن الغارات على بلادها ، وأخذ من أعمالها حصوناً كثيرة وقتل رجالها وسبى حريمها وخرب مبانيها وهدم أسوارها ، وترك الفرنج في أسوأ حال ، ولم يبرز إليه أحد من المقاتلة .

۱ سماه المراكشي «فحص الحديد».

٢ من هنا يبدأ النص بخط المؤلف .

٣ ر : مغانيها .

ثم رجع إلى إشبيلية وأقام إلى أثناء سنة ثلاث وتسعين ، فعاد إلى بلاد الفرنج مرة ثالثة ' وفعل فيها كفعله المتقدم ، فلم يبق للفرنج قدرة على لقائه وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبُت ، فأرسلوا إليه يلتمسون منه الصلح ، فأجابهم إلى ذلك لما اتصل به من أخبار على بن إسحاق الميورقي ـــ المقدم ذكره في هذه الترجمة ــ فإنه كان قد خرج على بلاد إفريقية وخرب أكثر بلادها ، وتوجه نحو الغرب ، وسوّلت له نفسه النزول على بجاية لما علمه من اشتغال الأمير يعقوب بجزيرة الأندلس والجهاد فيها وتأخره عن بلاد المغرب مدة ثلاث سنين . فأوقع الصلح بينه وبين ملوك بلاد الأندلس جميعاً على ما اختاره لمدة خمس سنين ، ثم عاد إلى مراكش في أواخر سنة ثلاث وتسعين . ولما وصل إليها أمر باتخاذ الأحواض والروايا وآلات السفر للتوجه إلى بلاد إفريقية ، فاجتمع إليه مشايخ الموحدين وقالوا له : يا سيدنا قد طالت غيبتنا بالأندلس، فمنا من له خمسسنين ومنا من له ثلاث سنين وغير ذلك، فتنعم علينا بالمهلة هذا العام وتكون الحركة في أول سنة خمس وتسعين ، فأجابهم إلى سوالهم وانتقل إلى مدينة سلا وشاهد ما فيها من المتنزهات المعدة له ، وكان قد بني بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عظيمة ، سماها « رباط الفتح ، على هيئة الإسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه وتحصينه ، وبناها على البحر المحيط الذي هناك ، وهي على نهر سلا مقابلة لها من البرّ القبلي ، وطاف تلك البلاد وتنزه فيها ثم رجم إلى مراكش.

قلت : وبعد هذا اختلفت الروايات في أمره ، فمن الناس من يقول : إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في الأرض حتى انتهى إلى بلاد الشرق<sup>7</sup> وهو مستخف لا يعرف ، ومات خاملا ، ومنهم من يقول : إنه لما رجع

۱ ر : مرة أخرى ثالثة .

٢ المختار : المشرق .

إلى مراكش كما ذكرناه توفي في غرة جمادى الأولى، وقيل في شهر ربيع الآخر في سابع عشره، وقيل في غرة صفر ، سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمراكش ، وقيل إنه مات بمدينة سلا ، والله أعلم . وكانت ولادته على ما ذكر هو ليلة الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وخمسمائة، رحمه الله تعالى، ولم ينقل شيء من أحواله بعد ذلك إلى حين وفاته.

قلت: ثم حكى لي جمع كثير بلمشق في شهر شوال سنة ثمانين وستماثة أن بالقرب من المجدل، البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي، قرية يقال لها حَمَّارة، وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب، وكلُّ أهل تلك النواحي متفقون علىذلك وليس عندهم فيه خلاف، وهذا القبر بينه وبين المجدل مقدار فرسخين من جهتها القبلية بغرب، والله أعلم أ.

وكان ملكاً جواداً عادلاً متمسكاً بالشرع المطهر ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما ينبغي من غير مُحاباة ويصلي بالناس الصلوات الحمس ، ويلبس الصوف ، ويقف للمرأة وللضعيف ويأخذ لهم بالحق . وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق ليترحم عليه مَن عمر به .

وسمعت عنه حكاية يليق أن نذكرها ها هنا وهي: أن الأمير الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص عمر والد الأمير أبي زكريا يحيى ابن عبد الواحد صاحب إفريقية كان قد تزوج أخت الأمير يعقوب المذكور وأقامت عنده ، ثم جرت " بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها الأمير يعتوب ، فسير الأمير عبد الواحد طلبها فامتنعت عليه ، فشكا الأمير عبد الواحد ذلك إلى قاضي الجماعة بمراكش ، وهو القاضي أبو عبد الله محمد ابن على بن مروان ، فاجتمع القاضي المذكور بالأمير يعقوب وقال له :

١ قلت... أعلم: سقط من رس بر من، وهو بهامش المسودة ، وثابت في المختار و ع ق .
 ٢ هنا سقط في المسودة ، وقد أكمل النص بخط مخالف ..

۲ ع : حتى جرت .

إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله ، فسكت الأمير يعقوب ، ومضى على ذلك أيام ، ثم إن الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي المذكور في قصر الأمير يعقوب براكش ، وقال له : أنت قاضي المسلمين ، وقد طلبت أهلي فما جاموني ، فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب وقال له : يا أمير المؤمنين، الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية ، فسكت الأمير يعقوب ، ثم بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور وقد جاء إلى خدمة الأمير يعقوب فقال له : يا قاضي المسلمين ، قد قلت لك مرتين وهذه الثالثة : أنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم ، فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب وقال له : يا مولانا إن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طلبه لأهله ، فاما أن تسير إليه أهله وإلا فاعزلني عن القضاء ، فسكت الأمير يعقوب ، وقيل أن تسير إليه أهله وإلا فاعزلني عن القضاء ، فسكت الأمير يعقوب ، وقيل أن تسير إليه أهله وإلا قال له شيئاً يكرهه ، وتبع في ذلك النهار ، في السر : تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه ، فحملت إليه في ذلك النهار ، ولم يتغير على القاضي ولا قال له شيئاً يكرهه ، وتبع في ذلك حكم الشرع المطهر وانقاد لأوامره ، وهذه حسنة تُعدّ له والقاضي أيضاً ، فإنه بالغ في إقامة منار العدل .

وكان الأمير أبو يوسف يعقوب المذكور يشدد في إلزام الرعية باقامة الصلوات الحمس ، وقتل في بعض الأحيان على شرب الحمر ، وقتل العماء العمال الذين تشكو الرعايا منهم ، وأمر برفض فروع الفقه ، وأن العلماء لا يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبوية ، ولا يقلدون أحداً من الأثمة المجتهدين المتقدمين ، بل تكون أحكامهم بما يودي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس . ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا إلى البلاد وهم على ذلك الطريق : مثل أبي الحطاب ابن دحية وأخيه أبي عمر وعيى الدين ابن العربي نزيل دمشق وغيرهم .

١ على بعضهم في هامش المختار متهكماً من المؤلف زاعماً أن الحكاية لا تدل على شيء وليست ذات مفزى .

وكان يعاقب على ترك الصلاة ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها ، فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيراً بليغاً .

وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة سلطنته حتى إنه لم يبق بجميع أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته وداخل في ولايته ، إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس . وكان محسناً محباً للعلماء مقرباً للأدباء مصغياً إلى المدح مثيباً عليه ، وله ألف أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي كتابه الذي سماه « صفوة الأدب وديوان العرب » في مختار الشعر ، وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الإحسان .

وإلى الأمير يعقوب تنسب الدنانير اليعقوبية المغربية .

وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب

- الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – رسولاً من بني منقذ في سنة سبع وثمانين وخمسمائة ليستنجده على الفرنج الواصلين من بلاد المغرب إلى الديار المصرية وساحل الشام ، ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير المسلمين ، فعز ذلك عليه ، ولم يجبه إلى ما طلبه منه .

(355) والرسول المذكور هو شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدولة أبي عبد الله محمد بن مرشد – وقد سبق في ترجمة عمه أسامة بن منقذ تتمة نسبه – هكذا ذكره الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في كتاب «الوفيات » وقال: توفى في سنة ستمائة بالقاهرة ، ومولده في شيزر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وله نظم ونثر .

١ انظر ترجمة الحراوي في التكملة : ١٢٨ والغصون اليانعة : ٩٨ .

٢ هنا يعود خط المؤلف في المسودة ؛ وانظر رسائل صلاح الدين اليه في مفرج الكروب
 ٢ ٤٩٦:٢ وما بعدها ؛ وراجع النفح ١:٤٤؛ والروضتين ٢ : ١٧٠ .

#### رجعنا إلى حديث يعقوب .

(356) وكان منشعراء دولته أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مُجْبَرَ الأندلسي المرسي . ولقد نظرت في ديوانه فوجدت أكثر مدائحه في الأمير يعقوب ، فمن ذلك قوله :

أزاه سترك الغسالا وعليه شب واكتهسلا كلف بالغيد ما عقلت نفسُه السلوانَ • ذ عقلا غير راض عن سجية متن ذاق طعم الحب ثم سلا إن لي عن لومكم شُغُللا أيهما اللوام ويحسكهم لم يجد فيها الهوى ثقسلا ثقلت عن لومكم أذُن وهي ليست تسمع العذلا تسمعُ النجوى وإن خفيتْ نظرات وافقت أجلا نظرت عيسى لشقوتها تركتني في الهوى مثلا غادة لسا مثلت لمسا صار في أجفانها كَحَلّا هي بزتني الشباب فقد أبطل الحق اللذي بيسدى سحر عينيها وما بطلا بولوعي أعرضت خجلا عرضت دلا " فإذا فطنت من هنات تبعث الوجلا وبدا لي أنهسا وجلت إذ رأت رأسي قد اشتعلا حسبت أني سأحرقها يا سراة الحسى مثلكم بتلافي الحادث الحككلا فشكرنا ذلك النتزلا قد نزلنسا في جواركم فلقينا الهسول والوهلا ثم واجهنسا ظباءكسم

١ توني ابن مجبر سنة ٨٨٥ ، راجع ترجبته في زاد المسافر : ٩ وبنية الملتمس رقم ٩٣ والنفح ٣ : ٢٣٧ وله شعر في النفح وشرح مقصورة حازم والبيان المغرب (ج٣ ط .
 تطوان) والحلل الموشية .

۲ بر : فمذ ؛ س : وإذ ۳ ر من بر : والوجلا .

ثم ما آمنم السبلا فبتشتم بينها المقلا نلق تلك الأعين الجسلا أحدثت في عهدنيا دخكلا ولهُمُ لم يعرفوا تُتُعَلَا حين أشرعنا القنا الذبلا فخلعنا البيشن والأسكلا نر إلا الحلى والحلسلا كل قلب بالهوى جذلا وأنسا حليتهسا الغزلا سُمتها صبراً فما احتملا سلباً للحب أو نفكلا بأسير المؤمنين فسلا من رآه أدرك الأملا ماء بشر ينقع الغُلللا فاض من يمناه فانهملا

أضمنتم أمسن جيرتكم وأردتم غصب أنفسهم ليتنا خضنا السيوف ولم عارضتنا منكسم فئة" ثُعَلَيْسَاتٌ جفونهم ُ أشرعوا الأعطاف ناعمة واستفرتنسا عيونهسم ورمتنسا بالسسهام فلسم نُصروا بالحسن فانتهبوا عطلتني الغيدُ من جلَّدي حملت نفسي على فسنن ثم قالت سوف تتركها قلت أما وَهَيَّ قد علقت ما عدا تأميلها ملكآ أودع الإحسان صفحته فإذا ما الجود حركه

قلت : وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها مائة وسبعة أبيات ، فنقتصر منها على هذا المقدار .

وكانت وفاة هذا الشاعر في سنة سبع وثمانين وخمسمائة بمراكش ، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة .

ودخل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوبالكانمي الأسود الشاعر على الأمير يعقوب فأنشده :

١ انظر النفع ٤ : ٣٨٠ وعقود الحمان لابن الشِمار ١ : ٣٧ والنقل فيه عن شيخ الشيوخ ابن=

أزال حجابه عني وعيني تراه من المهابة في حجاب وقرّبني تفضّله ولكن بعدتُ مهابة عند اقترابي

وكانم: بكسم النون ، جنس من السودان وهم بنو عم تكرور ، وكل واحدة من هاتين القبيلتين لا تنسب إلى أب ولا أم ، وإنما كانم اسم بلدة بنواحي غانة ، وهي دار ملك السودان الذين بجنوب الغرب ، فسمي هذا الجنس باسم هذه البلدة ، وتكرور اسم للأرض التي هم فيها ، وسمي جنسهم باسم أرضهم ، والجميع من بني كوش بن حام بن نوح عليه السلام ، والله أعلم أ .

(357) ولما حضر تالوفاة الأمير يعقوب المذكور وقضى نحبه بايع الناس ولده أبا عبد الله محمد بن يعقوب وتلقب بالناصر ، ونهض إلى إفريقية فهزم الميورقي المذكور وارتجع المهدية من نوابه ، وقد كان استولى عليها في مدة اشتغال الأمير يعقوب بالأعداء ، ثم تحرك محمد بن يعقوب إلى جزيرة الأندلس ، فكانت وقعة العقاب في سنة تسع وستمائة . وتوفى محمد سنة ست عشرة وستمائة [ لعشر خلون من شعبان] لا ومولده في سنة ست وسبعين وخمسمائة . والمغاربة يقولون: إن محمد بن يعقوب المذكور أوصى عبيده المشتغلين بحراسة بستانه بمراكش أن كل من ظهر لهم بالليل فهو مباح الدم لهم . ثم أراد أن يختبر قدر أمره لهم ، فتنكر وجعل يمشي في البستان ليلاً ، فعندما رأوه جعلوه غرضاً لرماحهم ، فجعل يقول : أنا الحليفة ، أنا الحليفة ، فما تحققوه حتى هلك ، والله أعلم بصحة ذلك .

(358) ثم و لي بعده و لده أبو يعقوب يوسف بن محمد بن الأمير يعقوب، وتلقب

<sup>=</sup> حمويه . وقد ترجم ابن الابار (التكملة : ١٧٧ ) لكانمي اسمه ابراهيم بن محمد وكان شاعراً فلا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره .

١ ودخل الأديب ... أعلم : سقط من بر من رس وهو ثابت في المختار وهامش المسودة .

٧ لم يود في النسخ الحطية .

المستنصر بالله ، ومولده أول شوال سنة أربع وتسعين ، ولم يكن في بني عبد المؤمن أحسن وجهاً منه ولا أبلغ في المخاطبة ، إلا أنه كان مشغوفاً براحته ، فلم يبرح عن حضرته ، فضعفت الدولة في أيامه. ومات في شوال أو ذي القعدة سنة عشرين وستمائة ، ولم يخلف ولداً .

(359) فاتفق أرباب الدولة على تولية أي محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن لكبر سنه ووفور عقله ، فلم يحسن التدبير ، ولا دارى أهل دولته فخلعوه وخنقوه بعد تسعة أشهر من ولابته . ولما تولى عبد الواحد بمراكش كان بالأندلس أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب المذكور ، فامتنع بمرسية ، ورأى أنه أحق بالأمر من عبد الواحد ، وخرج إلى ما في جهته من بلاد الأندلس فاستولى عليها بغير كلفة وتلقب بالعادل ، فلما خنق عبد الواحد بمراكش ، ثارت الفرنج بالأندلس على عبد الله المذكور وتواقعوا ، والهزم أصحابه هزيمة شنيعة وهرب هو وركب البحر يريد مراكش ، وترك باشبيلية أصحابه هزيمة شنيعة وهرب هو وركب البحر يريد مراكش ، وترك باشبيلية أخاه أبا العكلا إدريس بن الأمير يعقوب ، وقاسى عبد الله شدائد في طريقه أخاه أبا العكلا إدريس بن الأمير يعقوب ، وقاسى عبد الله شدائد في طريقه أما مراكش من العربان ، فلما وصلها اضطربت أحواله وقبض عليه أهل مراكش .

(360) وتفاوضوا فيمن يقدمونه، فوقع اختيارهم على أبي زكريا يحيى بنالناصر عمد بن يعقوب ، وهو إذ ذاك كما بقبل وجهه غير لم يجرب الأمور ، فلم يلبث إلا أياماً قلائل حتى ورد الحبر من الأندلس أن أبا العُلا إدريس بن الأمير يعقوب ادعى الحلافة باشبيلية وبايعه أهل الأندلس، ثم آل أمره إلى أن حصره العرب بمراكش وهزموا عسكره مرة بعد أخرى ، حتى ضجر منه أهل مراكش وتشاعموا به وأخرجوه عنهم ، فهرب إلى جبل درن ، ثم راسل في الباطن جماعة من أهل مراكش ليعود إليها ويقتل من بها من أعوان أبي العُلا إدريس ، فحضر إليها وقتل المذكورين .

(361) وجاء أبو العلا من الأندلس ، وقد خرج عليه بها الأمير محمد بن يوسف

ابن هود الجدامي ، ودعا إلى بني العباس فمال إليه الناس ورجعوا عن أبي العلا إدريس ، فانتهى إلى مراكش ،ويحيى بها ، فتواقعوا والهزم يحيى من أبي العلاء إلى الجبل ، واستولى أبو العلا على مراكش .

وجمع يحيى رجالاً وقصد أبا العلا بمراكش فهزمه أبو العلا مراراً وأضعف جماعته ، فألجأته الضرورة إلى الاستجارة بقوم في حصن بجهة تلمسان، وكان لغلام منهم عنده ثأر بأبيه ، فرصده يوماً وهو راكب فطعنه فقتله ، واستبد أبو العلا بالأمر وتلقب بالمأمون. وكان شجاعاً حازماً صارماً فتاكاً. ثم إن أبا العلا مات في الغزو حتف أنفه، ولم أتحقق تاريخ وفاته . ثم أخبرني بعض أهل بلادهم أنه توفى سنة ثلاثين وستمائة ، والله أعلم .

(362) وأخفى ولده موته حتى دبر أمره وبلغ مأمنه، وهو أبو محمد عبد الواحد ابن أبي العلا إدريس، وتلقب بالرشيد، وتقدم بعد موت أبيه وغلب على أخيه الأكبر واستبد بالأمر. وكان أبوه أبو العلاء قد أزال اسم المهدي أبي عبد الله محمد بن تومرت – المقدم ذكره – من الحطبة يوم الجمعة، فأعاده ولده الرشيد المذكور، واستمال به قلوب جماعته وتحبب إليهم. وكان إلى سنة إحدى وأربعين وستمائة ملك المغرب الأقصى وبعض الأندلس، ولم أعلم ما وراء ذلك حتى أذكره أ

وبعد تسطير هذه الترجمة كتب لي بعض أهل مراكش ممن عنده فضيلة ومعرفة ، وكان قريب عهد ببلاده ، فأخبرني أن الرشيد المذكور تو في غريقاً في صهريج بستان له بحضرةً مراكش في سنة أربعين وستماثة ، وكتم حاجبه أمره مدة فجهل لذلك شهر وفاته .

(363)ووليبعده أخوه لأبيه المعتضد ويعرف بالسعيد، وهو أبو الحسن علي ابن إدريس . ثم خرج إلى ناحية تلمسان ، وحاصر قلعة بينها وبين تلمسان

١ هنا تنتهي الترجمة في النسخة س ، سوى ضبط كلمة « الأذفونش » .

مسافة يوم واحد ، وقتل هناك على ظهر فرسه في صفر سنة ست وأربعين وستماثة .

(364) وولي بعده المرتضى أبوحفص عمر بنأبي إبراهيم بن يوسف في شهر ربيع الآخر من السنة . وفي الحادي والعشرين من المحرم سنة خمس وستين وستمائة دخل الواثق أبو العلا إدريس بن أبي عبد الله يوسف بن عبد المؤمن المعروف بأبي دبوس ، مراكش ، وهرب المرتضى إلى آزمور ، وهي من نواحي مراكش ، فقبض عليه عامله بها وبعث إلى الواثق بذلك ، فأمره الواثق بقتله ، فقتله في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وستين وستين عوضع يقال له كتامة ، بعده عن مراكش ثلاثة أيام .

(365) وأقام الواثق ثلاث سنين وقتل في الحرب التي كانت بينه وبين بني مرين ملوك تلمسان ، وانقرضت دولة بني عبد المؤمن ، وكان قتل الواثق في المحرم سنة ثمان وستين ، بموضع بينه وبين مراكش مسيرة ثلاثة أيام في جهتها الشمالية . واستولى بنو مرين على ملكهم ، وملكهم الآن أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن حمامة ، والله تعالى أعلم .

(366) وأما على بن إسحاق الميورق فقد تكرر ذكره في هذه الترجمة، وكان أبوه أبو إبراهيم إسحاق بن حَمّو، بقتح الحاء المهملة وبعدها ميم مشددة مضمومة ثم واو ، ابن علي ، ويعرف بابن غانية الصنهاجي صاحب ميورقة ومنورقة ويابسة، وهي ثلاث جز اثر متجاورة في البحر الغربي ، فتوفي في سنة ثمانين وخمسمائة ، وخلف أربعة بنين ، وهم : أبو عبد الله محمد ، توجه بعد موت أبيه إلى الموحدين بالأندلس فأعطوه مدينة دانية وأحسنوا إليه غاية الإحسان ، وأبو الحسن علي وأبو زكريا يحيى ، خرجا إلى بلاد إفريقية وفعلا الأفاعيل العجيبة المشهورة بين الناس من الحروب والعيث في البلاد ، فمات علي "، ولا أعلم تاريخ وفاته ، لكنه كان حياً في سنة إحدى وتسعين .

واستمرّ يحيى على حاله فطالت مدته ، وذكره الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في كتاب والوفيات ، فقال : خرج من مَيُورْقة في شعبان سنة ثمانين وخمسمائة واستولى على بلاد كثيرة ، وكان مشهوراً بالشجاعة والإقدام . وتوفي في أواخر شوّال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة في البرية من قطر تلمسان، وكان خروجه على بني عبد المؤمن .

(367) وبقي أصغر الإخوة، وهو أبو محمد عبد الله ملك ميورقة إلى سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، فجهز إليه الناصر محمد بن يعقوب المذكور أسطولا نزل بساحل ميورقة ، فبرز إليهم ، وكان شجاعاً كريماً ، فعثر به فرسه فسقط إلى الأرض فقتلوه ، وحملوا رأسه إلى مراكش ، وعلقوا جثته على السور ، وأخلوا ميورقة وبقيت بأيديهم إلى أن تغلب الفرنج عليها في سنة سبع وعشرين وستمائة ، وفعلوا فيها العظائم من القتل والأسر ، وغير ذلك .

والأذفونش: بضم الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الفاء وسكون الواو وبعدها نون ثم شين معجمة ، وهو اسم لأكبر ملوك الفرنج ، وهو صاحب طليطلة .

## ۸۳۰ یعقوب بن داود

أبو عبد الله يعقوب بن داود بن عمر ابن طبه مبان ، السلمي بالولاء ، مولى أبي صالح عبد الله بن خازم السلمي والي خراسان ؛ كان يعقوب

۱۹ الطبري والجهشياري وابن خلفون وابن الأثير وانظر تاريخ بنداد ۱۹: ۲۹۲ والحداية والنهاية والنهاية والداية والنهاية والنهاية والداية والنهاية والداية والنهان والداية والنهان والداية والنهان والداية والنهان والداية والد

١ فوق لفظة عمر في المسودة : عثمان ؛ وقد جملت في النسخ : بن عمر بن عثمان ... الخ .

المذكور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه الذي خرج هو وأخوه محمد على أبي جعفر المنصور بالبصرة ونواحيها وقُتلا في سنة خمس وأربعين ومائة ، وقصتهما مشهورة في التواريخ، وليس هذا موضع ذكرها .

وكان أبوه داود بن طهمان وإخوته كتاباً لنصر بن سَيَّار عامل خراسان من جهة بني أمية ، ولما مات داود نشأ ولداه على ويعقوب المذكور أهل أدب وفضل وافتنان في صنوف العلوم . ولما ظهر المنصور على إبر اهيم بن عبد الله المذكور ظفر بيعقوب بن داود المذكور فحبسه في المطبق في سنة أربع وأربعين وماثة ، وقيل في سنة ست وأربعين وماثة .

قلت : ولعله الأصح ، لأن إبراهيم قتل في سنة حمس وأربعين كما ذكرناه ، إلا أن يكون قد ظفر بيعقوب قبل قتل إبراهيم ، وذلك في أول خروجه ، والله أعلم .

وكان يعقوب سَمَحاً جواداً كثير البر والصدقة واصطناع المعروف ، وذكره دعِبْل بن علي الحزاعي الشاعر المشهور في كتابه الذي جمع فيه أسماء الشعراء ، وكان مقصوداً مُمُمَدّحاً ، مدحه أعيان شعراء عصره ، مثل أبي الشيص الخزاعي وسَلَمْ الخاسر وأبي حَنَكُش ، وغيرهم .

ولما مات المنصور وقام بالأمر ولدهُ المهدي جعل يعقوب يتقرب إليه حتى أدناه ، واعتمد عليه وعلت منزلته عنده وعظم شأنه ، حتى خرج كتابه إلى الدواوين أن أمير المؤمنين المهدي قد آخي يعقوب بن داود ، فقال في ذلك سلما بن عمرو المعروف بالخاسر :

قل للإمام الذي جاءت خملافتمه تُهُمْدَى إليه بحقُّ غمير ممردود نعم القرينُ على التقوى أعننتَ به أخوك في الله يعقوبُ بن داود

۱ ر بر من : سالم .

وحج المهدي في سنة ستين ومائة ويعقوب معه ، وفي سنة إحدى وستين تقدم إليه بتوجيه الأمناء إلى العمال في جميع الآفاق ففعل ذلك ، فلم يكن ينفذ شيء من الكتب للمهدي حتى يرد كتاب من يعقوب إلى أمينه بانفاذه ، وكان وزير المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري الطبراني صاحب مربعة عبيد الله ببغداد ، وكان جده يسسار مولى عبد الله بن عضاه الأشعري ، فلم يزل الربيع بن يونس – المقدم ذكره في حرف الراء سعى به إلى المهدي وصحح على ابنه الزندقة فقتله المهدي ، وكان الربيع بعد ذلك يقبح أمره عنده ويقول له : لا تثق به بعد قتلك ابنه ، ويذكر كفاية يعقوب ابن داود ، حتى عزله عن الوزارة وأفرده في ديوان الرسائل ، واستوزر يعقوب في سنة ثلاث وستين .

ثم إن المهدي عزل أبا عبيد الله عن ديوان الرسائل في سنة سبع وستين ، ورتب فيه الربيع بن يونس المذكور ، وكان أبو عبيد الله يصل إلى المهدي على عادته رعاية منه لخدمته ، فقال في ذلك على بن الخليل الكوفي " من جملة أبيات :

قسل الوزيس أبي عبي الله هك من باقيه يعقوب للعب بالأمسو ر وأنت تنظر ناحيه أدخلت فعسلا علي الماك كذاك شوم الناصيه وأخذت حَدَّفَكَ جاهداً بيمينك المراخي

وغلب يعقوب على أمور المهدي كلها ، وكان المنصور قد خلف في بيوت المال تسعمائة ألف ألف درهم وستين ألف درهم ، وكان الوزير أبو عبيد الله يشير على المهدي بالاقتصاد في الإنفاق وحفظ الأموال ، فلما عزل

١ هنا ضاعت ورقة فيها خط المؤلف ، وكمل النقص بخط حديث .

<sup>. 798 : 7 =</sup> Y

٣ ترجمته في الأغاني ١٤ : ١٦٦ والأبيات في ص : ١٦٩ .

وولي يعقوب زين له هواه ، فأنفق الأموال وأكب على اللذات والشرب وسماع الغناء ، واشتغل يعقوب بالتدبير ، ففي ذلك يقول بشار بن برد الشاعر المشهور ـــ المقدم ذكره في حرف الباء ــ:

بني أمية هُبُـوا طـال نومكُمُ إن الخليفة يعقوبُ بــن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بــين الزق ل والعود

وكان أبو حارثة النهدي يتقلد خُرُن بيوت الأموال ، فلما خلت من المال دخل إلى المهدي ومعه المفاتيح وقال له : إذا كنت قد أنفقت جميع الأموال فما معنى هذه المفاتيح معي ؟ مر من يقبضها مني ، فقال له المهدي : دعها معك فإن الأموال تأتيك . ثم سير في استحثاث الأموال فوردت عليه في مدة يسيرة ، وقبصر في النققات قليلا فتوفرت الأموال ، وتشاغل أبو حارثة في قبض ما ورد عليه وتصحيحه ، فلم يدخل إلى المهدي ثلاثة أيام ، فقال المهدي : ما فعل هذا الأعرابي الأحمق ؟ فخير بالسبب في تأخره ، فدعا به وقال له : ما أخرك عنا ؟ فقال : ورود الأموال ، فقال : يا أحمق توهمت أن الأموال لا تأتينا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الحادث لو حدد ثواحتيج إلى المال ولم يصلح إلا به لم ينتظر حتى يوجه في حمل الأموال .

وروي أن المهدي حج في بعض السنين فمر بميل وعليه كتابة ، فوقف وقرأه فإذا هو :

لله درك يامهديّ من رجل حسل لولا اتخاذك يعقوب بن داود

فقال لمن معه : اكتب تحته على رغم أنف الكاتب لهذا وتعسآ لجده ! فلما انصرف وقف على الميل فقلنا : لم يقف عليه إلا لشيء قد علق بقلبه من ذلك الشعر ، فكان كذلك لأنه أوقع بيعقوب بعد قليل .

**۱ انظر ج ۱ : ۲۷۱** 

٢ المختار : الدف ؛ بر من : الدن .

وكثرت الأقوال في يعقوب ووجد أعداؤه مقالا فيه وذكروا خروجه على المنصور مع إبراهيم بن عبد الله العلوي ، وعرفه بعض خدمه أنه سمعه يقول : بنى هذا الرجل مستنزها أنفق عليه خمسين ألف ألف درهم من أموال المسلمين ، وكان المهدي قد بنى عيسى باد ، وأراد المهدي أمراً فقال له يعقوب : هذا يا أمير المؤمنين من السرف ، فقال له : ويلك ، وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف ؟ وكان يعقوب قد ضجر مما كان فيه ، وسأل المهدي الإقالة وهو يمتنع .

ثم إن المهدي ٢ أراد أن يمتحنه ٢ في ميله إلى العلوية ، فدعا به يوماً وهو في مجلس فرشه موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية على رأسها ثياب موردة وهو مشرف على بستان فيه شجر فيه صنوف الأوراد ، فقال له : يا يعقوب ، كيف ترى مجلسنا هذا ؟ قال : على غاية الحسن ، فمت الله أمير المؤمنين به ، فقال له : جميع ما فيه لك وهذه الجارية لك ليم سرورك ، وقد أمرت لك بماثة ألف درهم ، فدعا له ، فقال له المهدي : ولي إليك حاجة ، فقام يعقوب قائماً وقال : يا أمير المؤمنين ما هذا القول إلا لموجدة وأنا أستعيذ بالله من سخطك ، فقال : أحب أن تضمن لي قضاءها ، فقال : السمع والطاعة ، فقال له : والله ، فقال : والله ، ثلاثا ، فقال له : ضع يدك على رأسي واحلف به ، ففعل ذلك ، فلما استوثق منه قال له : هذا فلان بن فلان ، رجل من العلوية ، أحب أن تكفيني مؤونته ، وتريخني منه فخذه إليك . فحوله إليه وحول إليه الجارية وما كان في المجلس والمال ، فلشدة سروره بالجارية جعلها في مجلس تقرب منه ليصل إليها ، ووجه فأحضر العلوي فوجده ليبياً فهماً فقال له : ويحك يا يعقوب تلقي الله تعالى بدمى ، العلوي فوجده ليبياً فهماً فقال له : ويحك يا يعقوب تلقي الله تعالى بدمى ،

۱ ر : فيه سرف .

۲ أنظر الحهشياري : ۱۹۰ .

٣ هنا تعود النسخة بخط المؤلف .

وأنا رجل من ولد فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال له يعقوب : يا هذا أفيك خير ؟ فقال : إن فعلت خيراً معي شكرت ودعوت لك ، فقال له : خذ هذا المال وخذ أي طريق شئت ، فقال : طريق كذا وكذا آمن لي ، فقال له امض مصاحباً . وسمعت الجارية الكلام كله ، فوجهت مع بعض خدمها به وقالت : قل له : هذا فعلُ الذي آثرته على نفسك بي ، وهذا جزاوًك منه ؛ فوجه المهدي فشحن الطريق حتى ظفر بالعلوي وبالمال ، ثم وجه إلى يعقوب فأحضره ، فلما رآه قال : ما حال الرجل ؟ قال : قد أراحك الله منه ، قال : مات ؟ قال : نعم ، قال : والله ؟ قال : والله ، قال : فضع يدك على رأسي ، فوضع يده على رأسه وحلف له به ، فقال : يا غلام أخرج إلينا من في هذا البيت ، ففتح بابه عن العلوي والمال بعينه ، فبقي يعقوب متحيراً وامتنع الكلام عليه فما دَرَى ما يقول ، فقال له المهدي : لقد حل دمك ، ولو آثرت إراقته لأرقته ، ولكن احبسوه في المطبق ، فحبسوه ، وأمر بأن يطوى عنه خبره وعن كل أحد . فأقام فيه سنتين وشهوراً في أيام المهدي وجميع أيام الهادي موسى بن المهدي وخمس سنين وشهوراً من أيام هارون الرشيَّد ، ثم ذكر يحيى بن خالد البرمكي أمره وشفع فيه فأمر باخراجه ، فأخرج وقد ذهب بصره ، فأحسن إليه الرشيد، وردًا ماله، وخيره المقام حيث يريد، فاختار مكة ، فأذن له في ذلك ، فأقام بها حيى مات في سنة سبع وثمانين ومائة .

ولما أطلق يعقوب سأل عن جماعة من إخوانه فأخبر بموتهم فقال : لكل أناس متقبر بفنسائهسم فهم ينقصون والقبور تزيسك هم جيرة الأحياء أما محلهم فدان ، وأما الملتقى فبعسسد قلت : هذان البيتان في باب المراثى في كتاب « الحماسة » .

١ شرح المرزوقي رقم : ٢٩٧ ، وانظر الجهشياري : ١٦٣ .

قلت: هكذا ذكر تاريخ وفاته محمد بن عبدوس الكوفي المعروف بالجيهشياري في كتابه «تاريخ الوزراء» وذكر غيره أن يعقوب بن داود مات في سنة اثنتين وثمانين ومائة ، والله أعلم بالصواب .

وقال عبد الله بن يعقوب بن داود : أخبرني أبي أن المهدي حبسه في بثر وبنى عليها قبة،قال: فمكثتُ فيها خمس عشرة سنة،وكان يدلني لي فيها كل يوم رغيف خبز وكوز ماء وأوذن بأوقات الصلوات ، فلما كان في رأس ثلاث عشرة سنة أتاني آت في منامي فقال :

حنا على يوسف ربّ فأخرجه من قعرِ جبّ وبيت حوله غُمَّمُ ٢

قال : فحمدت الله تعالى وقلت : أتاني الفرج ، ثم مكثت حولاً لا أرى شيئاً ، فلما كان رأس الحول الثاني أتاني ذلك الآتي فأنشدني :

عسى فرجٌ يأتي بسم الله إنسم له كلّ يوم في خليقتمه أمرُ قال : ثم أقمت حولاً آخر لا أرى شيئاً ، ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال :

عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيسه يكون وراءهُ فسرجٌ قريبُ فيأمنُ خائفٌ ويفسك عسان ويأتي أهلسه النسائي الغريب

فلما أصبحت نوديت ، فظننت أني أوذن بالصلاة ، فدلي لي حبل أسود وقيل لي : اشدُدُه به وسطك ، ففعلت وأخرجت ، فلما قابلت الضوء عشي بصري ، فانطلقوا بي ، فأدخلت على الرشيد فقيل لي : سلم على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، المهدي ، فقال الرشيد : لست به ، فقلت : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، المهدي ، فقال : لست به فقلت : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، الهادي ، فقال : لست به فقلت : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله

<sup>َ</sup> ا ينقطع هنا خط المؤلف ، ويستكمل النص بخط آخر ، وانظر تاريخ بغداد : ٢٦٤ . ٢ ر س بر : عمم

وبركاته، فقال: الرشيد، فقلت: الرشيد، فقال: يا يعقوب بن داود، إنه والله ما شفع لل فيك إلى أحد ، غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي فذكرت حملك إياي على عنقك ، فرثيت لك من المحل الذي كنت به فأخرجتك ، وكان يعقوب يحمل الرشيد وهو صغير يلاعبه .

(368) ولما حبس المهدي يعقوب رتب في الوزارة أبا جعفر الفيض بن أبي صالح"، وكان من غلمان عبد الله بن المقفع ، وكان شديد الكبر ، وكان أبوه نصرانياً ، وفيه يقول الشاعر :

يا حابسي عن حاجـتي ظالماً أَحْوَجَكَ الله إلى الفيض ذاك المندي يأتيمك معروف كأنمسا يمشى عسلى البيض

وطبَهُمان : بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء وبعدها ميم وبعد الألف

(369) وكانت ولادة أبي عبيد الله معاوية الأشعري في سنة مائة، وتوفي سنة سبعين ومائة ، وقيل في سنة تسع وستين ، وقيل مات في الوقت الذي مات فيه موسى الهادي ، وكانت وفاته ببغداد ، ودفن في مقابر قريش .

وتوفي الفيض في سنة ثلاث وسبعين وماثة .

وتولى الوزارة بعده الربيع بن يونس ــ وقد سبق ذكره في ترجمة بشار ابن برد الشاعر<sup>؛</sup> ـ وذكر أن يعقوب بن داود أعان على قتله .

(370) ولما مات يعقوب رثاه أبو حنش الهلالي، وقيل النميري، واسمه حضير ابن قيس البصري وعاش مائة سنة، بأبيات هي في كتاب «الحماسة» أولها<sup>ه</sup>: يعقوب لا تَبْعد وجُنتبت الردى فليبكين زمانك الرطب الثري

١ س : فقلت السلام عليك ورحمة الله و يركانه ، فقال : الرشيد .... الخ

٣ انظر الحهشياري : ١٦٤ - ٤ انظر ج ١ : ٢٧٣ ه الحماسية رقم : ٣٢٥ والحهشياري : ١٩٣ وسناه ﴿ حَصَيْنَ بَنِ قِيسَ هِي

## ۸۳۱ یعقوب بن کلًس

أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس، وزير العزيز نزار بن المعز العبيدي صاحب مصر – المقدم ذكرهما – ، كان يعقوب أولا يهوديا يزعم أنه من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران ، عليهما السلام ، وقيل إنه كان يزعم أنه من ولد السموأل بن عاديا اليهودي صاحب الحصن المعروف بالأبلق ، وهو المشهور بالوفاء ، وقصته مع امرىء القيس الكندي الشاعر المشهور مشهورة مستفيضة بين العلماء في الوفاء له في ودائعه .

وكان يعقوب المذكور قد ولد ببغداد ونشأ بها عند باب القز ، وتعلم الكتابة والحساب ، وسافر به أبوه من بغداد إلى الشام ، وأنفذه إلى مصر سنة إحدى وثلاثين وثلثماثة فانقطع إلى بعض خواص الاستاذ كافور الإخشيدي المقدم ذكره أس فجعله كافور على عمارة داره ، ثم صار ملازماً لباب داره ، فرأى كافور من تجابته وشهامته وصيانته ونزاهته وحسن إدراكه ما نفق عليه ، فاستحضره وأجلسه في ديوانه الحاص ، وكان يقف بين يديه ويخدم ويستوفي الأعمال والحسابات "، ويدخل يده في كل شيء ، ثم

٨٣٩ ـــ ترجمته في ابن الصير في : ١٩ والنجوم الزاهرة ؛ : ٢١ وابن ميسر : ٤٥ ، ٥٠ ورد مراة الحنان ٢ : ٥ ـــ ٨ وابن القدن : ٣٠ واتماظ الحنفا (صفحات متفرقة) والدرة المضية (في مواطن مختلفة) .

١ انه كان يزعم : سقطت من ع .

<sup>. 11 : 4-</sup>F-Y

٣ ع : والحسانات .

لم تزل أحواله تتزايد مع كافور حتى صار الحجاب والأشراف يقومون له ويكرمونه ، ولم تتطلع نفسه إلى اكتساب مال ، وأرسل له كافور شيئاً فرده عليه وأخذ منه القوت خاصة . وتقدم كافور إلى سائر الدواوين أن لا يمضي دينار ولا درهم إلا بتوقيعه ، فوقع في كل شيء . وكان يبر ويصل من اليسير الذي أخذه ، هذا كله وهو على دينه . ثم إنه أسلم يوم الإثنين لثماني عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ست وخمسين وثلثمائة ، ولزم الصلاة ودراسة القرآن الكريم ، ورتب لنفسه رجلاً من أهل العلم شيخاً عارفاً بالقرآن المجيد والنحو حافظاً لكتاب السيرافي ، فكان يبيت عنده ويصلي به ويقرأ عليه ، ولم تزل حاله تزيد وتنمي مع كافور إلى أن توفي كافور في التاريخ المذكور في ترجمته .

وكان أبو الفضل جعفر بن الفرات – المقدم ذكره في حرف الجيم اوزير كافور يحسده ويعاديه ، فلما مات كافور قبض ابن الفرات على جميع الكتاب وأصحاب الدواوين ، وقبض على يعقوب بن كلس في جملتهم ، فلم يزل يتوصل ويبذل الأموال حتى أفرج عنه ، فلما خرج من الاعتقال اقترض من أخيه ومن غيره مالا وتجمل به وسار مستخفياً قاصداً بلاد المغرب فلتي القائد جوهر بن عبد الله الرومي مولى المعز العبيدي – المقدم ذكره افي الطريق ، وهو متوجه بالعساكر والخزائن إلى الديار المصرية ليملكها ، فرجع في الصحبة ، وقيل إنه استمر على قصده وانتهى إلى إفريقية وتعلق بخدمة المعز العبيدي – المقدم ذكره المغز بخدمة المعز العبيدي – المقدم ذكره المعربة ، ولم يزل بخدمة المعز العبيدي – المقدم ذكره المعربة ، ولم يزل بخدمة المعز العبيدي – المقدم ذكره المعزيز نزار بن المعز معد ، وعظمت منزلته عنده وأقبلت عليه الدنيا ، وانثال الناس عليه ولازموا بابه ، ومهد قواعد الدولة وساس أمورها أحسن سياسة ، ولم يبق لأحد معه كلام . وكان في أيام المعز

۱ انظر ج ۱ : ۳٤٦

<sup>.</sup> TV0 : 1 - Y

<sup>. 778 : 0 - 4</sup> 

يتصرف في الحدم الديوانية ، ثم انتقل إلى العزيز من بعده وتولى وزارة العزيز يوم الجمعة ثامن عشر رمضان سنة ثمان وستين وثلثماثة .

وقال ابن زولاق في تاريخه ، بعد ذكر المعز وتاريخ وفاته ، ما مثاله : «وممن وزر للمعز الوزير يعقوب بن كيلس، وهو أول من وزر للدولة الفاطمية في الديار المصرية ، وكان من جملة كتاب كافور ، فلما وصل المعز أحسن في خدمته وبالغ في طاعته إلى أن استوزره »؛ هذا آخر كلام ابن زولاق .

وقال غيره: كان يعقوب يحب أهل العلم ويجمع عنده العلماء، ورتب لنفسه مجلساً في كل ليلة جمعة يقرأ فيه بنفسه مصنفاته على الناس، وتحضره القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم من وجوه الدولة وأصحاب الحديث، فاذا فرغ من مجلسه قام الشعراء ينشدونه المدائح.

وكان في داره قوم يكتبون القرآن الكريم وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والأدب ، حتى الطب ، ويعارضون ويشكلون المصاحف وينقطونها . وكان من جملة جلسائه الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالزلازلي مصنف كتاب «الأسجاع » . ورتب في داره القراء والأثمة يصلون في مسجد اتخذه في داره ؛ وأقام في داره مطابخ لنفسه ولجلسائه ، ومطابخ لغلمانه وحاشيته وأتباعه ، وكان ينصب كل يوم خوانا لخاصته من أهل العلم والكتاب وخواص أتباعه ومن يستدعيه ، وينصب موائد عديدة يأكل عليها الحجاب وبقية الكتاب والحاشية . وصنع في داره ميضأة للطهور بثمانية بيوت تختص بمن يدخل داره من الغرباء . وكان يجلس كل يوم عقب صلاة الصبح ويدخل عليه الناس للسلام ، وتعرض عليه رقاع الناس في الحوائج والظلامات . وقرر عند مخدومه العزيز جماعة جعلهم قواداً يركبون بالمواكب والعبيد ، ولا يخاطب واحد منهم إلا بالقائد ، وكان من جملة هولاء القواد القائد أبو الفتوح فضل بن صالح الذي تنسب إليه منية القائد فضل ، وهي بليدة بالأعمال الجيزية من الديار المصرية .

ثم إن الوزير المذكور شرع في تحصين داره ودور غلمانه بالدوب والحرس والسلاح والعدد ، وعمرت ناحيته بالأسواق وأصناف ما يباع من الأمتعة ومن المطعوم والمشروب والملبوس . ويقال إن داره كانت بالقاهرة في موضع مدرسة الوزير صفي الدين أبي محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر المختصة بالطائفة المالكية ، وإن الحارة المعروفة بالوزيرية التي بالقاهرة داخل باب سعادة منسوبة إلى أصحابه ، لأنهم كانوا يسكنونها .

وكان الوزير أبو الفضل ابن الفرات المقدم ذكره \_ يغدو إليه ويروح ويعرض عليه محاسبات القوم الذين يريد محاسبتهم ويعول عليه فيها وبجلس معه في مجلسه وربما حبسه لمواكلته فيأكل معه بعد أن جرى عليه منه ما سبق ذكره .

وكانت هيبته عظيمة وجوده وافراً ، وأكثر الشعراء من مدائحه . ولقد نظرت في ديوان أبي حامد أحمد بن محمد الأنطاكي المنبوز بأبي الرقحة الشاعر — المقدم ذكره " — فوجدت أكثر مديحه في الوزير المذكور ، ورأيت في تاريخ التي نقلت بعضها في ترجمته مدح بها الوزير المذكور . ورأيت في تاريخ الأمير المختار عز الملك محمد بن أبي القاسم المعروف بالمسبحي — المقدم ذكره " فصلاً طويلاً يتعلق بشرح حال الوزير المذكور ، ومعظم ما ذكرته ها هنا نقلته منه .

وصنف الوزير المذكور كتاباً في الفقه بما سمعه من المعز وولده العزيز، وجلس في شهر رمضان سنة تسع وستين وثلثمائة مجلساً حضره العام والحاص وقرأ فيه الكتاب بنفسه على الناس، وحضر هذا المجلس الوزير أبو الفضل ابن الفرات المذكور، وجلس في الجامع العتيق جماعة يفتون الناس من هذا الكتاب.

وسمعت من جماعة من المصريين يقولون : إن الوزير المذكور كانت

١ عودة إلى خط المؤلف .

YVV : 1 - T . 171 : 1 - T

له طيور فائقة أصيلة محتارة تسبق كل طائر يسابقها ، وكان لمخدومه العزيز طيور أيضاً سابقة فاخرة ، فسابقه العزيز يوماً ببعض الطيور فسبق طائر الوزير ، فعز ذلك على العزيز ، ووجد أعداوه سبيلا إلى الطعن فيه ، فقالوا للعزيز : إنه قد اختار من كل صنف أجوده وأعلاه ولم يبق منه إلا أدناه ، حتى الحمام ، وقصدوا بذلك الإغراء به حسداً منهم لعله يتغير عليه ، فاتصل ذلك بالوزير فكتب إلى العزيز ا :

قل لأمير المومنين الذي له العلا والنسبُ الثاقيبُ طائرك السابسقُ لكنه جاء وفي خلمته حاجبُ

فأعجبه ذلك منه وسُرّي عنه ماكان وَجَدَه عليه ، هكذا ذكره القاضي الرشيد ابن الزبير – المقدم ذكره "\_ في كتاب و الجنان ، وذكر غيره أن هذين البيتين لولي الدولة أبي محمد أحمد بن علي المعروف بابن خيران الكاتب الشاءر المصري ، – وقد سبق ذكره في ترجمة أبي الحسن على بن أحمد بن نوبخت الشاعر" – وإنما لم أفرده بترجمة لأني لم أظفر بتاريخ وفاته ، وقد التزمت في هذا الكتاب أني لا أذكر إلا من وقفت على تاريخ وفاته .

وذكر أبو القاسم على بن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بابن الصير في المصري في حجز عسماه والإشارة إلى من نال الوزارة ، ذكر فيه وزراء المصريين إلى عصره، وابتدأ بذكر يعقوب المذكور فقال : وكان كاتباً يهودياً صائناً لنفسه محافظاً على دينه ، جميل المعاملة مع التجار فيما يتولاه ، واتصل بخدمة كافور الإخشيدي فحمد خدمته ، ورد اليه زمام ديوانه بمصر والشام فضبطه له على حسب إرادته . وكان سبب حظوته عنده أن يهودياً قال

۱ المواعظ والاعتبار : ۷

۲ انظر ج ۲ : ۳۳۹

٣ انظر ج ٣ : ١٤٩

له: إن في دار ابن البلدي ' بالرملة ثلاثين ألف دينار مدفونة ، وقد توفي ، فكتب يعقوب إلى كافور رقعة يقول فيها : إن في دار ابن البلدي بالرملة عشرين ألف دينار مدفونة في موضع أعرفه وأنا أخرج أحملها ، فأجابه إلى ذلك ، وأنفذ معه البغال لحملها ، وورد الخبر بموت بكير بن هرواز التاجر ، فجعل إليه النظر في تركته . واتفق موت يهودي بالفرَوا ومعه أحمال كتان ، فأخذها وفتحها فوجد فيها عشرين ألف دينار ، فكتب إلى كافور بذلك ، فتبرك به وكتب إليه بحملها ، فباع الكتان وحمل الجميع وسار إلى الرملة ، فحفر الدار التي لابن البلدي ' وأخرج المال ، وهو ثلاثون ألف دينار ، فكتب إلى كافور : عرفت الأستاذ أنها عشرون ألف دينار ووجدت ثلاثين ألف دينار ، فازداد محله من قلبه ، وتصوره بالثقة ، ونظر في تركة ابن هرواز واستقصى وحمل منها مالاً كثيراً ، فأرسل إليه كافور صلة كثيرة ، فأخذ منها ألف درهم ورد الباقي وقال : هذه كفايتي ، فزاد أمره عنده ، حتى إنه كان يشاوره في أكثر أموره .

وقال عبد الله أخو مسلم العلوي : رأيت يعقوب قائمًا يسار كافورا ، فلما مضى قال لي : أيّ وزير بين جنبيه ؟!» .

وسار إلى المغرب وخدم المعز ، وتولى أمور العزيز في مستهل شهر رمضان سنة ثمان وستين وثلثمائة ، ولقبه بالوزارة وأمر أن لا يخاطبه أحد إلا بها ، ولا يكاتب إلا بذلك . ثم اعتقله في سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة في القصر ، فأقام معتقلاً شهوراً ثم أطلقه في سنة أربع وسبعين ورده إلى ما كان عليه .

ووُجِدَتُ رقعة في دار الوزير المذكور في سنة ثمانين وثلثماثة ، وهي السنة التي توفي فيها ، ونسختها :

احذرُوا مِن حوادث الأزْمان وتتوقّوا طوارِق الحدثان

١ س : ابن البكري ؛ وما في المتن ثابت في المسودة وابن الصير في .

٢ س : هزوان ؛ ع بر : هروان ؛ وأثبتنا ما في المسودة .

قد أمنتم من الزمان ونمتسم رُبّ خوف مكمتن في أمان فلما قرأها قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، واجتهد أن يعرف كاتبها فلم يقدر على ذلك .

ولما اعتل علة الوفاة آخر السنة المذكورة ركب إليه العزيز عائداً وقال له : وددت أنك تباع فأبتاعك بملكي أو تفدى فأفديك بولدي ، فهل من حاجة توصي بها يا يعقوب ؟ فبكى وقبل يده وقال : أما فيما يخصني فأنت أرعى لحقي من أن أسترعيك إياه، وأرأف على من أخلفه من أن أوصيك به، ولكني أنصح لك فيما يتعلق بدولتك : ساليم الروم ما سالموك ، واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ، والا تُبتّ على مفرج بن دغفل بن جرّاح إن عرضت لك فيه فرصة . ومات ، فأمر العزيز أن يدفن في داره ، وهي المعروفة بدار الوزارة بالقاهرة داخل باب النصر ، في قبة كان بناها ، وصلى عليه وألحده بيده في قبره ، وانصرف حزيناً لفقده ، وأمر بغلق الدواوين أياماً بعده .

وكان إقطاعه من العزيز في كل سنة مائة ألف دينار ، ووجد له من العبيد والمماليك أربعة آلاف غلام ، ووجد له جوهر بأربعمائة ألف دينار ، وبزّ من كل صنف بخمسمائة ألف دينار . وكان عليه للتجار ستة عشر ألف دينار فقضاها عنه العزيز من بيت المال وفرقت على قبره .

وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» فقال : «كان يهودياً من أهل بغداد خبيئاً ذا مكر ، وله حيل ودهاء وفيه فطنة وذكاء . وكان في قديم أمره خرج إلى الشام فنزل الرملة ، وصار بها وكيلا ، فكسر أموال التجار وهرب إلى مصر ، فتاجر كافوراً الإخشيدي ، فرأى منه فطنة وسياسة ومعرفة بأمر الضياع فقال : لو كان مسلماً لصلح أن يكون وزيراً ، فطمع في الوزارة ، فأسلم يوم جمعة في جامع مصر ، فلما عرف الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات أمره قصده فهرب إلى المغرب ، واتصل بيهود كانوا مع الملقب بالمعز ، وخرج معه إلى مصر ، فلما مات الملقب بالمعز وقام ولده الملقب بالمعز و المتوزر ابن كيلس في سنة خمس وستين وثلثمائة ، فلم الملقب بالعزيز استوزر ابن كيلس في سنة خمس وستين وثلثمائة ، فلم

يزل مدبر أمره إلى أن هلك في ذي الحجة سنة ثمانين وثلثماثة» .

وقال غيره: ابتدأ المرض بالوزير المذكور يوم الاحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثمانين وثلثمائة ، وأخذته سكتة ، ثم تزايد به المرض واشتد، وانطلق لسانه ، ثم توفي ليلة الأحد على صباح الاثنين لخمس خلون من ذي الحجة من السنة المذكورة ، وكفن في خمسين ثوباً ، واجتمع الناس كلهم من القصر إلى داره . وخرج العزيز وعليه الحزن ظاهر ، وركب بغلته بغير مظلة ، وكانت عادته أنه لا يركب إلا بها ، وصلى عليه وبكى ، وحضر مواراته .

ويقال إنه كفن وحنط بما مبلغه عشرة آلاف دينار ، وذكر من سمع العزيز وهو يقول : واطول أسفي عليك يا وزير ، وبكى عليه القائد جوهر بكاء شديداً ، وإنما كان بكاؤه على نفسه لأنه عاش بعده سنة واحدة . وغدا الشعراء إلى قبره ، ويقال إنه رثاه مائة شاعر ، وأخذت قصائدهم وأجيزوا .

وقيل إنه مات على دينه ، وكان يظهر الإسلام ، والصحيح أنه أسلم وحسن إسلامه . وقال يوماً – وقد ذُكر اليهو د في مجلسه – كلاماً يسوء اليهود سماعه ، ثم بين عوراتهم وفساد مذهبهم ، وأنهم على غير شيء ، وأن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وهم يتَجْحَدونه .

وكانت ولادته في سنة ثماني عشرة وثلثمائة ببغداد ، عند باب القز ، رحمه الله تعالى .

وكيلتس : بكسر الكاف واللام المشددة وبعدها سين مهملة .

والسّمَوَّأَل بن عادياء : بفتح السين المهملة والميم وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة ثم لام .

وعادياء : بعين مهملة وبعد الألف دال مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها وبعدها همزة ممدودة .

وأما القائد جوهر فقد تقدم ذكره في ترجمته .

(371) وأما القائد فضل فإنه كان رجلاً نبيلاً كريمًا ممدحاً وإليه تنسب

« ُمنية القائد فضل » البليدة التي في أعمال الجيزة التي قبالة مصر، وفيه يقول أبو القاسم ُعبَيد الغفار شاعر دولة الحاكم بن العزيز المذكور :

إنما الفضلُ غُسرة في وجوهِ المدائع ِ أَريحي وجوه المدائع ِ الروائح أريحي وياحه عبقات الروائح كعبسة الجسود كفة ورائح المحسلة الأمو ر برأي ابن صالسح

وكان مكيناً في دولة الحاكم المذكور ، ثم نقم عليه وحبسه وضربت عنقه في محبسه يوم السبت عشية لإحدى وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة سنة تسع وتسعين وثلثماثة ، ولم يظهر منه جنّزَع ، ولفّ في حصير ، وأخرج من الحجرة التي كان محبوساً بها ، رحمه الله تعالى .

(372) وأما أبوالقاسم الشاعر المذكور، فإن الحاكم قتله مع جماعة من الأعيان في يوم الأحد السادس والعشرين من المحرم سنة خمس وتسعين وثلثمائة ، وأحرقهم بالنار . وكان قتل الجميع في حجرة واحدة ، والله أعلم .

# ۸۳۲ یعقوب بن صابر المنجنیقی

أبو يوسف يعقوب بن صابر بن بركات بن عمار بن علي بن الحسين بن علي بن حَوْثَرَة ، الحَرّاني الأصل البغدادي المولد والدار المَنْجَنيقي ، الملقب نجم الدين ، الشاعر المشهور ؛ ذكره أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بابن الديني في تاريخه الذي جعله ذيلا لتاريخ الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن

٨٣٧\_ ترجمته في ابن الشمار ١٠ : ١٤٤ والحوادث الجامعة : ٨ – ١١ والبداية والنهاية ١٣ : ١٢٥ والشذرات ه : ١٢٠ وأضاف الأستاذ الزركلي في الأعلام أن له ترجمة في التكملة في وفيات النقلة للمبذري ، وانظر البدر السافر الورقة : ٣٣٧ والزركشي ٣٦٤:٣.

السمعاني الذي ذيله على «تاريخ بغداد» تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي – وقد سبق ذكر كل واحد من هؤلاء الثلاثة في هذا التاريخ – فقال ابن الدبيثي: «كان يعقوب المذكور متقدماً على أهل صناعته، يعني في صنعة المنجنيق وما يتعلق به ، وكان فيه فضل ويقول الشعر ، سمع شيئاً من الحديث من أبي المظفر ابن السمرقندي وأبي منصور ابن الشطرنجي ، علقت عنه شيئاً من شعره ، أنشدني أبو يوسف يعقوب بن صابر لنفسه ا: قبلت وجنت فالفت جيده خجلا ومال بعطفه المياس فالهل من خديسه فوق عذاره عرق يحاكي الطل فوق الآس فكأنني استقطرت ورد خدوده بتصاعد الزفرات من أنفاسي سألته عن مولده فقال : في ضحى نهار الاثنين رابع محرم سنة أربع وحمسين وخمسمائة».

وقال غير ابن الدبيني ": «كان ابن صابر المنجنيقي جندياً في ابتداء أمره مقدماً على المنجنيقيين بمدينة السلام ببغداد ، ولم يزل مغرى بآداب السيف والقلم وصناعة السلاح والرياضة ، واشتهر بذلك ، ولم يلحقه أحد من أبناء زمانه في درايته وفهمه لذلك ، وصنف فيه كتاباً سماه «عمدة السالك " في سياسة الممالك » ولم يتممه وهو مليح في معناه ، يتضمن أحوال الحروب وتعبيتها وفتح الثغور ، وبناء المعاقل وأحوال الفروسية والهندسة والمصابرة على القلاع والحصار والرياضة الميدانية والحيل الحربية ، وفنون العلاج بالسلاح وعمل أداة الحرب والكفاح ، وصنوف الحيل وصفتها ، وقد قسم هذا الكتاب ورتبه أبواباً ، كل باب منه يشتمل على فصول » .

«وكان شيخاً هشاً مليحاً لطيفاً فكها طيب المحاورة، شريف النفس متواضعاً ، فيه تودد وبشر وسكون ، وهو مع ذلك شاعر مكثر مجيد ذو

١ الأبيات في ابن الشعار ١٠ : ١٤٨

٢ لم يصرح المؤلف هنا بالمصدر ، والنص متفق مع ما جاء عند ابن الشعار ١٠ : ١٤٤ . .

٣ ابن الشعار : عمدة المالك .

إبن الشعار : والمصابرة والحصار والمعاقل والأمصار .

معان مبتكرة ، يقصد الشعر ويعمل المقاطيع ، وجمع من شعره كتاباً محتصراً سماه « مغاني المعاني » ومدح الحلفاء ، وكانت له منزلة لطيفة عند الامام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد خليفة العصر ذلك الوقت» .

قلت: وكانت أخباره في حياته متواصلة إلينا وأشعاره تنقلها الرواة عنه ، ويحكون وقائعه وماجراياته وما ينظم في ذلك من الأشعار الراثقة والمعاني البديعة ، ولم تتفق لي رويته مع المجاورة وقرب الدار من الدار ، لأنه كان بغداد ونحن بمدينة إربل ، وهما متجاورتان ، لكن لكثرة اطلاعي على أخباره وما يتفق له من النظم المنقول عنه في وقته كأني كنت معاشره ، وما زلت مشعوفاً بشعره مستعذباً أسلوبه فيه . واجتمعت بخلق كثير من أصحابه والناقلين عنه ، منهم صاحبنا الشيخ عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان المعروف بالمترجم الموصلي ، فإنه أنشدني له شيئاً كثيراً ، فمن ذلك قوله ٢ :

كلفتُ بعلم المنجنيدي ورميه لهدم الصيّاصي وافتتاح المرابط وعدتُ إلى نظم القريضِ لشقوتي للم أخلُ في الحالين من قصد حائط

وأنشدني عنه أيضاً ، وذكر أنه لم يسبق إليه" :

لَا تَكُنُ وَاثْقاً بَمِـنَ كُظُمُ الغيــــظُ اغتيالًا وَخَفَ غُرارَ الغرورِ فَالطّبّبَا المُرْهِفَاتُ أقتــلُ مَا كَا لَنْتَ إِذَا غَاضَ مَاوُهَا فِي الصدور

وأنشدني له أيضاً في جارية سوداء كان يهواها ، وهي حبشية :

وجارية من بنات الحبوش بذات جفون صحاح مراض تعشقتها للتصابي فشبث غراماً ولم أك بالشيب راض وكنت أعيرني بالبياض

١ هنا ينتهي النقل مؤقتاً عن ابن الشعار

٢ ابن الشعار ١٠ : ١٤٩ ورواية البيت الأول :

كلفت بعلم المنجنيق فلم أزل أحث ركابي بين ناء وشاحط

٣ أبن الشعار ١٠٠ : ١٤٩

إبن الشعار : أقطع . ه كذا في المسودة والمختار .

#### وأنشدني عنه أيضاً :

وجاريسة عبرت للطواف وعبْرتها حـنراً تدمـعُ فقلتُ ادخلي البيتَ لا تجزعي ففيسه الأمـان لمـن يجـزع سيدانتُسهُ لبني شيبة أفزع

وأنشدني عنه في غلام يتعلم السباحة في دجلة بغداد ، وقد لبس تبان ً ا أزرق وشد على ظهره شكوة منفوخة كما جرت عادة من يتعلم العوم ، فقال في ذلك :

يا للرجال شكايتي من شكوة أضحت تُعنَانق من أحب وأعشق ُ جمعت هوى كهواي إلا أنها تطفو وينشقلني الغسرام فأغرق وينُغسيرني التبان عند عناقه أردافسه فهسو العدو الأزرق

وقال صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي صاحب كتاب «عقود الجمان»": أنشدني ابن صابر لنفسه هذه الأبيات ، لكنه روى البيت الثاني منها على صورة أخرى فقال :

حملت هوى كهواي فهي بوصله تطفو ؛ ويبكيني الغرام ُ فأغرق ُ

وهذا من المعاني النادرة ، فإن العرب إذا وصفت العدو بشدة العداوة قالت: هو عدو أزرق ، وقد جاء هذا في كلامهم وأشعارهم كثيراً ، واستعمله الحريري في المقامة الرابعة عشرة فقال: « فمذ اغبر العيش الأخضر، وازور المحبوب الأصفر ، اسود يومي الأبيض ، وابيض فودي الأسود ، حتى رأى لي العدو الأزرق ، فحبذا الموت الأحمر » . ورأيت في بعض الرسائل ، ولا أتحقق الآن صاحبها : « قد أوردنا ظبا الحديد الأخضر ، في ماء الوريد

١ المختار : تباناً ، وأثبتنا ما جاء في المسودة .

٢ المختار : السباحة .

۳ ابن الشعار ۱۰: ۱۶۳ .

<sup>؛</sup> كتبها في المسودة «تقفو » .

ه كذا في المسودة ، وهي الثالثة عشرة في المطبوعة ، انظر المقامات ص : ١٢٥

الأحمر ، من عدو الله الأرزق ، من بني الأصفر »، وهو باب متسع فلا حاجة إلى الإطالة في ذكر شواهده .

وأنشدني عنه أيضاً في جماعة من الصوفية أضافهم فأكلوا جميع ما قدمه لهم فكتب إلى شيخهم يذكر حاله معهم ا

مولاي يا شيخ الرباط الذي أبان عسن فضل وعلياء الله أشكو جسور صوفية باتوا ضيوفي وأود آفي آ أتتهسم بالزاد مستأثراً وبت تشكو الجوع أحشائي مشوا على الخبز ومسن عادة الزهاد أن يمسوا على الماء وهسم إلى الآن ضيوفي فجد لهم بخسز وبحلواء أو لا فخذهسم واكفنيهم فما يحسن في مثلهسم رائي وأنشدني عنه في الصوفية أيضاً ":

قد لبس الصوف لترك الصفا مشايخ العصر لشرب العصير الرقس أوالشاهد من شأنهم شر طويل تحت ذيل قصير

وأنشدني عنه أيضاً ، وهو من المعاني المستطرفة :

قالوا نـراه يسـل شعر عذاره وسـباله مستهتراً بزوالــه فتسـل عنه وخذ حبيباً غيره فأجبتهم لا زلت عبد وصاله هل يحسن السلوانعن حبِ يرى أن لا يفارقني بنتف سباله

وأنشدني له غير ابن عَدَّلان وقال : لما كبر ابن صابر وضعفت حركته صار إذا مشي يتوكأ على عصا ، فقال في ذلك :

١ من هذه القطعة بيتان في البدر السافر .

٢ روايته في البدر السافر :

أشكو إلى عدلك صوفية قد أضرموا بالنار أحشائي

۳ ابن الشمار ۱۰: ۱۵۰

ألقيتُ عن يديَ العصا زمنَ الشبيبة للنـــزول ِ وحملتهما لمما دعا داعي المشيب إلى الرحيل

وكان ببغداد شخص يقال له ابن بشران ، وكان كثير الأراجيف . فمنع من ذلك ، فقعد على الطريق ينجم ، فقال فيه ابن صابر :

إن ابن بشران ولستُ ألسومه الله من حيفة السلطان صار منجما طُبُسِعَ المشومُ علىالفضولِ فلم يطقُ ﴿ فِي الأرضِ إِرجافاً فأرجفَ فِي السما

قلت : وأنشدني الأديبُ شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سالم المعروف بابن التَّلَّمْ فَسَرِي لنفسه في بعض ليالي شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة بالقاهرة المحروسة ، وهو من شعراء العصر المجيدين :

ياشيبُ كيفوما انقضي زمنُ الصبا عاجلتَ مسني اللَّمْــةَ السوداءَ لا تعجلس فوالذي جعل الدجى من ليل طُرْتي البهيم ضياء لو أنها يوم الحساب صحيفتي ما سَرٌ قلبي كونُهُا بيضاء

فقلت له : قد أغرت على بيت نجم الدين ابن صابر ، حتى إنك قد أخذت معظم لفظه وجميع معناه والوزن والروي، وهو قوله :

لو أن لحيةً من يشيبُ صحيفةٌ للعماده مما اختارهما بيضاء

فحلف أنه لم يسمع هذا البيت إلا بعد عمله للأبيات المذكورة ، والله أعلم بذلك . وهذا البيت لابن صابر من جملة أبيات وهي :

قالوا بياضُ الشيب نورٌ ساطعٌ على يكسو الوجوه مهابعة وضياءً حتى سَرَتْ وخَطَاتِه في مَفْرِقي فوددت أن لا أفقـــد الظلمــاء وعداتُ أستبقى الشبابَ تعلــــلا بخضابهـــا فصبغتها سوداء لمعاده ما اختسارهما بيضاء لو أن لحيـة من يشيبُ صحيفة "

٢ انظر الغيث ٢ : ١٠٤ . ١ المختار وهامش المسودة : على علاته

وأخبرني بعض الأدباء أن ابن صابر كتب إلى بعض الروساء ببغداد:
ما جنتُ أسألك المواهب مادحاً إني لمسا أوليتني لشكورُ
لكن أتيتُ عن المعسالي مُخْبراً لك أن سعيك عندها مشكور
ووقفت بالقاهرة على كراريس فيها شعره، وقد أجاد في كل ما نظمه،
أرت في الليتين المشهورين المنسويين المرجماعة من الشعراء، ولا يعرف

ورأيت فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جماعة من الشعراء ، ولا يعرف قائلهما على الحقيقة ، وهما :

أَلْقَنِي فِي لَظَى فَإِن أَحرقتَ سَنِي فَتِيقَن أَن لَسَتُ بِالْيَاقُوتِ جَمع النَّسِجَ كُلِّ مِن حاك لكن ليس داود فيسه كالعنكبوتِ فعمل ابن صابر جوابهما:

أيها المدّعي الفخيار دع الفخيسر لذي الكبرياء والجبروت نسج داود لم يفد ليلة الغا ر وكان الفخيار للعنكبوت وبقاء السّمند في لهب النا ر مزيل فضيلة الياقسوت وكذاك النعام يلتقم " الجمسسر وما الجمر للنعام بقوت

قلت: وعلى البيتين الأولين نظم جماعة من الشعراء المعاصرين لنا أبياتاً، فمن ذلك قول الكمال أبي محمد القاسم بن القاسم بن عمرو بن منصور الواسطي نزيل حلب صاحب «شرح المقامات »<sup>4</sup>:

حق دود القنر يبني فوقسه ثم يمسوتُ بعد ما سدّى وقد صا ر يسسدّي العنكبوتُ

وقول المهذب أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن بن يمن الأنصاري المعروف بابن الأردخل الموصلي نزيل مَــــّـافارقين :

١ اوردهما ابن الشعار ١٠ : ١٥٧ ثم قال : ذكروا المهما للقاضي الفاضل.

٢ ابن الشعار : شمل ٣ ابن الشعار : يبتلع .

٤ ترجمته في الانباه ٣ : ٣١ وانظر الحاشية .

أقول ُ وقد قالسوا نراك مُقطّباً إذا ما ادّعى دين الهوى غيرُ أهله يحق لدود القسز يقتسل ُ نفسه إذا جاء بيتُ العنكبوت بمشلسه

وهذا ينظر إلى قول بعضهم :

فلا يلحقنك عــــارٌ أو نفورُ أرسطاليسُ والكلبُ العَـقور إذا شوركت في أمسر بسدون ففي الحيوان يشترك اضطراراً وقول الآخ :

لدى الطيران أجنحة وحَفَقُ و وما يصطاده الزنبور فرق ُ وللزُّنبــور والبـــازي جميعاً ولكن بــين ما يصطاد بـــاز

قلت : وعلى ذكر دود القز ينبغي أن يذكر ما يقال عن السّرْفة ، بضم السين المهملة وبعدها راء ساكنة ثم فاء ؛ قال الجوهري في كتاب « الصحاح » هي دويبة تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دُقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعابها على مثال الناووس ، ثم تدخل فيه وتموت ، يقال في المثل : هو أصنع من سُرْفة ، وذكر لي بعض الفضلاء أن السّرْفة هي الأرضة ، والله أعلم . ومما ينبغي أن يلحق بالأبيات المقدم ذكرها قول بعضهم :

إن أعوزَ الحاذق فاستبدلوا مكانه أخرق لم يحدق فلاعبُ الشطرنسج من دأبه وضع حصاة موضع البيندق

والأصل في هذا كله قول المتنبي :

وشر ما قَنَصَتَه راحَي قَنَصَ شُهُبُ البزاة سواء فيه والرخَمُ ويقرب منه قول أبي العلاء المعري أيضاً :

وهل يَذْخر الضرغامُ قوتاً ليوميه إذا ادّخر النملُ الطعام لعامه ا قلت: وفي هذه الأبيات الأوائل ما يحتاج إلى زيادة إيضاح، فليس

١ قلت وعلى البيتين ... لعامه : لم يرد في س .

كلمن يقف عليها يفهم معناها: أما البيت الأول وما ذكره من أمر الياقوت فإن الياقوت من خاصيته أن النار لا تؤثر فيه ، وإلى هذا أشار الحريري في المقامة السابعة والأربعين بقوله من جملة ثلاثة أبيات!:

وطالمًا أُصْلِي َ الياقوتُ جمرَ غضاً ثم انطفا الجمرُ والياقوتُ ياقوتُ وقال آخر في غلام له اسمه ياقوت :

ياقوتُ يا قوتَ قلبي المستهام به من المروءة أن لا يمنع القوتُ سكنت قلبي وما تخشى تلهبه وكيف يخشى لهيبَ النار ياقوتُ وقد جاء هذا كثيراً في الشعر ، لكن الاختصار أولى .

وأما قول ابن صابر في الجواب في البيت الثاني : « نَسَيْجُ داود لم يفد ليلة الغار » إلى آخره ، فهذا إشارة إلى مهاجرة النبي عليلية ، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فإنهما خافا من مشركي مكة أن يتبعوهما فلمخلا غار ثور ، بالثاء المثلثة – وثور جبل بين مكة والمدينة بالقرب من مكة – ونسج العنكبوت في الحال على باب الغار ، فلما وصل المشركون إليه ورأوا أثر العنكبوت على الباب قالوا : ليس ها هنا أحد ، فإنه لو دخله أحد ما كان العنكبوت نسج عليه في الحال ؛ لأن المشركين بادروا إليهما ليلحقوهما ، فأخفى الله سبحانه وتعالى أمرهما ، وهي من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله في البيت الثالث: ﴿ وبقاء السمند في لهب النار ﴾ إلى آخره: السمند ، بفتح السين المهملة والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ، ويقال ﴿ السمندل ﴾ أيضاً بزيادة اللام ، ذكروا أنه طائر يقع في النار فلا توثر فيه ، ويعمل من ريشه مناديل وتحمل إلى هذه البلاد ، فاذا اتسخت المنديل طرحت في النار فتأكل النار الوسخ الذي عليها ، ولا تحترق المنديل ولا توثر النار فيها، ولقد رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة ، وهي في طول الحزام وعرضه ، فجعلوها على النار فما عملت فيه ، فغمسوا أحد جوانبه في الزيت

١ مقامات الحريري : ١٤٥

ثم تركوه على فتيلةالسراج فاشتعل وبقي زماناً طويلاً يشتعل ثم اطفأوه وهو على حاله ما تغير فيه شيء ، ويقولون إنه يجلب من بلاد الهند ، وإن هذا الطائر يكون هناك ، وفيه نكتة ينبغي أن تذكر ها هنا ، وهي أن طرف تلك القطعة لما وضعوه على السراج تركوه زماناً طويلاً والنار لا تعلق فيه ، فقال بعض الحاضرين : هذا ما تعمل فيه النار ، ولكن اغمسوا هذا الطرف في الزيت ثم اجعلوه على النار ، ففعلوا ذلك فاشتعل ؛ فظهر من هذا أن النار لا تؤثر فيه على تجرده بل لا بد من غمسه في شيء من الأدهان .

ثم رأيت بخط شيخنا موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في كتابه الذي جعله لنفسه سيرة أنه قدم للملك الظاهر بن صلاح الدبن صاحب حلب قطعة سمندل ، عرض ذراع في طول ذراعين ، فصاروا يغمسونها في الزيت ويوقدونها حتى يتقد الزيت وترجع بيضاء كما كانت ، والله أعلم .

ومثله السّرَفُوت: دُويَنْدة تعشش في كور الزجاج في حال توقده واضطرامه وتبيض فيه وتفرّخ، ولا تعمل بيتها إلا في موضع النار المستمرة الدائمة، فسبحان خالق كل شيء – وهي بفتح السين المهملة والراء وضم الفاء وسكون الواو وبعدها تاء مثناة من فوقها.

وأما البيت الرابع الذي ذكر فيه النعام وأنه يلتقم الجمر ، فهذا شيء شاهدناه كثيراً ، وهو معروف بين الناس وليس بغريب . وبالجملة فقد خرجنا عن المقصود ، لكن الكلام اتصل بعضه ببعض فانتشر .

وتوفي ابن صابر المذكور في ليلة الثامن والعشرين من صفر من سنة ست وعشرين وستمائة ببغداد ، ودفن يوم الجمعة غربيها بالمقبرة الجديدة ، بباب المشهد المعروف بموسى بن جعفر ، رضى الله عنهما .

١ علق هنا صاحب المختار بقوله: « قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به :
 ورأيت أنا أيضاً منه قطعة من منشفة قد كانت نسجت منه و جربتها على النار فكانت
 على ما شرح ، والله أعلم »

٢ ذكر في البدر السافر نقلا عن ابن سعيد انه توفي سنة ٦٢٣ .

وأخبرني الشهاب ابن التلعفري المذكور أن مولده في الحامس والعشرين من جمادى الآخرة بالموصل سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، وتوفي في عاشر شوال سنة خمس وسبعين وستمائة بمدينة حماة ، وأنشد قبيل موته لنفسه وهو آخر شعره :

إذا ما بات من ترب فراشي وبتُ مجاورَ الربّ الكريم فهنسوني أصَيْحابي وقولوا الله البشرى قدمتَ على رحيم

وحَوْثَرَة : بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الثاء المثلثة وبعدها راء ثم هاء ، وهي في الأصل اسم لحشفة الذكر ، وبها سمي الإنسان . قال ابن الكلبي في كتاب «جمهرة النسب » : سمي ربيعة بن عمرو بن عوف بن بكر بن وائل حوثرة لأنه حج فمر بامرأة معها قعب لها ، فاستامها فأكثرت فقال : والله لو أدخلت حوثرتي فيه ، يعني كمرته ، لملأته ، فسمي حوثرة .

والمنجنيقي : بفتح الميم وسكون النون وفتح الجيم وكسر النون الثانية وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها قاف ، هذه النسبة إلى المنجنيق ، وهو معروف . وإذ قد جرى ذكره ينبغي الكلام عليه ففيه أشياء غريبة : منها : انه من جملة الآلات المنقولة المستعملة ، والقاعدة في هذا الباب : أن تكون ميمه مكسورة ، إلا ما شذ عن ذلك في ألفاظ قليلة مثل مُنْخُل ومُدْهُن ومُسْعُط ، وغير ذلك ، مع أن ابن الجواليقي في كتاب «المعرب» حكى فيه أربع لغات : فتح الميم ، وكسرها على القاعدة ، ومنجنوق بالواو بدل فيه أربع لغات : فتح الميم ، وكسرها على القاعدة ، ومنجنوق بالواو بدل الياء ، ومنجليق باللام عوض النون الثانية ، وحكى في الميم والنون الأولى ثلاثة أقوال ، قيل إنهما أصليتان ، وقيل زائدتان ، وقيل الميم أصلية والنون زائدة ، والله أعلم . وهو اسم أعجمي ، فإن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، مثل الجرموق والجردق والجوسق والجلاهق والقبج وغير ذلك ، وهذا باب مطرد ، وكذلك الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية ذلك ، وهذا باب مطرد ، وكذلك الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية

۱ المعرب : ۳۰۰ – ۳۰۷

مثل الصهريج والجمس والصاج والجمطل وغير ذلك ، وهو أيضاً باب مطرد . وإذا جمعناه حذفنا إحدى النونين ، فإن حذفنا النون الأولى قلنا : مجانيق ، وإن حذفنا النون الثانية قلنا مناجيق . وقال الجوهري في كتاب «الصحاح » الأصل في المنجنيق : من جي نيك تفسيره بالعربي: ما أجودني ، قلت : فتفسير «من » أنا ، وتفسير «جي » أيش ، وتفسير «نيك » جيد ، أي أنا أيش جيد . قال الجوهري : ثم عرب فقيل منجنيق .

وذكر ابن قتيبة في كتاب والمعارف ، وأبو هلال العسكري في كتاب والأواثل ، أن أول من وضع المنجنيق جذيمة الأبرش ملك العرب وبلد الحيرة في ذلك الزمان . وقال الواحدي في تفسيره والوسيط ، في سورة الأنبياء : إن المشركين لما عزموا على إحراق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأضرموا النار ، لم يدروا كيف يلقونه فيها ، فجاءهم إبليس لعنه الله تعالى، فدلهم على المنجنيق ، وهو أول منجنيق وضع ، فوضعوه فيه ثم رموه ، والله أعلم .

وهذا الفصل كله وإن كان خارجاً عن المقصود لكنه ما يخلو عن فائدة ، فلذلك بسطت القول فيه .

## Arr

### موفق الدين ابن يعيش

أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي بن المفضّل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن حيّان القاضي بن بشر بن حيان

11/1/11

١ علق ابن المؤلف هنا بقوله : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وكذلك
 الجيم والكاف لا يجتمان في كلمة عربية كالكيلجة والكماج وغير ذلك ، والله أعلم » .

۲ المارف : ۱۵۵ .

۸۳۳ ـــ ترجمته في اين الشعار ۱۰: ۲۱۵ والشدرات ه : ۲۲۸ و ابن الوردي ۲ : ۱۷۹ ويغية الوعاة : ۲۱۹ .

الأسدي ، الموصلي الأصل ، الحلبي المولد والمنشأ ، الملقب موفق الدين النحوي ويعرف بابن الصائغ ؛ قرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحلبي ، وأبي العباس المغربي النيروزي ا وسمع الحديث على أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي بالموصل ، وعلى أبي محمد عبد الله بن عُمر بن سويدة التكريبي ، وبحلب من أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي والقاضي أبي الحسن أحمد بن عمد بن الطرسوسي وخالد بن محمد بن نصر بن صغير القيسراني ، وجدمش على تاج الدين الكندي ، وغيرهم ، وحدث بحلب وكان فاضلاً ماهراً في النحو والتصريف .

رحل من حلب في صدر عمره قاصداً بغداد ليدرك أبا البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري – المقدم ذكره أ – وتلك الطبقة بالعراق وبلاد الجزيرة ، فلما وصل إلى الموصل بلغه خبر وفاته ، وقد ذكرت تاريخ موته في ترجمته ، فأقام بالموصل مديدة وسمع الحديث بها ، ثم رجع إلى حلب . ولما عزم على التصدر للاقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي الإمام المشهور – وقد تقدم ذكره في حرف الزاي و وسأله عن مواضع مشكلة في العربية ، وعن إعراب ما ذكره أبو محمد الحريري في المقامة العاشرة المعروفة بالرحبية ، وهو قوله في أواخرها وحتى إذا لألا الأفق ذنب السرحان ، وآن انبلاج الفجر وحان » فاستبهم جواب هذا المكان على الكندي : هل الأفق وذنب السرحان مرفوعان أو منصوبان ، أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب ، أو على العكس ؟ وقال له : قد علمت قصدك ، وأنك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلم ، وقال له : قد علمت قصدك ، وأنك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلم ،

قلت : وهذه المسألة يجوز فيها الأمور الأربعة ، والمختار منها نصب

١ س : التبريزي ؛ ابن الشعار : البيزوزي .

٢ س : محمد .

٣ زاد في المحتار : أبى اليمن زيد بن الحسن .

<sup>۽</sup> انظر ج ٣ : ١٣٩

ه انظرج ۲ : ۳۳۹ ، المختار : في هذا الفن .

الأفق ورفع ذنب السوحان ، وقلم ذكر ذلك تاج الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن – المقامات ، عبد الرحمن الإطالة لبينت ذلك .

ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشريف ، وكان دخولي إليها يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة ، وهي إذ ذاك أم البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين ، وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة في الأدب ، لم يكن فيهم مثله ، فشرعت في القراءة عليه ، وكان يقرىء بجامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر ، وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية ، وكان عنده جماعة قد تنبهوا وتميزوا به ، وهم ملازمون مجلسه لا يفارقونه في وقت الإقراء وابتدأت بكتاب «اللمع » لابن جني ، فقرأت عليه معظمها مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرين ، وذلك في أواخر سنة سبع وعشرين ، وما أتممتها إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك .

وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدىء والمنتهي ، وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون ، مع سكينة ووقار ، ولقد حضرت يوماً حلقته ، وبعض الفقهاء يقرأ عليه «اللمع » لابن جني ، فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء :

أيا ظبية الوعساء بسين جُلاجسل وبين النقا آأنتِ أم أمّ سالمٍ

فقال له الشيخ: إن هذا الشاعر لشدة ولهه في المحبة وعظم وجده بهذه المحبوبة أم سالم وكثرة مشابهتها للغزال كما جرت عادة الشعراء في تشبيههم النساء الصباح الوجوه بالغزلان والمرهم ، اشتبه عليه الحال ، فلم يدر هل هي امرأة أم ظبية ، فقال : آأنت أم أم سالم ؛ وأطال الشيخ موفق الدين القول في ذلك وبسطه بأحسن عبارة ، بحيث يفهمه البليد البعيد الذهن ، وذلك الفقيه منصت مقبل على كلامه بكليته ، حتى يتوهم من يراه على تلك الصورة أنه قد تعقل جميع ما قاله، فلما فرغ الشيخ من شرحه قال له الفقيه : يا مولانا أيش في المرأة الحسناء يشبه الظبية ؟ فقال له الشيخ قول منبسط : تشبهها في أيش في المرأة الحسناء يشبه الظبية ؟ فقال له الشيخ قول منبسط : تشبهها في

۲ بر : محشوة .

۱ انظر ج ٤ : ۳۹۰

ذنبها وقرونها ، فضحك الحاضرون ، وخجل الفقيه ، وما عدت رأيته حضر عجلسه .

قلت : وجلاجل ، بفتح الجيم وضمها ، اسم مكان ، والثانية جيم أيضاً .

وكنا يوماً نقرأ عليه بالمدرسة الرواحية ، فجاءه رجل من الأجناد وبيده مسطور بدين ، وكان الشيخ له عادة بالشهادة في المكاتيب الشرعية ، فقال له : يا مولانا اشهد علي في هذا المسطور ، فأخذه الشيخ من يده وقرأ أوله : أقرت فاطمة ، فقال له الشيخ : أنت فاطمة ؟ فقال له الجندي : لا يا مولانا ، الساعة تحضر ، وخرج إلى باب المدرسة ، فأحضرها وهو يتتبسم من كلام الشيخ .

ويقرب من هذا ما تقدم ذكره في ترجمة عامر الشعبي أن شخصاً دخل عليه وعنده امرأة ، فقال : أيكما الشعبي ؟ فقال له : هذه .

وكنا يوماً نقرأ عليه في داره ، فعطش بعض الحاضرين وطلب من الغلام ماء فأحضره له ، فلما شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد ، فقال له الشيخ : لو كان خبراً حاراً كان أحب إليك .

وكنا يوماً عنده بالمدرسة الرواحية ، فجاء المؤذن وأذن قبل العصر بساعة جيدة، فقال له الحاضرون: أيش هذا يا شيخ وأين وقت العصر؟ فقال الشيخ موفق الدين : دعوه عسى أن يكون له شغل فهو مستعجل.

وكان يوماً عند القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد قاضي حلب – الآتي ذكره ان شاء الله تعالى – فجرى ذكر زرقاء اليمامة ، وأنها كانت ترى الشيء من المسافة البعيدة ، حتى قيل تراه من مسيرة ثلاثة أيام ، فجعل الحاضرون يقولون ما علموه من ذلك ، فقال الشيخ موفق الدين : أنا أرى الشيء من مسافة شهرين ، فتعجب الكل من قوله وما أمكنهم أن يقولوا له شيئاً ، فقال له القاضى : كيف هذا يا موفق الدين ؟ فقال : لأني أرى الهلال ، فقال

۱ انظر ج ۳ : ۱۵

له : كان قلت مسافة كذا كنا سنة ، قال : لو قلت هذا عرف الجماعة الحاضرون غرضي، وكان قصدي الإبهام عليهم . وله نوادر كثيرة يطول ذكرها.

وكنت يوماً عنده وقد قدم من الموصل رجل من فضلاء المغاربة في علم الأدب ، فحضر حلقته وبحث في دروسه بحث رجل فاضل ، وجرى ذكر مباحث جرت له بالموصل مع جماعة من أدبائها وقال : كنت عند ضياء الدين نصر الله بن الأثير الجزري - قلت : وقد سبق ذكره - قال فتحاورنا وتناشدنا ، فأنشدته قول بعض المغاربة قلت : هذه الأبيات ذكر أبو إسحاق الحُصْري أنها لبعض مشايخ القيروان ، رواها عنه ولم يعينه وهي :

أقلام مسك تستمد خلُوقاً تحت الزبرجد لوُّلُوْاً وعقيقا وجد الهوى بهم اليه طريقا

ومُعَذَّرِين كَنَّانُ نَبَّتَ خدودهم قَرَنُوا البنفسج بالشقيق ونَصَّدُوا فهمُ الذين إذا الحسليّ رآهـُـــمُ

قلت : ونصف البيت الثاني مثل قول ابن الذَّرَوي المصري في أبياته التي سبق ذكرها في ترجمة المبارك بن منقذ وهو قوله :

جلا تحت ياقوت اللَّمي ثغرَ لوُّلسو رَطيبًا وأبدى شارباً من زُمُورَدْ

ومن المنسوب إلى أبي محمد الحسن بن على المعروف بابن وكيع التنيسي - المقدم ذكره في حرف الحاء - :

جوهري" الأوصاف يقصر عنسه كل فهم وكل ذهن دقيق

۱ بر: کنت تقول ۲ انظر ج ه : ۳۸۹

٣ ثبت في المطبوعة المصرية بعد هذا : وقلت : وغالب ظني أنه أبو الحسن على بن عبد الغني الحصري ، (ر والبسودة : المقدم ذكره) والأبيات التي أنشدها (والمسودة : هي ، ثم وجدت أن الحصري المذكور أنشدها) ولم يذكر أنها له رأيتها في بعض المجاميع منسوبة إلى أبي الحجاج الشاعر المشهور» (ر والمسودة : واقد أعلم ) وقد رمج المؤلف عليه في مسودته ، ووضع بدله ما أثبتناه في المن . وقد مر بيتان منها في زيادات نسخي ص د في الحزء الأول الصفحة : ٣٩٤ ، وهو مما يدل على أن تلك الزيادة دخيلة .

ع خ بهامش المسودة : عقد لؤلؤ نفيد . . . ه انظر ج ٣ : ١٠٤

شارب من زمر في وثنسايسا لولو فوقهسا فسم من عقيق و فكرت بهذه الأبيات بيتين كنت أحفظهما ، ويحسن ذكرهما بعد هذا وهسا :

لمسا وقفنا للوداع وصار مسا كناً نظن من النوى تحقيقا نثروا على ورق الشقائق لولسوا ونثرت من فوق البهار عقيقا وكذاك بيت الوأواء الدمشقى :

فأمطرت لوُلوًا مَن نَرجيس فستقت ورداً وعضت على العناب بالبرد وكذا قول محمد بن سعيد العامري الدمشقي ، وقيل إنها لابن كيَّ عُلَّخ:

لمسا اعتنقنسا للسوداع وأعسربست عبراتنسا عنسا بدمع ناطق فرقسن بسين معاجسر ومحاجس وجمعن بين بنفسج وشقائق وأنسا الفداء لظبيسة أحسداقنسسا موصولة من وجهها بحدائق وينسب لله أنه الفتح الحسد بن أنه حصنة الحلم الشاعد المشعدد

وينسب لل أبي الفتح الحسن بن أبي حصينة الحلبي الشاعر المشهور من هذا أيضاً " :

ولمسا وقفنساً للسوداع وقسلسبها وقلبي يفيضان الصبابة والوجدا بكت لولواً رطباً وفاضت مسدامعي عقيقاً فصار الكل في نحر هاعقدا

وأنشدني صاحبنا الحسام عيسى بن سنجر بن بهرام الحاجري الإربلي ـــ المقدم ذكره أ ـــ لنفسه :

ولمسا التقينسا ومسن الزمسان رأى دمع عيني دماً في المآقي

١ ترجم له المرزباني في المحجم : ١١٤ والقفطي في المحملون : ٣٤٩ وفيهما الأبيات التي أوردها ابن خلكان .

٧ من هنا حتى قوله ﴿ قلت وقد قيل في هذا الباب ... الخ ﴾ لم يرد في س بر .

۳ دیوانه ۱ : ۲۲۷ .

<sup>۽</sup> انظر ج ٣ ۽ ١٠٥ .

فقال وعهدي بنه لولواً أيجري عقيقاً وهذا التلاقي فقلت حبيبي لا تعجبن جعلت فدى لك ميناً وباقي فتلك أوائسل دمع السوداع وهذي أواخس دمع الفراق

وكان الشيخ موفق الدين المذكور كثيراً ما ينشد منسوباً إلى أبيعلي الحسن ابن رشيق ــ المقدم ذكره للسيات م كشفت ديوانه ، فلم أجد هذه الأبيات فيه ، والله أعلم وهي :

وقد كنت لا آتي إليك محاتبلاً ولكن رأيت المدح فيسك فريضسة فقمت بما لم يخف عنسك مكانه فلا تتخالج ك الظنسون فإلها فلو غيرك الموسوم عندي بريسة فوالله ما طوّلت بالقول فيكسم ولكني أكرمت نفسي فلم تهسن فساينت لا أن العسداوة باينت

لديك ولا أثني عليك تصنعا علي إذا كان المديح تطوعا من القول حتى ضاق مما توسعا مآثم واترك في للصلح موضعا لأعطيت فيه مدعيالقول ما ادعى لساناً ولا عرضت للذم مسمعا وأجللتها من أن تذل وتخضعا وقاطعت لا أن الوفاء تقطعا

قلت : وقد قيل في هذا الباب "شيء كثير ولا حاجة إلى الإطالة .

وشَرَحَ الشيخ موفق الدين كتاب « المفصل » لأبي القاسم الزنجشري شرحاً مستوفى "، وليس في جملة الشروح مثله ، وشرح « تصريف الملوكي » لابن جي شرحاً مليحاً ، وانتفع به خلق كثير من أهل حلب وغيرها ، حتى إن الرؤساء الذين كانوا بحلب ذلك الزمان كانوا تلامذته .

وكانت ولادته لثلاث خلون منشهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة

١ ثابت بهامش المسودة ولكن أرجح أنه ليس بخط المؤلف ، وهو ثابت في المختار أيضاً .
 ٢ انظر ج ٢ : ٨٥ .

سيمي باب البكاء وتشبيه الدموع باللؤلؤ والمقيق، وهو يدل على أن النص السابق قد باعد هذا
 التعليق عن موضعه .

بحلب ؛ وتوفي بها في سحر الحامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، ودفن من يومه بتربته بالمقام المنسوب إلى إبراهيم الحليل ، صلوات الله عليه وسلامه ، ورحمه الله تعالى .

## ۸۳٤ يموت بن المزرَّع

أبو بكر يموت بن المزرّع بن يموت بن عيسى لا بن موسى بن سيّار بن حكيم بن جبّلة بن حيض بن أسود بن كعب بن عامر بن عدي بن الحارث بن الديّل بن عمرو بن غنّم بن وديعة بن للكيّنز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دُعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، العبدي البصري .

قلت : وجدت في كتاب «جمهرة النسب » تأليف ابن الكلبي عند ذكره حكيم بن جبّلة المذكور ، وقد ساق نسبه على هذه الصورة ، وفي الحاشية مكتوب ما مثاله : من ولد حكيم بن جبّلة المذكور يموت بن المزرع ابن يموت ، وقد ساق نسبه على هذه الصورة حتى ألحقه بحكيم بن جبّلة المذكور ، والعُهدة عليه في ذلك . ورأيت بخطي في مسوداتي : يموت بن المزرع بن يموت بن عُدُس بن سيّار بن المرزع " بن الحارث بن ثعلبة بن المزرع بن يموت بن عُدُس بن سيّار بن المرزع " بن الحارث بن ثعلبة بن

١ ابن الشعار : ثالث وعشرين جمادى الأولى .

٨٣٤ ترجمته في تاريخ بغداد ١٤ : ٣٥٨ ومعجم الأدباء ٢٠ : ٥٥ وطبقات الزبيدي : ٢٣٥ م. النجم الذاه م ٣٤ ومعجم المرزباني:

والنجوم الزاهرة ٣ : ١٩١ وعبر الذهبي ٢ : ١٢٨ والشدّرات ٢٤٣:٢ ومعجم المرزباني: ٥٠٥ وبغية الوعاة : ٢٠٤ ومروج الذهب ٤ : ١٩٦ ونزهة الالباء : ١٦٣ م

ب فوقها في المسودة : خ : المزرع ؛ وفي تاريخ بغداد : عبدوس ، وفي نسبه اختلاف كثير
 عما مرد هنا

٣ فوق الحاء «معاً » في المسودة أي أنها تفتح وتضم .

<sup>£</sup> كَذَا فِي المسودة بتقديم الراء المهملة هنا وهو مخالف للضبط في آخر الترجمة .

عمرو بن ضمرة بن دلهاث بن وديعة بن بكر بن وديعة بن لكيز بن أفصى المذكور ، والله أعلم بالصواب في ذلك .

وكان يموت قد سمى نفسه محمداً ، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه الكبير في المحمدين ، ثم ذكره في حرف الياء وقال : هو يموت وهو ابن أخت أبي عثمان الجاحظ، وقد تقدم ذكره! .

قدم يموت بن المزرع بغداد في سنة إحدى وثلثماثة وهو شيخ كبير ، وحدث بها عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاتي وأبي الفضل الرياشي ونصر بن علي الجهضمي ، وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي ، وعمد بن يحيى الأزدي وأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي وغيرهم ، روى عنه أبو بكر الخرائطي وأبو الميمون ابن راشد ، وأبو الفضل العباس بن محمد الرقي ، وأبو بكر ابن عجاهد المقرىء وأبو بكر ابن الأتباري وغيرهم .

وكان أديباً أخبارياً ، وله ملح ونوادر ، وكان لا يعود مريضاً خوفاً أن يتطير من اسمه، وكان يقول : بليت بالاسم الذي سماني أبي به ، فاني إذا عدت مريضاً فاستأذنت عليه ، فقيل من هذا ؟ قلت : أنا ابن المزرع من وأسقطت اسمى .

وملحه منصور الفقيه الضرير الشاعر المشهور بقوله :

أنت تحيا والذي يكسسره أن تحيا يموتُ أنت صنو النفس بل أنسست لروح النفس قوت أنت للحكمة بيست لا خلت منك البيوت

فمن أخباره أنه قال ، أخبرني أبو الفضل الرياشي قال ، سمعت الأصمعي يقول : كان سخط هارون الرشيد على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبدالله ابن العباس بن عبد المطلب ، رضي الله عنه ، في سنة ثمان وثمانين وماثة ،

۱ انظر ج ۳ : ۷۰۰

٧ في المختار هنا : المرزع ، بتقديم الراء المهملة .

ولقد كنت عند الرشيد وقد أتي بعبد الملك يترفيل في قيوده ، فلما نظر الرشيد إليه قال له : هيه يا عبد الملك ، كأني والله أنظر إلى شوبوبها قد همع ، وإلى عارضها قد لمع ، وكأني بالوعيد قد أقلع عن براجم بلا معاصم ، ورؤوس بلا غلاصم ، مهلا مهلا بني هاشم، فبي والله سهل لكم الوعر وصفا لكم الكدر ، وألقت إليكم الأمور أثناء أزمتيها ، فخذوا حذاركم مني قبل حلول داهية حَبُوط باليد والرجل ، فقال له عبد الملك : أفذا أتكلم أم توأما ، فقال : اتق الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك ، وراقبه في رعاياك التي اسرعاك ، فقد سهلت والله لك الوعور ، وجمعت على خوفك ورجائك الصدور، وكنت كما قال أخو بني جعفر بن كلاب!

ومقام ضيّت فرجته بلسان وبيان وجدّل السيان وجدّل السيان وجدّل السيال أو فيّتاله زلّ عن مثل مقامي وزحل

قال : فأراد يحيى بن خالد البرمكي أن يضع من مقدار عبد الملك عند الرشيد، فقال له : يا عبد الملك بلغني أنك حقود، فقال له : أصلح الله الوزير، إن يكن الحقد هو بقاء الحير والشر عندي فانهما لباقيان في قلبي .

قال الأصمعي : فالتفت الرشيد إلى وقال : يا أصمعي حررها ، فوالله ما احتج أحد للحقد بمثل ما احتج به عبد الملك ، ثم أمر به فرد إلى محبسه .

قال الأصمعي: ثم التفت الرشيد إلى وقال: يا أصمعي والله لقد نظرت إلى موضع السيف من عنقه مراراً ، ويمنعني من ذلك إبقائي على قومي في مثله .

قلت : وعبد الله بن صالح قد ذكرته في ترجمة أبي عبادة الوليد البحتري الشاعر المشهور ونبهت على تاريخ وفاته .

وروى يموت بن المزرع " أيضاً أن أحمد بن محمد بن عُبُسَيد الله أبا الحسن

۱ هو لبيد بن ربيعة ، انظر ديوانه : ۱۹۳ – ۱۹۶ .

٧ انظر ج ٢ : ٣٠ ٣ المختار : المرزع .

الكاتب المعروف بابن المدبر الضبي الرستيساني ، كان إذا مدحه شاعر فلم يرض شعره قال لغلامه : امض به إلى المسجد الجامع ولا تفارقه حتى يصلي مائة ركعة ثم أطلقه ، فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين ، فجاءه أبو عبد الله الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل ، فاستأذنه في النشيد فقال له : قد عرفت الشرط ؟ قال : نعم ، ثم أنشده نا

أردنا في أبي حسن مديحاً كما بالمدح تُنتَجعُ الولاةُ وقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفّاه دجلة والفرات فقالوا يقبل المدحسات لكن جوائزه عليهس الصلاة فقلت لهم ومسا تغني صلاتي عيالي ، إنما الشأن الزكاة فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح لي الصّلاة مي الصلات

فضحك ابن المدبر واستظرفه ، وقال : من أين أخذت هذا ؟ فقال : من قول أي تمام الطائي :

هن الحَمام فإن كسرت عيافة من حائهسن فإنهسن حيمام أ فاستحسن ذلك وأحسن صلته .

(373) وكان أحمد بن المدبر" يتولى الحراج بمصر، فحبسه أحمد بن طولون في سنة سبعين وماثتين ، في سنة ضبعين وماثتين ، وقيل بل قتله ابن طولون ، والله أعلم ، والمدّبر : بكسر الباء الموحدة المشدة .

وحدث ابن المزرع أيضاً عن خاله أبي عثمان الجاحظ أنه قال : طلب المعتصم جارية كانت لمحمود بن الحسن الشاعر المشهور المعروف بالوراق ، وكانت تسمى نَشْوَى وكان شديد الغرام بها ، وبذل في ثمنها سبعة آلاف

١ المختار : المجيدون .

٢ انظر تهذیب ابن عساكر ٣ : ٣٠٠ - ٣٠٠ واللجمل أیضاً ترجمة في المغرب (قسم مصر )
 ١٠ : ٢٧٠ وهذا هو الحمل الأكبر ، وهناك الأصغر ، واللجمل الأكبر أشعار في كتاب الكندي ومعجم الأدباء ١٠ : ١٢١ ؛ ووردت الحكاية في ٢ : ١٩ من زيادات در.
 ٣ أخباره في الحطط ١ : ٣١٤ والمغرب (قسم مصر ) : ١٣٣ وصفحات أخرى .

دينار ، فامتنع محمود من بيعها لأنه كان يهواها أيضاً ، فلما مات محمود اشريت الجارية للمعتصم من تركته بسبعمائة دينار ، فلما دخلت عليه قال لها : كيف رأيت ؟ تركتك حتى اشريتك من سبعة آلاف بسبعمائة ، قالت : أجل ، إذا كان الحليفة ينتظر لشهواته المواريث ، فإن سبعين ديناراً لكثيرة في ثمني فضلاً عن سبعمائة ، فخجل المعتصم من كلامها .

وقال ابن المزرع: حدثني من رأى قبراً بالشام عليه مكتوب: لا يغترن أحد بالدنيا فاني ابن من كان يطلق الريح إذا شاء ويحبسها إذا شاء ، وبحداثه قبر عليه مكتوب: كذب الماص بظر أمه ، لا يظن أحد أنه ابن سليمان بن داود عليهما السلام ، إنما هو ابن حمد اد يجمع الريح في الزق ثم ينفخ بها الجمر ، قال : فما رأيت قبلها قبرين يتشاتمان ، والله أعلم .

ولابن المزرع أخبار وحكايات ونوادر ، ولسنا نقصد الإطالة بل الإيجاز حسب الإمكان إلا أن ينتشر الكلام .

(374) وكان له ولد، يدعى أبا نَضلة مهلهل بن يموت بن المزرع ، وكان شاعراً عجيداً ، ذكره المسعودي في كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر » فقال في حقه " : هو من شعراء هذا الزمان ، وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثماثة ، وفيه يقول أبوه مخاطباً له :

وكافَحَني بهما الزمن العَنُوتُ فأذعن لي الحُثالة والرتوت كريم عتمه زمن غَتُوت وأبناء العبيد لهما البخوت

مهلهل قد حلبت شطور دهري وحاربت الرجال بكسل ريسع فأوجع ما أجس عليمه قلسبي كفى حزنما بضيعة ذي قديم

١ المختار : بشهواته .

٢ ترجمته في تاريخ بنداد ١٣ : ٢٧٣ وله شعر في الديارات ، و انظر مقدمة رسالته في سرقات أبي نواس ( القاهرة – دار الفكر العربي ) .

٣ مروج الذهب ٤ : ١٩٧ .

وقد أسهرت عيسي بعد غُمسض وقي لطسف المهيمسن لي عسزاء في الأرض وابغ بها علموساً وإن بخسل العليم عليسك يسوماً وقل بالعلسم كسان أبي جسواداً يقر لسك الأبساعسد والأداني

عافة أن تضيع إذا فنيست عثلك إن فنيت وإن بقيت ولا تقطعت جائحة سبوت فندل له وديد نك السكوت يقال ومسن أبوك فقل يموت بعلم ليس يجحده البهوت

وكان يموت قد قدم مصر مراراً ، وآخر قدومه إليها في سنة ثلاث وثلثمائة ، وخرج في سنة أربع وثلثمائة . قال أبو سعيد ابن يونس الصدفي المصري في تاريخه المختص بالغرباء : مات يموت بن المزرع سنة أربع وثلثمائة بدمشق ؛ وقال أبو سليمان بن زَبْر في تاريخه : إنه مات في سنة ثلاث وثلثمائة بطبرية الشام ، والله أعلم .

وأما ولده مهلهل فإن الخطيب ذكره في و تاريخ بغداد و وقال : هو شاعر مليح الشعر في الغزل وغيره ، وسكن بغداد وسنمع منه ، وكتب عنه شعره أبو بعضة البراهيم بن محمد المعروف بتنوزُون . ثم قال الخطيب : أخيرني التنوخي قال ، قال لنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن العباس الأخباري : حضرت في سنة ست وعشرين وثلثماثة مجلس تحفة القوالة جارية أبي عبد الله ابن عمر البازيار ، وإلى جانبي عن يسرتي أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع ، وعن يميني أبو القامم بن أبي الحسن البغدادي ، فغنت تحفة من وراء الستارة بهذه الأبيات :

بهواه وإن تشاغلَ عني وبسدا منسه ما تخوف مي فسروري إذا تضاعف حزني

بي شُغْسل به عسن الشُغْل عنه ظن بي جفوة فأعسرض عسي مره أن أكسون فيسه حديناً

فقال لي أبو نضلة : هذا الشعر لي ، فسمعه أبو القاسم ، وكان ينحرف

۱ س : أبو بمضبه .

٧ وضع في السودة كسرة تحت الشدة على الراء في هذا الموضع.

عن أي نضلة فقال : قل له : إن كان هذا الشعر له يزيد فيه بيتاً ، فقلت له ذلك على وجه جميل فقال :

هو في الحسن فتنة قيد أصارت ومن المنسوب إلى مهلهل أيضاً :

جلت محاسنه عسن كل تشبيسه انظر إلى حسنه واستغن عسن صفي الرجس الغض والورد الجسي له دعسا بالحاظم قلبي إلى عطسي مثل الفراشة تأتي إذ تسرى لهسسا

فتني في هسواه من كلّ فن

وجل عن واصف في الناس يحكيه سبحان خالقه ، سبحان باريه والأقحوان النضير النضر في فيه فجاءه مسرعاً طوعاً يُلبيه إلى السراج فتلتي نفستها فيه

وذكر له الحطيب شعراً غير هذا فأضربت عن ذكره .

والمزرّع: بضم الميم وفتح الزاي وبعدها راء مشددة مفتوحة ثم عين مهملة ، هكذا قاله لي الشيخ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري ، رحمه الله تعالى .

(375) وأما حكيم بن جبلة المذكور في عمود هذا النسب فإنه بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف، ويقال أيضاً بضم الحاء وفتح الكاف، ويقال جبكة وجبك، وكان من أعوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولما بويع علي بالحلافة بايعه طلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه علي تولية الزبير البصرة وتولية طلحة اليمن ، فخرجت مولاة لعلي فسمعتهما يقولان : ما بايعناه إلا بالستنا وما بايعناه بقلوبنا ، فأخبرت مولاها بذلك ، فقال : أبعدهما الله تعالى ، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، وبعث إلى البصرة عثمان بن حُنيَف الأنصاري ، وإلى اليمن على نفسه ، وبعث إلى البصرة عثمان بن حُنيَف الأنصاري ، وإلى اليمن

۱ ع ر : قال .

عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، فاستعمل ابن حُنَيْف حكيم بن جبلة المذكور على شرطة البصرة .

ثم إن طلحة والزبير لحقا بمكة وفيها عائشة رضي الله تعالى عنها ، فاتفقوا وقصدوا البصرة ، وفيها ابن حنيف المذكور ، فأتى حكيم بن جبلة إلى ابن حنيف ، وأشار عليه بمنعهم من دخول البصرة ، فأبى وقال : ما أدري ما رأي أمير المؤمنين في ذلك ، فدخلوها وتلقاهم الناس ، فوقفوا في مربد البصرة وتكلموا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبيعة على رضي الله تعالى عنه ، فرد عليهم رجل من عبد القيس ، فنالوا منه ونتفوا لحيته ، وترامى الناس بالحجارة واضطربوا ، فجاء حكيم بن جبلة إلى ابن حنيف ودعاه إلى قتالهم فأبى . ثم أتى عبد الله بن الزبير إلى مدينة الرزق ليرزق أصحابه من الطعام الذي فيها ، وغدا حكيم بن جبلة في سبعمائة من عبد القيس فقاتله فقتل حكيم وسبعون رجلاً من أصحابه .

وروي أن ابن جبلة قال لامرأته وكانت من الأزد: لأعملن بقومك اليوم عملا يكونون به حديثاً للناس ، فقالت له : أظن قومي سيضربونك اليوم ضربة تكون حديثاً للناس، فلقيه رجل يقال له سُحيَم فضرب عنقه ، فبقي معلقاً بجلدة ، فاستدار رأسه ، فبقي مقبلا بوجهه على دبره ، وكان ذلك قبل وصول علي رضي الله عنه بجيوشه إليهم ، ثم قدم عليهم وتقابل الجيشان يوم الحميس النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة عند موضع قصر عبيد الله بن زياد ، ثم كانت الوقعة العظمى المشهورة بوقعة الجمل يوم الحميس لعشر بقين من الشهر المذكور، وكان أول قدومهم، وقتل حكيم بن جبلة قبل ذلك بأيام في هذا الشهر أيضاً ، وقتل بين الفريقين مقدار عشرة آلاف ، وقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما في ذلك اليوم ، مقدار عشرة آلاف ، ولولا خوف الإطالة لشرحته .

وقال المأموني في تاريخه : وقيل إن أهل المدينة علموا بيوم الجمل يوم الحميس قبل أن تغرب الشمس ، وفيه كان القتال ، وذلك أن نسراً مر بما

حول المدينة ومعه شيء معلق، فتأمله الناس فوقع فإذا كف فيها خاتم نقشه: عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد . ثم إن كل من بين مكة والمدينة ممن قرب من البصرة أو بعد علموا بالوقعة مما نقلت النسور إليهم من الأيدي والأقدام . قلت : وذكر كشاجم في كتاب «المصايد والمطارد» أن العقاب ألقت كف عبد الرحمن بمكة ، وكذلك ذكره في كتاب «المهذب» في الفقه في باب الصلاة على الميت ، وذكر ابن الكلبي وأبو اليقظان في كتابيهما أن العُقاب ألقتها باليمامة ، والله أعلم بالصواب .

# ۸۳۵ ابو يعقوب البويطي

أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري البويطي ، صاحب الشافعي رضي الله عنه ؛ كان واسطة عقد جماعته وأظهرهم نجابة ، اختص به في حياته ، وقام مقامه في الدرس والفتوى بعد وفاته ، سمع الأحاديث النبوية من عبد الله بن وهب الفقيه المالكي — المقدم ذكره "— ومن الإمام الشافعي ، وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي وإبراهيم بن إسحاق الحربي والقاسم بن المغيرة الجوهري وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم . وكان قد حمل في أيام الواثق بالله من مصر إلى بغداد في مدة المحنة وأريد على القول بخلق القرآن

۱ المصاید والمطارد : ۹۸ .

٨٣٥ ترجمته في تاريخ بغداد ١٤ : ٢٩٩ والفهرست : ٢٩٨ وتهذيب التهذيب ١١ : ٢٧٤ وطبقات السبكي ١ : ٢٧٥ وعبر الذهبي ١ : ٢١٤ والشذرات ٢ : ١٧ وحسن المحاضرة ١ : ٣٣٠ وطبقات العبادي : ٧ والاسنوي ١ : ٢٠ والنجوم الزاهرة ٢ : ٣٣١ والحسيبي : ٤ ومعجم البلدان (بويط) وابن قاضي شهبة : ٤٥ .

<sup>&</sup>quot; " " - Y

٣ هو محمد بن اسماعيل الترمذي المحدث الحافظ الثقة (انظر تذكرة الحفاظ : ٢٠٤).

الكريم فامتنع من الإجابة إلى ذلك ، فحبس ببغداد ، ولم يزل في السجن والقيد حتى مات . وكان صالحاً متنسكاً عابداً زاهداً .

قال الربيع بن سليمان : رأيت البويطي على بغل ، في عنقه غل وفي رجليه قيد ، وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة وزنها أربعون رطلاً ، وهو يقول : إنما خلق الله سبحانه الحلق بيكن ، فاذا كانت كن غلوقة فكأن مخلوقاً خلق مخلوقاً ، فوالله الأمون في حديدي حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدهم ، ولنن أدخلت عليه الأصدقنه عليمي الوائق .

وقال أبو عمر ابن عبد البر الحافظ في كتاب و الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء في : إن ابن أبي الليث الحنيفي قاضي مصر كان يجسده ويعادية ، فأخرجه في وقت المجنة في القرآن العظيم فيمن أخرج من مصر إلى بغداد ، وحمل إلى بغداد وحبس ، فلم يجب ولم يخرج من أصحاب الشافعي غيره ، وحمل إلى بغداد وحبس ، فلم يجب إلى ما دعي إليه في القرآن ، وقال : هو كلام الله غير تخلوق ، وحبس ومات في السجن .

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب وطبقات الفقهاء ٢٠ : كان أبو يعقوب البُويطي إذا سمع المؤذن وهو في السجن يوم الجمعة اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى يبلغ باب السجن ، فيقول له السجان : أبن تريد ؟ فيقول : أجيب داعي الله ، فيقول : ارجع عافاك الله ، فيقول أبو يعقوب : اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني .

وقال أبو الوليد ابن أبي الجارود": كان البُويَـْطي جاري فما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا سمعته يقرأ ويصلي .

وقال الربيع : كان أبو يعقوب أبداً يحرك شفتيه بذكر الله تعالى ، وما

ر الانتقاء : ١٠٩ .

٢ طبقات الفقهاء : ٩٨ .

۳ تاریخ بنداد : ۳۰۰ .

رأيت أحداً أنزع بحجة من كتاب الله تعالى من أبي يعقوب البويطي . وقال الربيع أيضاً : كان لأبي يعقوب منزلة من الشافعي ، وكان الرجل ربما يسأله عن المسألة فيقول له : سل أبا يعقوب ، فإذا أجابه أخبره فيقول : هو كما قال . وقال أيضاً : ربما جاء رسول صاحب الشرطة إلى الشافعي فيوجه أبا يعقوب البُويطي ويقول : هذا لساني .

وقال الحطيب البغدادي في تاريخه! : لما مرض الشافعي مرضه الذي مات فيه جاء محمد بن عبد الحكم ينازع البُويطي في مجلس الشافعي ، فقال البويطي : أنا أحق به منك ، وقال ابن عبد الحكم : أنا أحق بمجلسه منك ، فجاء أبو بكر الحميدي ، وكان في في تلك الأيام بمصر ، فقال ، قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى وليس أحد من أصحابي أعلم منه ، فقال له ابن عبد الحكم : كذبت ، فقال الحميدي : كذبت أنت وكذب أبوك وكذبت أمك، وغضب ابن عبد الحكم، فترك مجلس الشافعي وتقدم فجلس في الطاق ، وترك طاقاً بين مجلس الشافعي ومجلسه ، وجلس البويطي في مجلس الشافعي في الطاق الذي كان يجلس فيه .

وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم : رأيت أبي في المنام فقال لي : يا بني عليك بكتاب البُورِيْطي فليس في الكتب أقل خطأ منه .

وقال الربيع بن سليمان : كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب البويطي ، فنظر إلينا فقال لي : أنت تموت في الحديث ، وقال للمزني : هذا لو ناظره الشيطان قطعه أو جدله ، وقال للبويطي : أنت تموت في الحديد ، قال الربيع : فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيداً إلى أنصاف ساقيه مغلولة يداه إلى عنقه .

وقال الربيع أيضاً : كتب إلى أبو يعقوب من السجن : إنه ليأتي على أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي ، فاذا قرأت كتابي

۱ تاریخ بنداد : ۳۰۱ .

٢ متابع للنقل عن تاريخ بغداد ؛ وانظر ترجمة الأصم في تذكرة الحفاظ للنهبي : ٨٦٠ .

٢ ورد ني ج ٢ : ٢٩١ .

هذا فأحسن خُلقك مع أهل حلقتك ، واستوص بالغرباء خاصة خيراً ، فكثيراً ما كنت أسمع الشافعي رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت :

أهـين لهـم نفسي لأكرمهـا بهم ولن تُكرِمَ النفسَ الي لا تهينها

وأخباره كثيرة ؛ وتوفي يوم الجمعة قبل الصلاة في رجب سنة إحدى وثلاثين وماثتين، في القيد والسجن ببغداد ، وقبل إنه توفي سنة اثنتين وثلاثين ، والأول أصح ، رحمه الله تعالى ؛ وقال ابن القرّاب في تاريخه : توفي يوم الثلاثاء في رجب ، والله أعلم .

والبويطي ، بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها طاء مهملة ، هذه النسبة إلى بُوَيَّط ، وهي قرية من أعمال الصعيد الأدنى من ديار مصر .

ويوسف: فيه ستّ لغات، ضمّ السين وفتحها وكسرها مع الواو وضم السين وفتحها وكسرها مع الهمزة عوض الواو، فالمجموع ست لغات، والياء أوله مضمومة في اللغات الست، وسيأتي نظيره في يونس.

#### ٨٣٦

## ابو القاسم ابن كج القاضي

أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري ؛ كان أحد أثمة الشافعية ، صحب أبا الحسين ابن القطان ، وحضر مجلس أبي القاسم عبد العزيز الداركي ، وجمع بين رياسة العلم والدنيا ، وارتحل الناس إليه من الآفاق للاشتغال عليه بالدينور رغبة في علمه وجودة نظره ، وله وجه في مذهب الشافعي رضي الله عنه ، وصنف كتباً كثيرة انتفع بها الفقهاء .

قال أبو سعد ابن السمعاني: لما انصرف أبو على الحسين بن شعيب السنجي من عند الشيخ أبي حامد الإسفرايني اجتاز به فرأى علمه وفضله، فقال له: يا أستاذ، الاسم لأبي حامد والعلم لك، فقال: ذاك رفعته بغداد وحطتني الدينور.

وتولى القضاء ببلده ، وكانت له نعمة كثيرة . وقتله العَيـّارون بالدينور في ليلة السابع والعشرين منشهر رمضان سنة خمس وأربعمائة، رحمه الله تعالى.

وكج : بكاف مفتوحة وجيم مشددة . وقد تقدم الكلام على الدينور-فأغنى عن الإعادة ، والكَـجـّي : نسبة إلى جده المذكور .

٨٣٦ ترجمته في طبقات السبكي ٤ : ٢٩ ومرآة الجنان ٣ : ١٢ وعبر الذهبي ٣ : ٩٢ و الشدرات ٣ : ١٧٧ وطبقات الشيرازي : ١١٨ – ١١٩ والانساب واللباب (الكجي) وطبقات العبادي : ١٠٧ والبداية والنهاية ١١ : ٥٥٥ والاسنوي ٢ : ٣٤٠ والحسيبي: ٤٢. وابن قاضي شهبة : ٩٠

#### ATY

### ابن عبد البر

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ؛ إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما ، روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وأبي محمد ابن عبد المؤمن وأبي عمر الباجي وأبي عمر الطلمنكي وأبي الوليد ابن الفرضي وغيرهم . وكتب إليه من أهل المشرق أبو القاسم السقطي المكي وعبد الغني بن سعيد الحافظ وأبو ذر الهروي وأبو محمد ابن النحاس المصري وغيرهم .

قال القاضي أبو على ابن سكرة : سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد الباجي يقول : لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البر في الحديث ؛ وقال الباجي أيضاً : أبو عمر أحفظ أهل المغرب .

وقالأبو على الحسين بن أحمد بن محمد الغساني الأندلسي الجياني – المقدم ذكره حسن ابن عبد البر شيخنا من أهل قرطبة ، بها طلب الفقه ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم الفقيه الإشبيلي وكتب بين يديه ، ولزم أبا الوليد ابن الفرضي الحافظ وعنه أخذ كثيراً من علم الحديث ، ودأب في

٨٣٧ ترجمته في الصلة : ١٤٠ وبنية الملتمس رقم : ١٤٤٢ والحذوة : ٣٤٤ والمغرب

٢ : ٤٠٧ والمطمع : ٦٦ والديباج المذهب ٣٥٧ وترتيب المدارك ٤ : ٨٠٨ وتذكرة
 الحفاظ : ١١٢٨ وعبر الذهبي ٣ : ٥٥٥ والشذرات ٣ : ٣١٤ .

١ هو أبو على الحسين بن محمد الصدني ، انظر ترجمته في النفح ٢ : ٩٠ وفي الحاشية ذكر
 لمراجع أخرى .

<sup>. 1</sup>A. : Y - T

طلب العلم وافتن فيه ، وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس . وألف في «الموطأ » كتباً مفيدة ، منها كتاب «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » ورتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم ، وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله ، وهو سبعون جزءاً ؛ قال أبو محمد ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله ، فكيف أحسن منه ؟ ثم صنع كتاب «الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار » شرح فيه الموطأ على وجهه ونسق أبوابه . وجمع في أسماء الصحابة رضي الله عنهم كتاباً جليلاً مفيداً سماه «الاستيعاب » وله كتاب «الدرر المعار المعار وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » وكتاب «الدرر في اختصار المغازي والسير » وكتاب «العقل والعقلاء وما جاء في أوضافهم » في اختصار المغازي والسير » وكتاب وأنسابهم ، وغير ذلك من تواليفه . وكان موفقاً في التأليف معاناً عليه ، ونفع الله به . وكان ، مع تقدمه في علم وكان موفقاً في التأليف معاناً عليه ، ونفع الله به . وكان ، مع تقدمه في علم النسب .

وفارق قرطبة وجال في غرب الأندلس مُدَّةً ، ثم تحول إلى شرق الأندلس وسكن دَانيةً من بلادها ، وبَكُنسية وشاطبة ، في أوقات مختلفة . وتولى قضاء الأشبونة وشنترين في أيام ملكها المظفر بن الأفطس ؛ وصنف كتاب «بهجة المجالس وأنس المجالس » في ثلاثة أسفار ، جمع فيه أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة :

من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل الجنة ورأى فيها عد قاً مُدكّى فأعجبه وقال : لمن هذا ؟ فقيل : لأبي جهل ، فشق ذلك عليه وقال : ما لأبي جهل والجنة ؟ والله لا يدخلها أبداً ، فإنها لا تدخلها

١ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور شوقي ضيف (القاهرة : ١٩٦٦) .

٢ مطبوع باسم « القصد والأسم في التعريف باصول أنساب العرب والعجم » ومعه كتيب آخر
 هو « الانباه على قبائل الرواة » ( القاهرة : ١٣٥٠ ) .

٣ صدر من هذا الكتاب جزء واحد بتحقيق الأستاذ محمد مرسي الحولي (القاهرة ١٩٦٢ ) .

إلا نفس مؤمنة ، فلما أتاه عكرمة بن أبي جهل مسلماً فرح به وقام إليه ، وتأول ذلك العذ ق عكرمة ابنه .

ومنه أيضاً أنه قبل لجعفر بن محمد ، يعني الصادق : كم تتأخر الرويا ؟ قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأن كلباً أبقع يلغ في دمه ، فكان شمر ابن ذي الجوشن قاتل الحسين بن علي رضي الله عنه ، وكان أبرص ، فكان تأخير الرويا بعد خمسين سنة .

ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رويًا فقصها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر ، رأيت كأني أنا وأنت نرقى درجة ، فسبقتك بمرقاتين ونصف ، فقال : يا رسول الله ، يقبضك الله تعالى إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصفا .

ومن ذلك أن بعض أهل الشام قال لعمر بن الحطاب رضي الله عنه : رأيت كأن الشمس والقمر اقتتلا ، ومع كل واحد منهما فريق من النجوم ، قال : مع أيهما كنت ؟ قال : مع القمر ، قال : مع الآية المحورة ، لا عملت لي عملاً أبداً ، فعزله ، وقُتل مع معاوية بن أبي سفيان بصفين .

وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجري، فقال لها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض ، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها قال لها أبو بكر : هذا أحد أقمارك ، وهو خيرها .

ومنه أيضاً أن أعرابياً ــ وقيل هو الحطيئة الشاعر ــ أرآد سفراً ، فقال الامرأته :

عُدَّي السنين لغيبي وتَصَبَّــري وذري الشهورَ فإنهن قصــارُ

اذكر صبابتنا إليسك وشسوقنا وارحم بناتيك إنهسن صغار فأقام وترك سفره.

وقال الهيثم بن عدي قال لي صالح بن حَيَّان : مَن ُ أَفقه الشعراء ؟ فقلت : اختلف في ذلك ، فقال : أفقه الشعراء وضاح اليمن حيث يقول :

إذا قلتُ هاتي نوليسي تبسمت وقالت: معاذ اللهمن فعل ماحرم فلم نولت حسى تضرعت عندها وأعلمتها ما أرخص الله في اللّمم

ومنه أيضاً: قيل لأسلم بنزرعة: إن انهزمت منأصحاب مرداس عضب عليك الأمير عبيد الله بن زياد ، فقال : لأن يغضب علي وأنا حي خير من أن يرضى عني وأنا ميت .

ومنه أيضاً: سبّ أعرابيّ أعرابياً فسكت، فقيل له لم سكت عنه ؟ فقال : ليس لي علم بمَسَاويه ، وكرهت أن أبهته بما ليس فيه .

ثالبسي عمرو وثالبته قد أثم المثلوبُ والثالبُ قلتُ له خميراً وقسال الحنا كلّ على صاحبه كاذب

وقال على بن الحسين رضي الله عنهما : إذا قال فيك رجل ما لا يعلم من الحير أوشك أن يقول فيك ما لا يعلم من الشر.

ومنه أيضاً : ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الحطاب رضي الله عنه فقال : كان والله أفضل من أن يتخدع ، وأعقل من أن يتُخدع .

ومنه أيضاً : روي أنه لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض أتاه جبريل عليه السلام فقال : يا آدم إن الله عز وجل قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منهن واحدة وتتخلى عن ثنتين ، قال : وما هن ؟ قال : الحياء والدين والعقل ، قال آدم : إني قد اخرت العقل ، فقال جبريل للحياء والدين : ارتفعا فقد اختار العقل ، قالا : لا، لا نرتفع ، قال : ولم ؟ أعصيتما؟ قالا : لا ولكن أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان .

١ يمني مرداس بن أدية شيخ الحوارج .

وقال عبد الملك بن عبد الحميدمن أبيات ١ :

المساءُ في دار عثمسان لسه ثمن والخبزُ فيها له شأن من الشان عثمان علم أن الحمد ذو ثمن لكنه يشتهي حمداً بمجان والناس أكيس من أن يحمدوا أحداً حتى يروا عنده آثار إحسان

ومن كتاب «بهجة المجالس» أيضاً قال الرياشي : خرج الناس بالبصرة ينظرون هلال شهر رمضان ، فرآه رجل واحد منهم ، ولم يزل يومىء إليه حتى رآه معه غيره وعاينوه ، فلما كان هلال الفطر جاز الجماز صاحب النوادر إلى ذلك الرجل ، فدق عليه الباب فقال : قم أخرجنا مما أدخلتنا فيه .

(376) قلت: وهذا الجماز هو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء ابن ريان ، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو ابن أخت سكم الجاسر ؛ قال السمعاني في حقه : كان حبيث اللسان حسن النادرة ، وكان أكبر من أبي نواس ، وقيل في نسبه غير ذلك ، والجماز لقبه ، وهو بفتح الجيم وتشديد الميم وبعد الألف زاي . فمن نوادره أنه قال : أصبحت في يوم مطير ، فقالت لي امرأتي : أي شيء يطيب في هذا اليوم ؟ فقلت لها : الطلاق ، فسكت عني . ودخل عليه يوما بعض إخوانه وقد طبخ وغرف الطعام ، فقال الداخل : سبحان الله ما أعجب أسباب الرزق ! فقال الجماز : الحرمان والله أعجب منه ، امرأته طالق إن ذقته . وقال له السروي الشاعر : الحرمان والله أعجب منه ، امرأته طالق إن ذقته . وقال له السروي الشاعر : ولدت امرأتي البارحة ولداً كأنه دينار منقوش ، فقال له الجماز : لاعين أمه . وللجماز شعر أيضاً ذكره في كتاب «الورقة » ، فمن ذلك ما كتبه إلى صاحب له ، وكان يلازم الجامع ثم انقطع عنه :

### هجرت المسجد الجامسيع والهجر له ريسه

١ ورد منها في النفح (٣: ٥٨٠) بيتان نسبهما إلى الأمير القاسم الأموي يقولهما في أخيه عثمان ، وكذلك قال ابن حيان في المقتبس : ٢٠١ (تحقيق مكي) وقال ابن الايار : وهو غلط لا خفاء به وإنما البيتان من قطعة لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أنشدهما ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس .

فسلا نافلَسة تسأتي ولا تشهد مكتوبه وأخبارك تأتينا على الأعلام منصوبه فان زدت من الغيبة

ومنه أيضاً : قال أردشير : احذروا صولة الكريم إذا جاع ، واللثيم إذا شبع ، واعلموا أن الكرام أصبر نفوساً ، واللثام أصبر أجساماً .

قلت : هذا كله نقلته من «بهجة المجالس» وفيه كفاية فلا حاجة إلى الإطالة .

وتوفي الحافظ أبو عمر المذكور يوم الجمعة آخر يوم من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، بمدينة شاطبة من شرق الأندلس . وقال صاحبه أبو الحسن طاهر بن مفور المعافري ، وهو الذي صلى عليه : سمعت أبا عمر ابن عبد البر يقول : ولدت يوم الجمعة والإمام يخطب لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلثمائة رحمه الله تعالى ؛ وقد تقدم في ترجمة الحطيب أبي بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي الحافظ أنه كان حافظ الشرق ، وابن عبد البر حافظ الغرب ، وماتا في سنة واحدة ، وهما إمامان في هذا الفن .

والنمري: بفتح النون والميم وبعدها راء ، هذه النسبة إلى النمر بن قاسط ، بفتح النون وكسر الميم ، وإنما تفتح الميم في النسبة خاصة ، وهي قبيلة كبيرة مشهورة . وقد تقدم الكلام على القرطبي وشاطبة ، فأغنى عن الإعادة .

وذكر أبو عمر المذكور أن والده أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد البر توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وثلثمائة ومولده سنة ثلاثين وثلثمائة، رحمه الله تعالى .

(377) وكان وُلده أبو محمد عبد الله بن يوسف ا من أهل الأدب البارع

١ ترجمة أبي محمد ابن عبد البر الكاتب في الذخيرة (القسم الثالث : ٣٩).

والبلاغة ، وله رسائل وشعر ، فمن شعره قوله :

لا تسكسترن تسأمسلا واحبس عليك عنان طرفك ف فسلسر بمسسا أرسلتسه فرماك في ميدان حتفسك فيل إنه مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة .

#### ۸۳۸

### ابو محمد يوسف بن الحسن السيرافي

٨٣٨ ترجمته في الحواهر المضية ٢ : ٢٢٩ ومرآة الحنان ٢ : ٢٩٤ وبغية الوعاة : ٢١٤ ومعجم الأدباء ٢٠ : ٢٠

١ انظر ج ٢ : ٧٨ .

٢ قال المعري: والبغداديون يحكون أن أبا سعيد السيراني عمل من كتابه المعروف بالمقنع أو الاقناع الى باب التصفير، ثم توني وأتمه بعده ولده أبو محمد (رسالة الغفران: ٤٩٦).

أبيات إصلاح المنطق » وأجاد فيه ، و « شرح أبيات المجاز لأبي عبيدة وأبيات معاني الزجاج » و « شرح أبيات غريب المصنف » لأبي عبيد القاسم بن سلام ، إلى غير ذلك . وكانت كتب اللغة تقرأ عليه مرة رواية ومرة دراية ، وقرىء عليه كتاب « البارع » للمفضل بن سلمة ، وهو كتاب كبير في عدة مجلدات هذب به كتاب « العين » في اللغة المنسوب إلى الخليل بن أحمد – المقدم ذكره أ – وأضاف إليه من اللغة طرفاً صالحاً .

ونُقُلَ من ظهر نسخة بكتاب « إصلاح المنطق »، قال أبو العلاء المعري: حدثني عبد السلام البصري خازن دار العلم ببغداد وكان لي صديقاً صدوقاً ، قال : كنت في مجلس أبي سعيد السيراني وبعض أصحابه يقرأ عليه « إصلاح المنطق » لابن السكيت ، فمضى بيت حميد بن ثور الأ :

ومطويسة الأقراب ، أمسا نهارُها ﴿ فَسَبَنْتُ ، وأما ليلُها فذميلُ

فقال أبو سعيد «ومطوية » أصلحه بالحفض ، ثم التفت إلينا فقال : هذه واو رُبّ ، فقلت : أطال الله بقاء القاضي ، إن قبله ما يدل على الرفع ، فقال : وما هو ؟ فقلت :

أتاك بي الله الذي أنسزل الهدى وتور وإسلام عليك دكيل ومطوية الأقراب ...

فعاد وأصلحه ، وكان ابنه أبو محمد حاضراً فتغير وجهه لذلك فنهض لساعته ووقته والغضب يستطير في شمائله إلى دكانه ، وكان سماناً ، فباعها واشتغل بالعلم إلى أن برع فيه وبلغ الغاية ، فعمل « شرح إصلاح المنطق » . قال أبو العلاء : وحدثني من دراه وبين يديه أربعمائة ديوان ، وهو يعمل هذا الكتاب .

ولم يزل أمره على سداد واشتغال وإفادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء لثلاث

۱ انظر ج ۲ : ۲٤٤ .

۲ دیوان حمیه : ۱۱۲ .

بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلثمائة ، وعمره خمس وخمسون سنة وشهور ، ودفن من الغد ، وصلى عليه أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي، ذكر ذلك هلال بن المحسن ابن الصابي الكاتب في تاريخه . وقال غيره : مولده في سنة ثلاثين وثلثمائة ، وتوفي يوم الاثنين لثلاث بقين من الشهر المذكور ، والله أعلم ، رحمه الله تعالى .

وكان ديناً صالحاً ورعاً متقشفاً ، وكان بينه وبين أبي طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي – المقدم ذكره ا – مباحث ومناظرات منقولة بين الناس ، وليس هذا موضع ذكرها .

وقد تقدم الكلام في ترجمة أبيه على السيرافي فلا حاجة إلى إعادته ها هنا . وقال ابن حوقل في كتاب « المسالك والممالك ، " : سيراف فرضة عظيمة لفارس ، وهي مدينة جليلة ، وأبنيتها ساج متصل إلى جبل يطل على البحر ، وليس بها ماء ولا زرع ولا ضرع ، وهي من أغنى بلاد فارس ، بالقرب من جنابة ونجيرم ، والله أعلم . ومن سيراف ينتهي الإنسان على ساحل البحر للى حصن ابن عمارة ، وهو حصن منيع على نحر البحر ، وليس بجميع فارس حصن أمنع منه . ويقال إن صاحبه هو الذي قال الله تعالى في حقه هوكان وراءهم مليك " يأخذ كل " سفينة غصبا كه (الكهف : ٧٩) .

وقال غير ابن حوقل : كان اسم هذا الملك الجُلُنُـدُى ، بضم الجيم واللام وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها ألف ، وإليه أشار بعضهم يخاطب بعض الظلمة :

کان الجلندی ظالماً وأنت منه أظلم ُ وقيل غير ذلك ، والله أعلم .

<sup>1.1:17</sup> 

٢ صورة الأرض : ٢٤٨ وفي النقل اختلاف .

### 149

# يوسف النجيرمي

أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خُرزاذ النَّجيرمي ، اللغوي البصري نزيل مصر ، هو من أهل بيت فيه جماعة من الفضلاء الأدباء ما منهم إلا من هو ماهر في اللغة كامل الأدوات متقن لها . روى أبو يعقوب المذكور عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن خلاد الساجي وطبقته ، وروى عنه أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي وغيره .

وكان يوسف أمثل أهل بيته ، وله خط ليس بالجيد في الصورة ، وهو في غاية الصحة ، وكذلك خطوط جماعته قريبة منه ، ولأهل مصر رغبة وتنافس كثير في خطه ، حتى بلغت نسخة من و ديوان جرير » بخطه عشرة دنانير ، وأكثر ما تروى الكتب القديمة في اللغة والأشعار العربية وأيام العرب في الديار المصرية من طريقه ، فإنه كان راوية لها عارفاً بها . وكان أهل بيته يرتزقون بمصر من التجارة في الحشب .

وكان أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي المصري المعدد أخذ اللغة من أصحاب أبي يعقوب المذكور ، وأدرك أبا يعقوب ولم يأخذ عنه شيئاً لأنه رآه وهو صبي . قال الموفق أبو الحجاج يوسف بن الحلال المصري كاتب الإنشاء – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – قال لي ابن بركات :

٣٠٨ ترجمته في بغية الوعاة : ٢٥٥ والأنساب واللباب (النجير مي) ، وعبر الذهبي ٢ : ٣٥٨ و والشفرات ٣ : ٥٥ (وفي المصدرين الأخيرين أدرج في وفيات ٣٧٠ وهو بعيد عما أثبته المؤلف) .

۱ انباه الرواة ۳ : ۷۸ والخريدة (قسم مصر ) ۲ : ۲ ه ۱ ومعجم الأدباء ۱۸ : ۳۹ والوافي ۲ : ۲ د ۷ والحمدون : ۲۲۷ .

رأيت أبا يعقوب وهو ماش في طريق القرافة ، وهو شيخ أسمر اللون كث اللحية مدور العمامة بيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيته . وهذا الذي ذكره ابن بركات فيه نظر ، فان الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله المعروف بالحبال ذكره في كتاب «الوفيات » الذي جمعه فقال : توفي أبو يعقوب بن خرزاذ النجيرمي يوم الثلاثاء رابع المحرم سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . وقال غيره : ولد أبو يعقوب يوسف النجيرمي يوم عرفة من سنة خمس وأربعين وثلثمائة ، رحمه الله تعالى ؛ وابن بركات المذكور الله عصر في سنة عشرين وأربعمائة وتوفي بها في سنة عشرين وخمسمائة وكان نحوي مصر ، هكذا قاله الموفق ابن الحلال المذكور ، فكيف يمكن أن يرى أبا يعقوب ، وقد كان ابن بركات في تاريخ وفاة النجيرمي في السنة يرى أبا يعقوب ، وقد كان ابن بركات في تاريخ وفاة النجيرمي في السنة الثالثة من عمره ، لكن لعله رأى ولده ، والله أعلم .

وقال القاضي الفاضل : ليس في شعر ابن بركات المذكور أحسن من هذين البيتين ، وعملهما في مسافر العطار :

يا عنس الإبريس مس فضة ويا قوام الغُصُنِ الرّطبِ المستني تقدرُ أن تخرج من قلبي ؟

وكان ابن بركات قد أخذ النحو عن ابن بابشاذ النحوي ـ المقدم ذكره في حرف الطاء" ـ وذكره القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب «الجنان» وأثنى عليه .

وخرّزاذ: بضم الحاء المعجمة والراء المشددة وبعدها زاي وبعد الألف ذال معجمة . قلت : هكذا يضبط أهل الحديث هذا الاسم ، وهو لفظ أعجمي ، وتفسير زاذ بالعربي ابن ، وأما خُرّ بتشديد الراء فليس له معنى ،

١ انظر الانباه ٣ : ٧٩ .

٢ قال القفطي نقلا عن ابن الحلال: وأدرك ابن خرزاذ ورآه وهو صبي فلم يهتد للأخذ عنه لصبوته .

<sup>010 : 7 - 7</sup> 

إلا أن يكون أهل العربية قد غيروه كما جرت عادتهم في ذلك ، فيكون أصله خار بالألف وهو الشوك فيكون خارزاذ معناه ابن الشوك ، وَخُرَشَيِّدُ أَصِلهُ الشمس ، فان كانوا أرادوا هذا وحذفوا «شيذ » فيحتمل ، وعلى الجملة فانهم يتلاعبون بالأسماء العجمية ، والله أعلم بالصواب .

ثم وجدت في كتاب «البلدان » ا تأليف البلاذري في الفصل المتضمن حديث بلاد فارس وأعمالها أرض أردشير خره ثم قال : ومعنى أردشير خره ولد أردشير بها . قلت : وأردشير بن بابك بن ساسان أول ملوك الفرس كما هو مشهور بين الناس وعلى هذا يكون معنى خُرِّزاذ: بها ولد، كما هو عادتهم في التقديم والتأخير ، وتقدير الكلام ولد بها أي بالناحية أو غير ذلك ، والله أعلم .

والنجيرمي : بفتح النون وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وفي آخرها ميم ، هذه النسبة إلى نجيرم ، ويقال نجارم ، قال أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب » هي محلة بالبصرة ؛ وقال غيره : هي قرية في بر البصرة في طريق فارس عند سيراف ، والله أعلم بالصواب . وكذا هي في كتب «المسالك والممالك » وهي على بحر فارس ، وظاهر الحال أن جماعة من أهلها دخلوا البصرة وسكنوا هذا المحلة ، فسميت باسم بلدهم ، والله أعلم .

١ فتوح البلدان : ٤٧٦ وفي المطبوعة : ومعنى اردشير خره بهاء أردشير .

#### ۸٤٠

# يوسف بن وهرة الهمذاني

يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن وَهَرَة ، أبو يعقوب الهمذاني الفقيه العالم الزاهد الجليل الرباني صاحب المقامات والكرامات؛ قدم بغداد في صباه بعد الستينوأربعمائة، ولازم الشيخ أبا إسحاقالشيرازي المقدم ذكره "و وتفقه عليه حتى برع في أصول الفقه والمذهب والخلاف ، وسمع الحديث من القاضي أبي الحسين محمد بن علي ابن المهتدي بالله وأبي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون ، وأبي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة وطبقتهم، وسمع بأصبهان وسمرقند ، وكتب أكثر ما سمعه ثم زهد في ذلك ورفضه ، واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حتى صار علماً من أعلام الدين يهتدى به الحلق إلى الله تعالى .

وقدم بغداد في سنة خمس عشرة وخمسمائة وحدث بها ، وعقد بها عجلس الوعظ بالمدرسة النظامية وصادف بها قبولا عظيماً من الناس ، قال أبو الفضل صافي بن عبد الله الصوفي الشيخ الصالح : حضرت مجلس شيخنا يوسف الهمذاني في النظامية ، وكان قد اجتمع العالم فقام فقيه يعرف بابن السقاء وآذاه وسأله عن مسألة ، فقال له الإمام يوسف : اجلس فاني أجد من كلامك رائحة الكفر، ولعلك تموت على غير دين الإسلام؛ قال أبو الفضل:

٨٤٠ - ترجمته في المنتظم ١٠ : ٩٤ ومرآة الزمان: ١٨٠ ومرآة الجنان ٣ : ٢٦٤ وعبر
 الذهبي ٤ : ٩٧ والشذرات ٣ : ١١٠ وطبقات الشعراني ١ : ١٥٩ والأنساب واللباب
 ( البوزنجردي ) والبدر السافر ، الورقة : ٢٣٩ والاسنوي ٢ : ٣١٥ .

١ الحليل : سقطت من : س ق ع ر .

<sup>. 79 : 1 =</sup> Y

فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة قدم رسول نصراني من ملك الروم إلى الحليفة ، فمضى إليه ابن السقاء وسأله أن يستصحبه وقال له : يقع لي أن أترك دين الإسلام وأدخل في دينكم ، فقبله النصراني ، وخرج معه إلى القسطنطينية والتحق بملك الروم ، وتنصر ومات على النصرانية .

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي في «تاريخ بغداد» في ترجمة يوسف الهمذاني المذكور: سمعت أبا الكرم عبد السلام بن أحمد المقرىء يقول: كان ابن السقاء قارئاً للقرآن الكريم مجوداً في تلاوته، حدثني من رآه بالقسطنطينية ملقى على دكة مريضاً، وبيده خلق مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه، قال فسألته: هل القرآن باق على حفظك ؟ فقال: ما أذكر منه إلا آبة واحدة هر بما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (الحجر: ٢) والباقي أنسيته، نعوذ بالله من سوء القضاء وزوال نعمته وحلول نقمته، ونسأله الثبات على دين الإسلام، آمين آمين آمين.

قال أبو سعد ابن السمعاني ا : يوسف بن أيوب الهمذاني من أهل بُوزَنَجِرْد ، قرية من قرى همذان مما يلي الري ، الإمام الورع التقي المتنسك العامل بعلمه والقائم بحقه ، صاحب الأحوال والمقامات الجليلة ، وإليه انتهت تربية المريدين الصادقين ، واجتمع برباطه بمدينة مرو جماعة من المنقطعين إلى الله تعالى ما لا يتصور أن يكون في غيره من الربعط مثلهم ، وكان من صغره إلى كبره على طريقة مرضية وسداد واستقامة ، خرج من قريته إلى بغداد، وقصد الإمام أبا إسحاق الشيرازي وتفقه عليه ولازمه مدة مقامه ببغداد حتى برع في الفقه وفاق أقرانه خصوصاً في علم النظر ، وكان الشيرازي يقدمه على جماعة كثيرة من أصحابه مع صغر سنه ، لعلمه بزهده وحسن سيرته واشتغاله بما يعنيه . ثم ترك كل ماكان فيه من المناظرة وخلا بنفسه ، سيرته واشتغاله بما يعنيه . ثم ترك كل ماكان فيه من المناظرة وخلا بنفسه ،

١ بينه وبين ما ورد في الأنساب بعض اختلاف .

إلى الطريق المستقيم ، نزل مرو وسكنها ، وخرج إلى هراة وأقام بها مدة ، ثم سئل الرجوع إلى مرو في آخر عمره فأجاب ورجع إليها ، وخرج إلى هراة ثانياً ، وعزم على الرجوع إلى مرو في آخر عمره وخرج منها متوجها إلى مرو ، فأدركته منيته بباميين بين هراة وبتغشور في شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ودفن ، ثم نقل بعد ذلك إلى مرو ؛ وكان مولده تقديراً لا تحقيقاً في سنة أربعين أو إحدى وأربعين وأربعمائة ببوزنجرد ، رحمه الله تعالى .

قلت : هذا كله نقلته من تاريخ ابن النجار المذكور مقتضباً ، وفيه ألفاظ تحتاج إلى إيضاح .

أما وَهَرَة: فهو بفتح الواو والهاء والراء وفي آخره هاء ثانية ، وهو اسم جده المذكور ولا أعرف معناه بالعربي .

والقسطنطينية : بضم القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون النون وكسر النون وسكون الباء المثناة من تحتها وكسر النون وفتح الباء الثانية وفي آخرها هاء ساكنة ، وهي أعظم مدائن الروم ، بناها قسطنطين ملك الروم ، وهو أول من تنصر من ملوك الروم ، فنسبت المدينة إليه .

وأما بوزنتجرد: فهو بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الزاي والنون وكسر الجيم وسكون الراء وبعدها دال مهملة، وهي قرية من قرى همذان على مرحلة منها مما يلي ساوة، كذا قال أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب» ٢

وأما مَرُو فقد تقدم الكلام عليها .

وأما بامييين : بالباء الموحدة وبعد الألف ميم مفتوحة ثم ياء مثناة من تحتها مكسورة وبعدها ياء ثانية ساكنة ثم نون ، فهي بليدة بخراسان كما ذكرهـا .

١ ورد ضبطها ج٢ : ٦٤

٢ انظر الأنساب ٢ : ٣٥٦

وهَرَاة قد تقدم الكلام عليها وأنها إحدى كراسيّ خراسان فإنها أربعة : نيسابور وهراة ومرو وبلخ .

وبغشور : بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المحجمة وضم الشين المعجمة وبعد الواو الساكنة راء ، وهي بليدة بخراسان أيضاً بين مرو وهراة ، وقد تقدم في ترجمة الحسين بن مسعود الفراء الفقيه البغوي أنه منسوب إليها .

# ٨٤١ الاعلم الشنتمري

أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي ، المعروف بالأعلم من أهل شَنْتَمَرِيّة الغرب ؛ رحل إلى قرطبة في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وأقام بها مدة ، وأخذ عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء الإفليلي وأبي سهل الحراني وأبي بكر مسلم بن أحمد الأديب .

وكان عالماً بالعربية واللغة ومعاني الأشعار ، حافظاً لجميعها ، كثير العناية بها حسن الضبط لها مشهوراً بمعرفتها وإتقانها ، أخذ الناس عنه كثيراً ، وكانت الرحلة في وقته إليه ؛ وقد أخذ عنهأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني – المقدم ذكره ' – وغيره .

وكُنُ بصره في آخر عمره؛ وشرحكتاب الجمل »في النحو لأبي القاسم الزجاجي ، وشرح أبيات الجمل في كتاب مفرد ، وساعد شيخه أبن الإفليلي المذكور على شرح ديوان المتنى ، وغالب ظنى أنه شرح « الحماسة » فقد

٨٤١ – ترجمته في الصلة : ٦٤٣ ومعجم الأدباء ٢٠ : ١٠ وبغية الوعاة ٢٢٤ وفهرست ابن خير ، ونكت الهميان : ٣١٣ ومرآة الحنان ٣ : ١٥٩ .

<sup>. 1</sup>A. : Y = 1

كان عندي، شرح الحماسة، للشنتمري في حمس مجلدات، وقد غاب عني الآن من كان مصنفه ، وأظنه هو ، والله أعلم ، وقد أجاد فيه .

وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة بمدينة إشبيلية من جزيرة الأندلس، وكانت ولادته في سنة عشر وأربعمائة ، رحمه الله تعالى .

وذكر أبو الحسن شُرَيح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي خطيب جامعها ، قال : مات أبي أبو عبد الله محمد بن شريح يوم الجمعة منتصف شوال سنة ست وسبعين وأربعمائة ، فسرت إلى الشيخ الأستاذ أبي الحجاج الأعلم ، فأعلمته بوفاته فأنهما كانا كالأخوين محبة ووداداً ، فلما أعلمته انتحب وبكى كثيراً واسترجع ثم قال : لا أعيش بعده إلا شهراً ، فكان كذلك .

ورأيت بخط الرجل الصالح العالم محمد بن خير المقرىء الأندلسي ، رحمه الله تعالى ، أن أبا الحجاج المذكور إنما قيل له والأعلم ، لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقاً فاحشاً . قلت : ومن كان مشقوق الشفة العليا يقال له أعلم ، والفعل الماضي منه علم بكسر اللام يعلم بفتحها علماً بفتحها أيضاً ، والمرأة علماء إذا كانت كذلك ، فان كان مشقوق الشفة السفلي يقال له أفلح ، بالفاء والحاء المهملة ، والفعل منه كما تقدم في الأعلم يقال : فليح بكسر اللام يفلح فلحاً بفتحها فيهما ، وهذه القاعدة مطردة في العيوب والعاهات كلها أن تكون عين الفعل الماضي مكسورة وفي المضارع والمصدر مفتوحة تقول خرس يخرس خرساً ، وبرس يبرس برصاً ، وعمي يعمى عمى ، وكذلك جميعه ، واسم الفاعل منه على أفعل مثل أخرس وأبرص وأعمى ، وكذلك أعلم وأفلح .

(378) وكان أبو يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري رضي الله عنه أعلم ، فلما أسر يوم بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دعني أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً ، قال صلى الله عليه وسلم: دعه فعسى أن يقوم مقاماً تحمده ، وكان سهيل من الخطباء الفصحاء

البلغاء ، وهو الذي جاء في صلح الحديبية وعلى يده انبرم الصلح ، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه . والمقام الذي وعد به صلى الله عليه وسلم لسهيل هو أنه لما قبض صلى الله عليه وسلم كان سهيل بمكة فارتدت جماعة من العرب وحصل عندهم اختلاف ، فقام سهيل خطيباً وسكن الناس ومنعهم من الاختلاف فكان هذا هو المقام المحمود . وقول عمر رضي الله عنه: « دعني أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً ، فإنما قال ذلك لأنه إذا كان مشقوق الشفة العليا ونزعت ثنيته تعذر عليه الكلام إلا بمشقة وكلفة ، فهذا الذي قصده عمر رضي الله عنه .

وكان عنترة بن شداد العبسي الفارس المشهور أفلح ، فكان يقال له الفلحاء لفلحة كانت به ، وإنما ذهبوا به إلى تأنيث الشفة ، والله أعلم .

وشنتمرية ': بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها والميم وكسر الراء وبعدها ياء مشددة مثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة ، وهي مدينة بالأندلس في غربها .

والحديبية : بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها ياء ساكنة مثناة من تحتها ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء ثانية مفتوحة وفي آخرها هاء ساكنة ، وهو موضع بين مكة والمدينة كانت به بيعة الرضوان ، ويروى بتشديد الياء الأخيرة أيضاً .

١ شنتمرية النرب (Santa Maria de Algarve) تسمى اليوم فارو (Faro) وتقع في المنطقة الجنوبية من البرتنال .

### 131

## بهاء الدين عرف بابن شداد

أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسدي، قاضي حلب ، المعروف بابن شداد ، الملقب بهاء الدين ، الفقيه الشافعي ؛ توفي أبوه وهو صغير السن ، فنشأ عند أخواله بني شداد فنسب إليهم ، وكان شداد جده لأمه ، وكان يكني أولا أبا العز ، ثم غير كنيته وجعلها أبا المحاسن كما ذكرته .

ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وحفظ بها القرآن الكريم في صغره ، ثم قدم الشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي للقدم ذكره الله الموصل فلازمه وقرأ عليه بالطرق السبع ، وأتقن عليه فن القراءات . قال أبو المحاسن المذكور في بعض تواليفه : أول من أخذت عنه شيخي الحافظ صائن الدين أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي ، رحمه الله تعالى ، فاني لازمت القراءة عليه إحدى عشرة سنة ، فقرأت عليه معظم ما رواه من كتب القراءات ، وقراءة القرآن العظم ، ورواية الحديث وشروحه ، والتفسير ، حتى كتيب لي خطه ، شهد لي بأنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت ، وعندي خطه بجميع ما قرأت عليه في قريب من كراسين ، وفهرستُ ما رواه جميعه عندي وأنا أرويه عنه . ومما يشتمل عليه فهرستُ البخاري ومسلم من عدة طرق ، وغالب كتب

۸٤٧ - ترجمته في غاية النهاية ٢ : ٣٩٥ وذيل الزوضتين : ١٦٣ وابن الوردي ٢: ١٦٠ ومرآة الحنان ٤ : ٨٤٠ وعبر الذهبي ه : ١٣٢ والشذرات ه : ١٥٨ والبدر السافر ،
الورقة ٢٤١ والزركشي ٣ : ٣٧٧ وابن الشعار ١٠٠ والاسنوي ٢ : ١١٥ والأنس الحليل ٢ : ٧٤٠ وطبقات السبكي ه : ١٥١ وابن قاضي شهبة : ١٧٩ .
١ انظر ج ٢ : ١٧١

الحديث ، وغالب كتب الأدب وغيره ، وآخر روايتي عنه د شرح الغريب ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، قرأته عليه في مجالس ، آخرها في العشر الأخير من شعبان سنة سبع وستين وخمسمائة – قلت : وهي السنة التي مات فيها الشيخ القرطبي ، حسبما ذكرته في ترجمته .

(379)ثم قال: ومنهم الشيخ أبوالبركات عبد الله بن الحضر بن الحسين المعروف بابن الشيرجي، سمعت عليه بعض تفسير الثعلبي ، وأجازني أن أروي عنه جميع ما رواه على اختلاف أنواع الروايات ، وكتب لي خطه بذلك في فهرست سماعي مؤرخاً بخامس جمادى الأولى سنة ست وستين وخمسمائة ، وكان مشهوراً بعلمي الحديث والفقه ، ولي قضاء البصرة ودرس بالأتابكية القديمة ، يعني بالموصل .

(380) ومنهم الشيخ مَجَدُ الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمد بن عبد القاهر الطوسي الحطيب بالموصل ، وهو مشهور بالرواية حتى يقصد لها من الآفاق ، وعاش نيفاً وتسعين سنة — قلت : وكانت ولادة أبي الفضل ابن الطوسي الحطيب المذكور في منتصف صفر سنة سبع وثمانين وأربعمائة ببغداد بباب المراتب ، وتوفي ليلة الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بالموصل ، ودفن بمقبرة باب الميدان ، رحمه الله تعالى .

## رجعنا إلى تتمة كلام أبي المحاسن ابن شداد :

وسمعت عليه \_ يعني على الخطيب المذكور \_ كثيراً من مسموعاته ، وأجاز لي جميع ما رواه في السادس والعشرين من رجب ، سنة ثمان وخمسين وخمسمائة .

ومنهم القاضي فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزُوري، سمعت عليه مسند الشافعي رضي الله عنه ، ومسند أبي عوانة ، ومسند أبي يعلى الموصلي ، وسنن أبي داود ، وكتب لي خطه بذلك ، وهو في فهرستي ،

١ ترجمة ابن الشيرجي في الاسنوي ٢ : ١١٠ والسبكي ٤ : ٢٣٤ .

وسمعت عليه والجامع » لأبي عيسى الترمذي، وأجاز لي رواية ما رواه، وكتب لي خطه بذلك في شوال سنة سبع وستين وخمسمائة .

(381) ومنهم الحافظ مجد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على الأشيري الصنهاجي ، أجاز لي جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه ، وفي فهرستي خطه بذلك مؤرخاً بشهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسمائة ، وفهرسته عندي بذلك – قلت : توفي أبو محمد عبد الله الأشيري المذكور في شوال سنة إحدى وستين وخمسمائة بالشام ، ودفن ببعلبك رحمه الله تعالى ظاهر باب حمص شمالي البله .

ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الجياني'، قرأت عليه وصحيح مسلم » من أوله إلى آخره بالموصل ، و «الوسيط » للواحدي ، وأجاز لي رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسمائة .

فهذه أسماء من حضر في خاطري ، وقد سمعت من جماعة لم يحضرني روايتهم عند جمع هذا الكتاب ، كشُهُدة الكاتبة في بغداد وأبي المغيث في الحربية ، والشيخ رضي الدين القزويني المدرس بالنظامية وجماعة شذت عني طرقهم ، فلم أذكرهم ، إذ كان في هولاء تُغنية ، هذا آخر ما ذكره عن نفسه .

وقال غيره: إنه قرأ الفقه على أبي البركات عبد الله ابن الشيرجي المذكور فقيه الموصل ، وكان عالماً زاهداً متقشفاً ، وتوفي في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمسمائة بالموصل ودفن بظاهرها .

ثم اشتغل بالخلاف على الضياء ابن أبي حازم صاحب محمد بن يحيى الشهيد النيسابوري . ثم باحث في الخلاف متفني أصحابه ، كالفخر النُّوقاني والبروي والعماد الميانجي .

ثم انحدر إلى بغداد بعد التأهل التام ونزل بالمدرسة النظامية وترتب فيها

١ ترجمة الحياني في التكملة : ٥٠٠ والنفح ٢ : ٥٨ .

معيداً بعد وصوله إليها بقليل ، وأقام معيداً نحو أربع سنين ، والمدرس بها يوم ذاك أبو نصر أحمد بن عبد الله بن محمد الشاشي . وكانت ولاية ابن الشاشي المذكور التدريس بالنظامية في شهر ربيع الآخر من سنة ست وستين وخمسمائة ، وعزل عنها في ساخ شهر رجب سنة تسع وستين ، وتولاها بعده رضي الدين أبو الحير أحمد بن إسماعيل القزويني في التاريخ المذكور ، وأبو المحاسن المذكور مستمر بها على الإعادة . وكان دفيقه في الإعادة السديد محمد السلماسي – وقد تقدم ذكره ا م أصعد إلى الموصل في سنة تسع وستين فترتب مدرساً في المدرسة التي أنشاها القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري – المقدم ذكره ا ولازم الاشتغال ، وانتفع به جماعة .

وله كتاب في الأقضية سماه و ملجأ الحكام عند التباس الأحكام ، ذكر في أواتله أنه حج في سنة تلاث وتمانين وخمسماتة وزار البيت المقلس والحليل عليه أفضل الصلاة والسلام ، بعد الحج والزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم دخل دمشق والسلطان صلاح الدين محاصر قلعة كوكب، فذكر أنه سمع بوصوله فاستدعاه إليه ، فظن أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين ابن المقدم " ، فإنه كان أمير الحاج في تلك السنة من جهة صلاح الدين ، وقتل على جبل عرفات لأمر يطول شرحه ، وليس هذا موضع ذكره . فلما دخل عليه ذكر أنه قابله بالإكرام التام ، وما زاد على السوال عن الطريق ، ومن كان فيه من مشايخ العلم والعمل ، وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه ، فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري ، وأنه قرأه عليه بنفسه ، فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصفهاني وقال له : السلطان فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصفهاني وقال له : السلطان

<sup>.</sup> YTV : & - 1

<sup>.</sup> Y 2 1 : 2 - Y

٣ هو محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم ، اختلف مع طاش تكين أمير الحاج العراقي عام ٨٨٥ حول الافاضة من عرفات قبله ، فلم يستجب ابن المقدم له فهجم العراقيون على الحجاج الشاميين وفتكوا فيهم ، وجرح ابن المقدم وهو يكف الناس عن القتال (انظر ابن الأثير ١١ : ٥٩١ - ٥٦١)

يقول لك : إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود تعرفنا بذلك فلنا إليك مُهيم ، قأجابه بالسمع والطاعة . فلما عاد عرفه بوصوله فاستدعاه ، وجمع له في تلك المدة كتاباً يشتمل على فضائل الجهاد وما أعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين ، يحتوي على مقدار ثلاثين كراسة ، فخرج إليه واجتمع به على بُقيعة حصن الأكراد ، وقدم له الكتاب الذي جمعه ، وقال : إنه كان عزم على الانقطاع في مشهد بظاهر الموصل إذا وصل إليها .

ثم إنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، ثم ولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف .

ولما كنتُ متولي الحكم بدمشق المحروسة جاءني في بعض شهور سنة ست وستين وستمائة إسجال قد ثبت مضمونه عند القاضي أبي المحاسن المذكور ، وهو يومئذ قاضي العسكر الصلاحي ، وقد انقطع ثبوته بموت شهوده ، فتعذر إثباته عندي لذلك ، وتأملته إلى آخره ، لأنني استغربته ، فقد كان شيخنا وأخذنا عنه كثيراً وحصل الافتفاع بصحبته .

عدنا إلى بقية ما ذكره أبو المحاسن المذكور — فقال : إنه كان قد حضر إلى خدمة صلاح الدين في صحبة شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل والقاضي محيي الدين ابن الشهرزوري لما وصلا إليه في رسالة ، واتفق في تلك الدفعة وفاة البهاء الدمشقي المدرس —كان — بمصر في مدرسة منازل العز وخطيب مصر ، وأن صلاح الدين عرض عليه تدريس المدرسة المذكورة فلم يفعل ، وأنه حضر عند السلطان دفعة ثانية في رسالة من الموصل وهو على حران ، وكان صلاح الدين مريضاً يومئذ .

وذكر أنه لما توفي صلاح الدين كان حاضراً، وتوجه إلى حلب لجمع كلمة الإخوة أولاد صلاح الدين وتحليف بعضهم لبعض ، وأن الملك الظاهر غياث الدين بن صلاح الدين صاحب حلب كتب إلى أخيه الملك الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين صاحب دمشق ، يطلبه منه ، فأجابه إلى ذلك ، فأرسله الظاهر إلى مصر لاستحلاف أخيه الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح

الدين ، وعرض عليه الظاهر الحكم بحلب فلم يوافق على ذلك، فلما عاد من هذه الرسالة كان القاضي بحلب قد مات ، فعرض عليه فأجاب ، هكذا ذكره في كتابه « ملجأ الحكام » .

وذكر القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن العديم في تاريخه الصغير الذي سماه « زبدة الحلب في تاريخ حلب » ما مثاله : وفي سنة إحدى وتسعين ، يعني وخمسمائة ، اتصل القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بخدمة الملك الظاهر ، وقدم إليه إلى حلب وولاه قضاءها ووقوفها ، وعزل عن قضائها زين الدين أبا البيان نبا ابن البانياسي ، نائب محيي الدين ابن الزكي ، وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشاورة ؛ انتهى كلامه .

قلت: وهذا القاضي نبا هو ابن الفضل بن سليمان الحميري، يعرف بيتهم بدمشق ببيت البانياسي، وكان السلطان صلاح الدين قد ولى القاضي عيى الدين أبا المعالي محمد بن الزكي الدمشقي – المقدم ذكره أ الفضاء بحلب فاستناب فيها زين الدين نبا ابن البانياسي المذكور، واستمر بها إلى التاريخ المذكور.

وكانت حلب في ذلك الزمان قليلة المدارس ، وليس بها من العلماء إلا نفر يسير ، فاعتنى أبو المحاسن المذكور بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بها ، وعمرت في أيامه المدارس الكثيرة . وكان الملك الظاهر قد قرر له إقطاعاً جيداً يحصل منه جملة مستكثرة ، ولم يكن له خرج كثير ، فانه لم يولد له ولا كان له أقارب ، فتوفر له شيء كثير ، فعمر مدرسة بالقرب من باب العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن زنكي ، رحمه الله تعالى ، الشافعية . ورأيت تاريخ عمارتها مكتوباً على سقف مسجدها ، وهو الموضع المعد لإلقاء الدروس ، وذلك في سنة إحدى وستمائة . ثم عمر في جوارها داراً للحديث النبوي، وجعل بين المكانين تربة برسم دفنه فيها، ولها بابان: باب إلى المدرسة

YY9 : 4 - 1

وباب إلى دار الحديث ، وشباكان إلى الجهتين ، وهما متقابلان بحيث إن الذي يقف في أحد المكانين يرى من يكون في المكان الآخر .

ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد وحصل بها الاشتغال والاستفادة ، وكثر الجمع بها .

وكان بين والدي ، رحمه الله تعالى ، وبين القاضي أبي المحاسن المذكور موَّانسة كثيرة وصحبة صحيحة المودة من زمن الاشتغال بالموصل ، فجئت ﴿ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَخِيُ قَدْ سَبْقَنِي بَمْدَةً قَلْيَلَةً ، وَكُتْبُ سَلْطَانَ بِلْدُنَا الْمُلْكُ الْمُخْلَمِ مُظْفُر الدين أبو سعيد كوكبوري بن على بن بكتكين ، رحمه الله تعالى ــ المقدم ذكره في حرف الكاف - كتاباً بليغاً في حقنا يقول فيه: أنت تعلم ما يلزم من أمر هذين الولدين ، وأنهما ولدا أخي وولدا أخيك ، ولا حاجة مع هذا إلى تأكيد وصية ، وأطال القول في ذلك ، فتفضل القاضي أبو المحاسن وتلقانا بالقبول والإكرام وأحسن حسب الإمكان وعمل ما يليق بمثله ، وأنزلنا في مدرسته ورتب لنا أعلى الوظائف، وألحقنا بالكبار،مع الشبيبة في السن والابتداء في الاشتغال ــ وقد تقدم في ترجمة الشيخ موفق الدين ابن يعيش النحوي تاريخ دخولي إلى حلب فأغنى عن الإعادة " \_ ولم نزل عنده إلى أن توفي في التاريخ الآتي ذكره ، ولم يكن بمدرسته في ذلك الزمان درس عام ، لأنه كان المدرس بنفسه ، وكان قد طعن في السن وضعف عن الحركة وحفظ الدروس والقائما ، فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة ، والجماعة يشتغلون عليهم . وكنت أنا وأخي نقرأ على الشيخ جمال الدين أبي بكر الماهاني، لأنه كان من بلدنا ، ورفيق والدنا في الاشتغال عند الشيخ عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس - المقدم ذكره" - فمات في ثالث شوال سنة سبح وعشرين وستمائة ، وقد نيف على ثمانين سنة ، فترددت إلى الشيخ نجم الدين أي عبد الله محمد بن أني بكر بن علي المعروف بابن الحباز الموصلي الفقيه

١ ج ٤ : ١١٣ . ٢ إنظر هذا الجزء : ٥٠

<sup>.</sup> YOY : 1 - T

الإمام ، وهو إذ ذاك مدرس المدرسة السيفية ، ففرأت عليه من أول كتاب و الوجيز ، للغزالي إلى الإقرار .

وعلى الجملة فقد خرجنا عما نحن بصدده بسبب اتصال الكلام .

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدها ، لم يكن لأحد معه في الدولة كلام ، وكان سلطامها الملك العزيز أبا المظفر محمد بن الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين ، وهو صغير السن ، تحت حجر الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغرل ، وهو أتابكه ومتولي تدبير الدولة باشارة القاضي أبي المحاسن لا يخرج عنهما شيء من الأمور .

وكان الفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة عصوصاً جعاحة مدرسه فاتهم كانوا يحضرون مجالس السلطان ويفطرون في شهر ومضان على سيماطه ، وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره فقد كانت له قبة تختص به ، وهي شتوية لا يجلس في الصيف والشتاء إلا فيها ، لأن المرم كان قد أثر فيه حي صار كفرخ الطائر من الضعف ، لا يقدر على الحركة للصلاة وغيرها إلا بمشقة عظيمة ، وكانت النزلات تعتريه في دماغه فلا يفارق تلك القبة ، وفي الشتاء يكون عنده مينقل كبير عليه من الفحم والنار شيء كثير ، ومع هذا كله فلا يزال مزكوماً وعليه الفرجية البيرطاسي والثياب الكثيرة، وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات الحمائل الثخينة ، بحيث إنا كنا أضعف . وكان لا يعخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظ ، وإذا قام إلى الصلاة بعد الجهد يكاد يسقط ، ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة الصلاة بعد الجهد يكاد يسقط ، ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلان الصلاة بعد الجهد يكاد يسقط ، ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلان عنده الحديث عليه ، وكان يعجبه ذلك . وكان حسن المحاضرة جميل المذاكرة ، والأدب غالب عليه ، وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه :

إن السلامة مسن ليسلى وجارتها أن لا تمسر على حال بناديها

١ نسبة إلى برطاس شبالي بحر قزوين .

وكان يتمثل أيضاً كثيراً بقول صَرَدر الشاعر – المقدم ذكره في حرف العين ا – وهذا البيت من جملة قصيدة طويلة وهو :

وعهسودهسم بالرمسل قد نُقيضت وكذاك ما يُبشنى على الرمل

فأنشده في بعض الأيام ، فقال له بعض أصحابنا الحاضرين : يا مولانا قد استعمل ابن المعلم العراقي هذا المعنى استعمالاً مليحاً ، فقال : ابن المعلم هو أبو الغنائم ؟ فقال : نعم ، فقال : صاحبنا كان ، كيف قال ؟ فأنشده :

نقضوا العهود ، وحتى ما يُسْنَى على رمل اللوى بيد الهوى أن يُنْقَضَا

فقال : ما أقصر، ولقد تلطف في قوله « بيد الهوى»، فقال له : يا مولانا وقد استعمله في قصيدة أخرى ، فقال : هات ، فأنشده :

ولم يُبُنُّ على الرمل فكيف انتقض العهد ُ

فاستحسنه . وكان كثيراً ما ينشد أبيات أبي الفوارس سعد بن محمد المعروف بيحسَيْص َ بَينْص — المقدم ذكره "— وكان يقول إنه سمعها منه ويرويها عنه ، وقد تقدم ذكرها في ترجمة الحيص بيص ، فأغنى عن الإعادة ، وأولها :

لا تَضَعُ من عظيم قدر وإن كنـــت مُشاراً إليــه بالتعظيم

وكان يقول: أنشدني القاضي الفاضل لبعضهم ، ونحن نزول على قلعةصفد:

قلتُ للنزلسة لما أن ألمتُ بلَهَاتِي بحيساتِي خل حلقي فهو دهليزُ حياتِي

قلت : هذان البيتان منسوبان إلى ابن الهَبّارية – المقدم ذكره" – والله أعلم أ

١ ج ٣ : ٣٨٥ ، وانظر ديوان صردر : ١٥٥ .

<sup>. 777 : 7 - 7</sup> 

<sup>. 407 : 4 - 7</sup> 

<sup>؛</sup> وكان يقول أنشدني ... أعلم : سقط من س .

وكان كلما نظر إلى نفسه على تلك الحال من الضعف والعجز عن القيام والقعود والصلاة وسائر الحركات ، ينشد :

من يتمنّ العمر فليسدّرع صبراً على فقسد أحبائه ومن يُعَمّر يسر في نفسه مسا يتمنساه الأعسدائـــه

ثم وجدت هذين البيتين للظهير أبي إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر ، قاضي السلامية المقدم ذكره في هذا الكتاب ، والله أعلم ؛ ذكر ذلك صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي في كتابه ، عقود الجمان ، في ترجمة الظهير المذكور . وهذا ينظر إلى قول أبي العلاء المعري :

تدعب بطول العمر أفسواهنا لمن تنسباهي القلب في وُدَّهِ يسَرَّ إِنْ مُدُّ بِقَاء له وكل منا يُكْرَهُ في مسده

والأصل في هذا قول لبيد بن ربيعة العامري : :

كانت قناني لا تلين لغامز فألانها الإصباح والإمساءُ ودعوتُ ربي بالسلامة جاهداً ليُصحني فاذا السلامة داء ،

ودخل عليه يوماً رجل من أهل الغرب يقال له أبو الحجاج يوسف ، وكان قريب العهد ببلاده ، ورد حلب في تلك الأيام ، وكان فاضلا في الأدب والحكمة ، فلما رآه على تلك الهيئة من الهزال والنحافة أنشده :

لو يعلمُ الناسُ ما في أن تعييش لهم بكوا لأنك من ثوب الصبا عاري ولو أطاقسوا انتقاصاً من حياتهمُ لحما فكدَوْكَ بشيء غيرِ أعمار

<sup>.</sup> YV : 1 - 1

٢ انظر ابن الشعار ١ : ٢٨ .

٣ شروح السقط : ١٠٠٨ .

<sup>£</sup> هو من المنسوب له ، انظر ديوانه : ٣٦٠ – ٣٦١ ؛ وفي المختار : قول الآخر.

ه ثم وجدت ... داء : سقط من س .

فأعجبه ذلك ودمعت عيناه وشكر له .

وقال في بعض أصحابنا: سمعته يوماً وهو يمكي للجماعة الحاضرين عنده ، قال : لما كنا في المدرسة النظامية ببغداد اتفق أربعة خمسة من الفقهاء المستغلين على استعمال حبّ البلاذ و من البغض المخطو البغض الأطباء ، وسألوه عن مقدار ما يستعمل الإنسان منه وكيف يستعمله ثم اشروا القدر الذي قال لهم الطبيب وشربوه في موضع خارج عن المدرسة ، فحصل لم الجنون ، وتفرقوا وتشتتوا ولم يعلم ما جرى عليهم ، وبعد أيام جاء إلى المدرسة واحد منهم ، وكان طويلا ، وهو عريان ليس عليه شيء يستر عورته ، وعلى رأسه بقيار كبير له عذبة طويلة خارجة عن العادة ، وقد ألقاها وراءه فوصلت إلى كعبه، وهو ساكت عليه السكينة والوقار لا يتكلم ولا يعبث ، فوصلت إلى كعبه، وهو ساكت عليه السكينة والوقار لا يتكلم ولا يعبث ، قام اجتمعنا وشربنا حبّ البلاذر ، فأما أصحابي فانهم جنوا وما سلم منهم قد اجتمعنا وشربنا حبّ البلاذر ، فأما أصحابي فانهم جنوا وما سلم منهم وهو لا يشعر بهم ، ويعتقد أنه سالم عما أصاب أصحابه ، وهو على تلك الحالة وهو لا يشعر بهم ، ويعتقد أنه سالم عما أصاب أصحابه ، وهو على تلك الحالة لا يفكر فيهم ولا يلتفت إليهم .

وأخبرني جماعة مما كانوا عنده قبل وصولنا إليه أنه قدم عليه الأديب نظام الدين أبو الحسن على بن محمد بن يوسف بن مسعود القيسي القرطبي المعروف بابن خروف الشاعر المعروف ، فكتب إليه رسالة ، وفي أولها أبيات يستجديه فروة قررَظ ، وهي :

بهساء الدين والدنيا ونور المجد والحسب طلبت عسافة الأنوا م من نعماك جيلد أبي وفضلك عالم أني خروف بارع الأدب حلب صفا حلي حلب صفا حلي

١ المختار : شرب

Semecarpus anacardium : اسبه الملبي

و فو الحسب الباهر ، والنسب الزاهر ، يسحب ذيول سيتراء السراء ، ويحب النحاة من أجل الفراء ، ويمن على الخروف النبيه ، بجلد أبيه ، قانيء الصباغ ، قريب عهد بالدباغ ، ما ضل طالب قرظه ولا ضاع ، بل ذاع ثناء صانعه وضاع ، أثيث خمائل الصوف ، يهزأ من الرياح بكل هوجاء عصوف ، إذا طهر إهابه ، يخافه البرد ويهابه ، ما في الثياب له ضريب ، إذا نزل الجليد والضريب ، ولا في اللباس له نظير ، إذا عري من ورقه الخصن النضير ، لا كطيلسان ابن حرب ، ولا جلد عمرو الممزق بالضرب ، كأنه من جلد حمل الجرباء ، الذي يراعي البدر والنجم ، لا من جلد السخلة الجرباء التي ترعى الشجر والنجم ، فرجي النوع ، أرجي الضوع ، ليكون الجرباء التي ترعى الشجر والنجم ، فرجي النوع ، أرجي الضوع ، لا زال الجرباء التي ترعى الشجر والنجم ، فرجي النوع ، أرجي الضوع ، لا زال الجرباء التي ترعى الشجر والنجم ، فرجي النوع ، أرجي الضوع ، لا زال مهديه سعيداً ، ينجز للأولياء وعداً وللأعداء وعيداً ، إن شاء الله تعالى ، والسلام » .

قلت : وقد ذكرت في ترجمة أبي الفتح محمد سبط ابن التعاويذي رسالة كتبها إلى عماد اللين الكاتب الأصفهاني – المقدم ذكره سيطلب منه فروة قرظ أيضاً ، وكل واحدة من الرسالتين بديعة في بابها .

وفي هذه الرسالة كلام يحتاج إلى إيضاح ، وهو قوله ولا كطيلسان ابن حرب ، وهو مثل مشهور بين الأدباء ، فاذا كان الشيء باليا شبهوه بطيلسان ابن حرب ، ولذلك سبب لا بد من ذكره ، وهو أن أحمد بن حرب ابن أخي يزيد المهلبي أعطى أبا علي إسماعيل بن إبراهيم بن حَمَّدُ وبَهَ البصري الحمدوي؛ ، الشاعر الأديب ، طيلساناً خليعاً ، فعمل فيه الحمدوي مقاطيع عديدة ظريفة سارت عنه وتناقلتها الرواة، فمن ذلك قوله من أبيات :

۱ انظر ج ٤ : ٤٧٢ .

٢ ترجبة العباد في ج ٥ : ١٤٧ . ٣ س : قرض .

إلى المرابعة في الجزء التاسع من الوافي وطبقات ابن المعرز : ٣٧١ والأغاني ٦١:١٢ (ط. دار الكتب) .

ه أكبُر هذه القطع وردت عند الصفدي ، وبعضها في طبقات ابن الممرّ .

يا ابن حرب كسوتني طيلساناً طال ترداده إلى الرفو حسنى وقوله أيضاً من أبيات :

لقسد حالف الرفساء حتى كأنسه وقوله أيضاً :

يا ابن حرب كسوتني طيلسانا فإذا ما رفوته قبال سسبحا وقوله أيضاً:

يا ابنحرب أطلت وثري برفسوى فهو في الرَّو آل فرعون في العَرَّ وله فيه أيضاً :

رأينا طيلسانك يا ابن حرب إذا الرفاء أصلح منه بعضاً يسلم صاحبي فيقد شبرا أجيل الطرف في طرفيه طولا فلست أشك أن قد كان دهرا وقسد غنيت إذ أبصرت منه وقفي قبال التفسرق يا ضباعا

فلأزمعن على البكا إذ أزمعت سمكلاً تردت بالبسلي وتدرّعت

مل من صحبة الزمان فصداً لو بعضناه وحده لتهدى

يحاول منه أن يعلمه الرفوا

أمحلته الأزمان فهو سقيمُ نك محيي العظام وهي رميم

طيلساناً قد كنتُ عنه غنيا ض على النارِ بكرة وعشيا

يزيد المرء ذا الضعة اتضاعيا

تداعى بعضه الباقى انصداعا

به وأقد في ردي ذراعا

وعرضاً ما أرى إلا رقاعا

لنُوح في سفينته شراعـــا

بقايساه عسلى كتفي تداعى

ولا يك موقف منك الوداعا »

وقال فيه أيضاً ، وكتبها إلى بعض الروساء : دعني أبكتي كسسوتي إذ ودّعـت فلأزمعز يا ابن الحسين أمسا ترى درّاعتي ستملاً

١ الصفدي وابن الممتز : فقري .

مرّت بها ربح الصبا لتقشعت منه تعلمت البسل فتضعضعت أعدى ثباني كلهسا فتقطعت لو قارفته تخشعّت وتصدّعت

فيها من التمزيق ما لو أنه تحكي تخرق طيلساني إنها لا مرج الرحمن عنه إنسه فلتحمد الله فانها

وله فيه أيضاً :

يُزْرَعُ الرفوُ فيه وهو سياخُ وبدا الشيبُ في بنيهم وشاخوا يا ابن حرب كسوتني طيلسانا مات رفساؤه ومات بنوه وقال فيه أيضاً:

طيلسان لسو كان لفظاً إذن ما شك خلَلْق في أنسه بهتسان فهسو كالطور إذ تجسلى لسه الله فك كسست قسواه والأركان كسم رفونساه إذ تمسزق حتى بقى الرفو وانقضى الطيلسسان

وله فيه أيضاً :

يا ابن حرب إني أرى في زوايا بيتنا مثل من كسوت جماعه طيلسان وفوته ورفوت الرّفو منه وقد رقعت رقاعه فأطاع البلى فصار خليعاً ليس يعطي الرّفاء في الرفو طاعه فاذا سائل رآني فيه ظن أني في من اهل الصناعه

وله فيه أيضاً :

قسل لابن حرب طیلسا ننگ قوم نوح منه احدث هسو طیلسان لم یزل عمسن مضی من قبسل یورث فإذا العیون لحظسنه فکانسه باللحسظ ینحرت یودی إذا لم أرفه فسإذا رفوت فلیس یلبث کالکلسب إن تحمل علیسسه الدهر أو تترکه یلهست

ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان ماثني مقطوع ، في كل مقطوعة معنى بديع .

وكان الأصل الذي حمل الحمدوي المذكور على عمل هذه المقاطيع ، أنه وقف على أبيات عملها أبو حُمران السلمي ، بضم الحاء المهملة ، في طيلسانه ، وكان قد أخلق حتى بلى ، فقال فيه :

يا طيلسان أبي حمران قد برمت منك الحياة فما تلتذ بالعكمو في كل يومين رفاء يجدده هيهات ينفع تجديد مع الكبر إذا ارتداه لعيد أو لجمعته تنكب الناس لا يبلي من النظر

وهذا البيت الثالث أخذه من قول النظام، بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة ، أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المتكلم المعتزلي في وصف غلام رقيق البشرة :

رق فلسو بنسزت سرابيله عُلَقه الجو من اللطف يجرحه الناس بألحاظهم ويشتكي الإيمساء بالكف

وأنشدني بعض الأدباء بمدينة الموصل في شهر رمضان سنة ست وعشرين وستماثة في هذا المعنى لبعض الشعراء :

توهمها طرفي فأصبسح خد هما وفيه مكان الوهم من نظري أثر وصافحهما قلبي في أناملها عَقَرُ وصافحهما قلبي في أناملها عَقَرُ

وأنشدني الشيخ أيدمر الصوفي المسمى إبراهيم لنفسه دوبيت في هذا المعنى: كُلَّفتُ صَبَّا العراق لما خَطَّرت الله تحسل لي تحيسة ما قدرت

قالتُ لي خيفسي على وجنته إن جزتُ بها جرحتها فاعتذرت

ولبعض الأدباء الفقراء من جملة أبيات شكا فيها رقة حاله ورثاثة ثيابه ، ما يقرب من هذا المعنى ، وهو قوله :

ولي ثياب رثاث لست أغسلها أخاف أعصرها تجري مسع الماء

وقد قيل في هذا المعنى شيء كثير ، والاختصار أولى والله أعلم .

وأما قوله : ولا جلد عمرو الممزق بالضرب ، فيريد قول النحاة : ضرب زيداً عمراً، فإنهم أبداً يستعملون هذا المثال ولا يمثلون بغيره، فكأنهم يمزقون جلده بكثرة الضرب .

#### عدنا إلى ما كنا عليه:

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور يسلك طريق البغاددة في ترتيبهم وأوضاعهم وحتى إنه كان يلبس ملبوسهم ، والروساء الذين يترددون إليه كانوا ينزلون عندوابهم على قدر أقدارهم ، لكل واحد منهم مكان معين لا يتعداه .

ثم إنه تجهز إلى الديار المصرية لإحضار ابنة الملك الكامل ابن الملك العادل المملك العزيز صاحب حلب ، وكان قد عُقد نكاحه عليها ، فسافر في أول سنة تسع وعشرين أواخر سنة ثمان وعشرين وستمائة ، وعاد وقد جاء بها في شهر رمضان من السنة . ولما وصل كان قد استقل الملك العزيز بنفسه ورفعوا عنه الحجر ، ونزل الأتابك طُغرُل من القلعة إلى داره تحت القلعة ، واستولى على الملك العزيز جماعة من الشباب الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه ، فاشتغل بهم ، ولم ير القاضي أبو المحاسن وجها يرتضيه ، فلازم داره إلى عين وفاته ، وهو باق على الحكم وإقطاعه جار عليه ، غاية ما في الباب أنه لم يبق له حديث في الدولة ، ولا كانوا يراجعونه في الأمور ، فصار يفتح بابه لإسماع الحديث كل يوم بين الصلاتين ، وظهر عليه الحرف بحيث إنه صار إذا جاءه الإنسان لا يعرفه ، وإذا عاد قام يسأل عنه ولا يعرفه ، واستمر على هذه الحال مُديدة ، ثم مرض أياماً قلائل وتُوفي يوم الأربعاء واستمر على هذه الحال مُديدة ، ثم مرض أياماً قلائل وتُوفي يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى ، علم ، ودفن والتربة المقدم ذكرها ، وحضرتُ الصلاة عليه ودفنه وما جرى بعد ذلك .

وصنف كتاب (ملجأ الحكام عند التباس الأحكام » يتعلق بالأقضية في مجلدين ، وكتاب (دلائل الأحكام » تكلم فيه على الأحاديث المستنبط

منها الأحكام ، في مجلدين ، وكتاب « الموجز الباهر » في الفقه ، وغير ذلك ، وكتاب « سيرة صلاح الدين ابن أيوب »، رحمه الله تعالى .

وجعل داره خانقاه اللصوفية ، الآنه لم يكن له وارث ، والازم الفقهاء والقراء تربته مدة طويلة ، يقرأون عند قبره . وكان قد قرر قدام كل واحد من الشباكين المذكورين اللذين المتربة سبعة قراء ، وكان غرضه أن يقرأ عنده كل ليلة ختمة كاملة ، فكان كل واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نصف سبع بعد صلاة العشاء الآخرة . وفارقت حلب متوجها إلى الديار المصرية في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وستماثة ، والأمور جارية على هذه الأوضاع ، ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدها وزال جميع ذلك على ما بلغني .

(382) وتوفي الشيخ نجم الدين ابن الحباز المذكور في السابع من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستماثة بحلب ، ودفن ظاهرها خارج باب أربعين ، وحضرت الصلاة عليه ودفنه ، رحمه الله تعالى . وكان مولده في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وخمسمائة بالموصل .

(383) وتوفي الأتابك شهاب الدين طُغْرُلُ المذكور ليلة الاثنين الحادية عشرة من محرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بحلب، ودفن بمدرسته الحنفية خارج باب أربعين، وكان خادماً أرمي الجنس أبيض، حسن السيرة محمود الطريقة، وحضرت الصلاة عليه ودفنه، رحمه الله تعالى.

(384) وتوفي أبو الحسن ابن خروف الأديب المذكور بحلب في سنة أربع وستمائة متردياً في جُبُ ٢ .

أبو الحسن ابن خروف شاعر قرطبي روى عن مشيخة بلده ثم رحل وحج وجاور بالقدس ثم قفل من رحلته الأولى إلى الأندلس ثم عاد إلى المشرق فاستوطن حلب وتوفي فيها (راجع ترجمته في صلة الصلة ١١٤ والتكملة رقم : ١٨٩٤ وزاد المسافر (رقم : ٢) والذيل والتكملة ه : ٣٩٦ وصفحات متفرقة من نفح الطيب ، وهو غير ابن خروف النحوي ؟ وقال ابن عبد الملك إنه توفي في نحو العشرين وستمائة ؟ وانظر الفصون اليانعة : ١٣٩ عند نهاية هذه الترجمة انتهى ما اختاره ابن المؤلف وهو ببعلبك ، يوم الاثنين سابع صفر سنة ٧٠٧ وما بعده نقله بدمشق .

#### ٨٤٣

## يوسف بن عمر الثقفي

أبو عبد الله يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي ، الثقفي — وقد تقدم ذكر بقية نسبه في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي ، فإنه ابن ابن عم الحجاج ، يجتمعان في الحكم بن أبي عقيل ؛ قال خليفة بن خياط : ولى هشام بن عبد الملك يوسف بن عمر اليمن ، فقدمها لثلاث بقين من شهر رمضان سنة ست ومائة ، فلم يزل واليا بها حتى كتب إليه هشام في سنة عشرين ومائة بولايته على العراق ، فاستخلف على اليمن ابنه الصلت ابن يوسف .

وقال البخاري: كانت ولاية يوسف بن عمر العراق سنة إحدى وعشرين وماثة إلى سنة أربع وعشرين. وقال غيره: لما أراد هشام بن عبد الملك صرف خالد بن عبد الله القسري عن العراق، كان قد جاءه رسول يوسف ابن عمر الثقفي من اليمن، فدعا هشام بالرسول وقال له: إن صاحبك قد تعدى طوره وسأل فوق قدره، وأمر بتخريق ثيابه وضربه أسواطاً، وقال له: امض إلى صاحبك، فعل الله به وصنع، ودعا بسالم اليمامي مولى سالم بن عنبسة بن عبد الملك، وكان على ديوان الرسائل وقال له: اكتب إلى يوسف ابن عمر، بشيء أمره به، واعرض الكتاب على، فمضى سالم ليكتب ما أمره به، وخلا هشام بنفسه، وكتب كتاباً صغيراً بخطه إلى يوسف بن عمر

٨٤٣ – أخباره في المصادر التاريخية المتصلة بخلافة هشام بن عبد الملك، مثل الطبري والمسعودي (المروج والتنبيه والاشراف) والاخبار الطوال للدينوري والعيون والحدائق وأنساب الأشراف للبلاذري ... النغ .

وفيه: «سر إلى العراق فقد وليتك إياه ، وإباك أن يعلم بك أحد ، واشفني من ابن النصرانية ، يعني خالداً ، ومن عماله » وأمسك الكتاب بيده ، وحضر سللم بالكتاب الذي كتبه وعرضه عليه ، فغافله وجعل الكتاب الصغير في طبيه ، وختمه ودفعه إلى سالم وقال له : ادفعه إلى رسول يوسف ، ففعل ذلك ، وانفصل الرسول . فلما وصل إلى يوسف قال له : ما وراءك ؟ قال : الشر ، أمير المومنين ساخط عليك ، وقد أمر بتخريق ثيابي وضربي ، ولم يكتب جواب كتبك ، وهذا كتاب بخط صاحب الديوان ، ففض ولم يكتب جواب كتبك ، وهذا كتاب بخط صاحب الديوان ، ففض الكتاب وقرأه ، فلما بلغ إلى آخره وقف على الكتاب الصغير ، فاستخلف ابنه الصلت وسار إلى العراق .

وقدكان يخلف سالماً الكاتب على ديوان الرسائل بشير بن أبي طلحة من أهل الأردن ، وكان فطناً ، فلما وقف على ما كان من هشام قال : هذه حيلة ، وقد ولى يوسف بن عمر العراق ، فكتب إلى عياض عامل أجمة سالم ، وكان واداً له : إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني ، فاذا أتاك فالبسه واحمد الله تعالى ، وأعلم طارقاً بذلك ، وكان عامل خالد بن عبد الله القسري على الكوفة وما يليها . ثم ندم بشير على ما كان منه فكتب إلى عياض : إن القوم قد بدا لهم في البعثة إليك بالثوب اليماني ، فعرَّف عياض أيضاً طارقاً بذلك، فقال طارق : الحبر في الكتاب الأول ، ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر أمره ، وركب من ساعته إلى خالد فخبره الحبر ، فقال له : فما ترى ؟ قال : أرى أن تركب من ساعتك هذه إلى أمير المؤمنين ، فإنه إذا رآك استحيا منك وزال شيء إن كان في نفسه عليك ، فلم يقبل ذلك ، فقال له : فتأذن لي أن أصير إلى حضرته وأضمن له مال جميع هذه السنة ؟ قال : وما مبلغ ذلك ؟ قال : مائة ألف ألف درهم ، وآتيك بعهدك قال : ومن أين هذه الأموال ؟ والله ما أملك عشرة آلاف درهم ، فقال : أتحمل أنا وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف درهم ــ وكان سعيد يتقلد سقي الفرات – والزينبي وأبان بن الوليد عشرين ألف ألف درهم ونفرق الباقي على باقي العمال ، فقال له : إني إذا للئيم أن أسوغ قوماً شيئاً ثم أرجع عليهم

به ، فقال له : إنما نقيك ونقي أنفسنا ببعض أموالنا ، وتبقى النعمة عليك وعلينا بك ونستأنف طلب الدنيا ، خير من أن نطالب بالأموال ، وقد حصلت عند نجار أهل الكوفة فيتقاعسوا عنا ويتربصوا بنا فنقتل وتذهب أنفسنا ، وتحصل الأموال لهم يأكلونها ، فأبى خالد ذلك عليه ، فودعه وقال : هذا آخر العهد بك . ووافاهم يوسف بن عمر، فمات طارق في العذاب ، ولقي خالد وجميع عماله كل شر ، ومات منهم في العذاب بتشر كثير ، وكان ما استخرج يوسف من خالد وأسبابه تسعين ألف ألف درهم .

قلت: وقد تقدم طرف من خبر خالد بن عبد الله القُسْري في ترجمته ، فتطاب منه ، وقد تقدم في ترجمة عيسى بن عمر الثقفي النحوي ذكر يوسف ابن عمر المذكور ، وما جرى له معه في الوديعة ،

وقال أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب و أنساب الأشراف وأخبارهم »: إن هشام بن عبد الملك كان قد تغير على خالد بن عبد الله القسري أمير العراق لأمور نقلت عنه ، فحقد عليه ، منها : كثرة أمواله وأملاكه ؛ ومنها : أنه كان يطلق لسانه في حق هشام بما يكرهه ، وغير ذلك من الأسباب، فعزم على عزله وأخفى ذلك. وكان يوسف بن عمر الثقفي عامله على اليمن ، فكتب هشام إليه بخطه يأمره أن يقبل في ثلاثين من أصحابه إلى الكوفة ، وكتب مع الكتاب بعهده على العراق ، فخرج يوسف حتى صار إلى الكوفة في سبعة عشر يوماً ، فعرس قريباً منها ، وقد حتن طارق خليفة والمن وصيف خالد القسري على الحراج ولكرة ، فأهدي إليه ألف عتيق وألف وصيف وألف وصيف له : إني رأيت قوماً أنكرتهم وزعموا أنهم سنفار . وصار يوسف بن عمر الى دور بني ثقيف، فأمر بعض الثقفيين ، فجمع له من قدر عليه من مضر ، ففعل ، فدخل يوسف المسجد مع الفجر فأمر المؤذن بالإقامة فقال : حتى يأتي الإمام ،

۱ انظر ج ۲ : ۲۲۲ .

۲ انظر ج ۳ : ٤٨٨

فانتهره ، فأقام ، وتقدم يوسف فصلى، وقرأ ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ (الواقعة : ١ ) و﴿ سأل سائل ﴾ (المعارج : ١ ) ثم أرسل إلى خالد وطارق وأصحابهما فأخذوا وإنّ القدور لتنغلى .

وقال أبو عبيدة : حبس يوسف خالداً ، فصالحه أبان بن الوليد عنه وعن أصحابه على تسعة آلاف ألف درهم ، ثم ندم يوسف ، وقبل له لو لم تقبل هذا المال لأخذت منه مائة ألف ألف درهم ، فقال : ما كنت لأرجع عن شيء رهنت به لساني. وأخبر أصحاب خالد خالداً فقال : أسأتم حين أعطيتموه هذا المال في أول وهلة ، ما يؤمني أن يأخذها ثم يرجع عليكم ؟ فارجعوا إليه ، فأتوه فقالوا : إنا أخبرنا خالداً بما فارقناك عليه من المال ، فذكر أنه ليس عنده ، فقال : أنتم أعلم وصاحبكم ، فأما أنا فلا أرجع عليكم وإن رجعتم لم أمنعكم ، قالوا : فإنا قد رجعنا ، قال : فوالله لا أرضى بتسعة رجعتم لم أمنعكم ، قالوا : فإنا قد رجعنا ، قال : فوالله لا أرضى بتسعة راف إلف ألف ، ويقال مائة

وقال أشرس مولى بني أسد ، وكان تاجراً ليوسف بن عمر : أتانا كتاب هشام ، فقرأه يوسف ، فكتمنا ما فيه وقال : أريد العمرة ، فخرج وأنا معه ، واستخلف ابنه الصلت على اليمن ، فما كلم أحداً منا بكلمة واحدة حتى انتهى إلى العُدُرَيْب فأناخ وقال : يا أشرس أبن دليلك ؟ فقلت : هوذا ، فسأله عن الطريق ، فقال : هذه طريق المدينة وهذه طريق العراق ، فقلت : والله ما هي بأيام عمرة ، فلم يتكلم حتى أناخ بين الحيرة والكوفة في بعض الليل ، ثم استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وقال :

فما لبنتنا العيسُ أن قسدَقتْ بنا نوى غربة والعهدُ غيرُ قديم من قال : يا أشرس : ابنغني إنساناً أسائله ، فأتيته برجل فقال : سله عن ابن النصرانية ، يعني خالداً القسري ، فقلت : ما فعل خالد؟ قال : في الحمة ، اشتكى فخرج إليها ، فقال : سله عن طارق ، فقال : ختن

قال : خل عن الرجل. ثم ركب فأناخ بالرَّحبَة ، و دخل المسجد فصلى يوسف ثم استلقى على ظهره ، فمكثنا ليلاً طويلاً ، ثم جاء المؤذنون وزياد بن عبيد الله الحارثي يومثذ على الكوفة خليفة لحالد ، فأذنوا ثم سلموا ، وخرج زياد فأقيمت الصلاة ، فذهب زياد ليتقدم فقال يوسف ، يا أشرس زحة ، فقلت : يا زياد تأخر ، الأمير ، فتأخر زياد وتقدم يوسف ، وكان حسن القرامة فصيحاً ، فقرأ فوإذا وقمت الواقعة كه وهو سال سائل بعذاب واقع كه فصلى الفجر ، وتقدم القاضي فحمد الله وأثنى عليه ودعا للخليفة وقال : ما اسم أميركم ؟ فأخبر ، فدعا له بالصلاح ، فما تفرق أهل الصلاة حتى جاء الناس ، ولم يبرح يوسف حتى بعث إلى خالد وإلى أبان بن الوليد بفارس ، وإلى بلال بن أبي بردة بالبصرة ، وإلى عبد الله بن عوانة ، وكان على وأمر هشام أن تعزل عمال خالد جميعهم ، إلا الحكم بن عوانة ، وكان على السند ، فأقرة حتى قتل هو وزيد بن على في يوم واحد ، قتله ناكهر أ .

ولما أتى خالد قبل له : الأمير يوسف ، قال : دعوني من أميركم ، أحي هو أمير المؤمنين ؟ قبل نعم ، فقال : لا بأس على . فلما قدم بخالد على يوسف حبسه ، وضرب يزيد بن خالد ثلاثين سوطاً ، فكتب هشام إلى يوسف : أعطى الله عهداً لأن شاكت خالداً شوكة لأضربن عنقك ، فخل سبيله بشقله وعياله ، فأتى الشام فلم يزل مقيماً به يغزو الصوائف حتى مات هشام .

وقيل إن يوسف استأذن هشاماً في بسط العذاب على خالد فلم يأذن له ، حتى ألح عليه بالرسل واعتل بانكسار الحراج لما صار إليه وإلى عماله منه ، فأذن له فيه مرة واحدة وبعث حرسياً يشهد ذلك ، وحلف لئن أتى على خالد أجله ليقتلنه به ، فدعا به يوسف وجلس على دكان بالحيرة وحضر الناس، وبسط عليه العذاب ، فلم يكلمه خالد حتى شتمه يوسف وقال : يا ابن الكاهن ، يعني شقاً أحد أجداد خالد وهو الكاهن المشهور – قلت : كما تقدم في ترجمة خالد – قال فقال له خالد : إنك لأحمق ، تعيرني بشرفي ، لكنك ابن السباء ، إنما كان أبوك يسبأ الحمر – قلت : معناه يبيع الحمر – قلل : ثم رد خالداً إلى محبسه فأقام ثمانية عشر شهراً ، ثم كتب إليه هشام قال : ثم رد خالداً إلى محبسه فأقام ثمانية عشر شهراً ، ثم كتب إليه هشام

يأمره بتخلية سبيله في شوال سنة إحدى وعشرين وماثة ، وخرج خالد ومعه جماعة من أهله وغيرهم حتى أتى القُريّة ، وهي من أرض الرصافة ، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم وصفر ، لا يأذن له هشام في القدوم عليه .

قال الهيئم بن عدي : وخرج زيد بن زين العابدين على بن الحسين بن على ابن أبي طالب رضي الله عنه على يوسف بن عمر ، فكتب يوسف إلى هشام : إن أهل هذا البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً ، حتى كانت همة أحدهم قوت يومه ، فلما ولي خالد العراق قواهم بالأموال حتى تاقت أنفسهم إلى طلب الحلافة ، وما خرج زيد إلا باذن خالد ، وما مقامه بالقرية إلا لأنها مقدرجة الطريق ، فهو يسأل عن أخباره ، فقال هشام للرسول : كذبت وكذب صاحبك ، ومهما الهمتا به خالداً فانا لا نتهمه في طاعته ، وأمر بالرسول فوجئت عنقه ، وبلغ الحبر خالداً فصار إلى دمشق .

وقال أبو الحسن المدائي : أمر يوسف بن عمر ببلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وكان بلال عامل خالد القسري على البصرة ، فعذب ، فضمن ثلثماثة ألف درهم ، وأخذ منه كفلاء ، فأخفرهم وهرب إلى الشام ، فيقال إن غلامه أراد أن يشتري له درّاجاً فعرف ، ويقال بل شوى له غلامه دراجاً فأحرقه ، فضربه فسعى به ، فأتي به يوسف بن عمر ، فأمر به فأقيم في الشمس فقال : أدنوني من أمير المؤمنين فله على ما طلب ، فأبى ورده إلى يوسف فعذبه حتى قتله ، وقال أخوه عبد الله بن أبي بردة السجان : ارفع اسمي في الموتى فرفعه ، فقال يوسف : أرنيه ميتاً ، فعَمة السجان حتى مات ، ويقال بل كان بلال الذي سأل السجان رفع اسمه في الموتى ، والله أعلم بذلك . وقال يونس المنحوي : ما قتل بلالا الا الله السجان أن يرفع اسمه في الموتى المنحوي : ما قتل بلالا الا الله السجان أن يرفع اسمه في الموتى

١ زاد في المختار : ويعطيه مالا فرفع اسمه في الموتى .

ويعطيه مالاً ، فقال يوسف: اعرض الموتى على ، فغمه حتى مات وعرضه عليه ميتاً .

وقال المدائي : ولى بوسف بن عمر صالح بن كُريز ولاية ، فخرجت عليه ثلاثون ألفاً فحبس بها ، وبلال بن أبي بردة يومئذ محبوس ، فقال له بلال : إن على العذاب صالما ، ويلقب رتبيل ، فاياك أن تقول له رُتبيل ، فانه يكره ذلك ، وجعل بلال يردد عليه القول في ذلك ، فعذبه سالم ، فنسي اسمه وكنيته وجعل يقول له : يا رتبيل اتق الله ، يا رتبيل اتق الله ، وكرر عليه القول في ذلك من ألم العذاب، وهو يقول اقتل ، من غيظه عليه ، فلما عليه القول في ذلك من ألم أنهك عن رتبيل ؟ فقال : وهل أوقعني في رتبيل خيرك !! أنا ما كنت أعرف رتبيل لولا أنت ، وما تدع شرك في سراء فيراء .

وقال المداثني أيضاً ; كان على شُرَط يوسف بن عمر العباس بن سعد المري ، وكان كاتبه قحدم بن سليمان بن ذكوان وزياد بن عبد الرحمن مولى ثقيف ، وعلى حرسه وحجابته جندب ، وفيه يقول الشاعر :

أتانا أمير شديد النكال لحاجب حاجبه حاجب

وقال الحافظ أبو القاسم أبن عساكر في و تاريخ دمشق ، البغي أن يوسف بن عمر كان قد أخذ مع آل الحجاج بن يوسف الثقفي ليعذب ، ويطلب منه المال ، فقال الخرجوني لأسأل ، فد فع إلى الحارث بن مالك الجهضي يطوف به، وكان مغفلاً ، فانتهى به إلى دار لها بابان، فقال يوسف الجهضي يطوف به، وكان مغفلاً ، فانتهى به إلى دار لها بابان، فقال يوسف دعني أدخل هذه الدار فإن فيها عمة لي أسألها ، فأذن له ، فدخل وخرج من الباب الآخر وهرب ، وذلك في خلافة سليمان بن عبد الملك . وكان يوسف يسلك طرائق ابن عم أبيه الحجاج بن يوسف في الصرامة والشدة في الأمور وأخذ الناس بالمشاق ، ولم يزل على ذلك إلى حين عزله .

وذكر عمر بن شبة النميري في كتاب وأخبار البصرة ، أن يوسف بن عمر وزن درهما فنقص حبة ، فكتب إلى دور الضرب بالعراق فتضرب

أهلها ، فأحصي في تلك الحبة مائة ألف سوط ضربها الناس . وكان يوسف مذموماً في عمله أخرق سيء السيرة ، وكان جواداً ، فكان يطعم الناس على خمسمائة خوان ، أقصاها وأدناها سواء ، يأكل منها الشامي والعراقي ، وعلى كل خوان فرنية ، فتكلم أهلها ، كل خوان فرنية عليها السكر ، فنفد السكر من فرنية ، فتكلم أهلها ، فضرب الحباز ثلثمائة سوط والناس يأكلون ، فكان الحباز يتخذ الحرائط فيها السكر ، فكلما نفد زادوا .

وروى الحكم بن عوانة الكلبي عن أبيه قال : لم يؤيد الملك بمثل كلب، ولم تُعثل المنابر بمثل قريش، ولم تطلب التترات بمثل تميم، ولم تُعرْع الرعايا بمثل ثقيف ، ولم تسد الثغور بمثل قيس ، ولم تُهيّج الفنن بمثل ربيعة ، ولم يُجبُّب الحراج بمثل اليمن .

وقال الأصمعي: قال يوسف بن عمر لرجل ولاه عملاً: يا عدو الله ، أكلت مال الله ، فقال له : فمال من آكل منذ خلقتُ وإلى الساعة ؟ والله لو سألتُ الشيطانَ درهماً واحداً ما أعطانيه .

وكان يوسف بن عمر قد استعمل على خراسان نصر بن سيار الليبي ، وبقي إلى آخر أيام بني أمية ، وقضاياه ووقائعه مع أبي مسلم الحراساني مشهورة في مواضعها ، وفيه وفي يوسف يقول سوار بن الأشعر :

أضحت خراسان بعد الحوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبّار لل أتى يوسفاً أخبّار ما لقيت اختار نصراً لها ، نصر بن سيّار

وقال سماك بن حرب : بعث إلي يوسف بن عمر وهو أمير العراق ، أن عاملاً لي كتب إلي : إني قد زرعت لك كل ختى و ُلق ، فما هما ؟ فقلت : إن الختى : ما اطمأن من الأرض ، واللن : ما ارتفع منها ، انتهى كلامه ؛ قلت : وذكر الجوهري في كتاب «الصحاح » : أن الحق الغدير ، إذا جف وتقلع ، واللن : الشق المستطيل ، وقيل : الحق حفرة غامضة في الأرض ، والحتى : بضم الحاء المعجمة وتشديد القاف ، واللن : بضم اللام وتشديد القاف ، واللن : بضم اللام

وكان يوسف بن عمر من أعظم الناس لحية ، وأصغرهم قامة ، كانت لحيته تجوز سرته .

وكان يُضرب به المثل في التيه والحمق ، ذكر ذلك حمزة الأصبهاني في كتاب والأمثال ، ، فقال : قولهم وأتيه من أحمق ثقيف ، هو يوسف ابن عمر ، كان أتيه وأحمق عربي أمرونهي في دولة الإسلام ، فمن حمقه أن حجاماً أراد أن يحجمه فارتعدت يده ، فقال لحاجبه : قل لهذا البائس ، لا تخف ، وما رضي أن يقول له بنفسه . وكان الحياط إذا أراد أن يفصل ثيابه ، فإن قال : يحتاج إلى زيادة ثوب آخر ، أكرمه وحباه ، وإن فضل شيء أهانه وأقصاه ، لأنه يكون قد نبه على قصره ودمامته .

واستمر يوسف على ولاية العراق بقية مدة هشام بن عبد الملك ، فلما توفي في يوم الاربعاء لست خلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وماثة بالرصافة من أرض قنسرين وبها قبره ، وكان عمره خمساً وخمسين سنة ، وقيل أربعاً وخمسين ، وقيل اثنتين وخمسين سنه ، والله أعلم ، وكنيته أبو الوليد ، تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعده فأقر يوسف ابن عمر على ولايته بالعراق . وقتل الوليد المذكور يوم الحميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة ، وكان قد عزم على عزل يوسف ابن عمر وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي .

وكانت أم الوليد بن يزيد المذكور أمَّ الحجاج بنت محمد بن يوسف ، فالحجاج عمها ، فكتب الوليد إلى يوسف بن عمر : إنك قد كنت كتبت إلى تذكر أن خالد بن عبد الله القسري أخرب العراق ، وكنت مع ذلك تحمل إلى هشام ما تحمل ، وينبغي أن تكون قد عمرت البلاد حتى رددتها إلى ما كانت عليه ، فاشخص إلينا وصدق ظننا بك فيما تحمله إلينا بعمارتك البلاد حتى نعرف فضلك على غيرك لما بينا وبينك من القرابة ، فانك خالننا وأحق الناس بالتوفير علينا ، وقد علمت ما زدنا الأهل الشام في العطاء ، وما وصلنا أهل بيننا به لجفوة هشام إياهم ، حتى أضر ذلك ببيوت الأموال؛

فخرج يوسف بن عمر بنفسه إلى الوليد بن يزيد وحمل من الأموال والامتعة والآنية ما لم يُحمل من العراق مثله، فقدم وخالد بن عبد الله القسيري محبوس، فلقيه حسان النبطي ليلا وأخبره أن الوليد قد عزم على تولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج ، وأنه لا بد له من إصلاح أمر وزرائه ، فقال يوسف : ليس عندي شيء ، فقال له حسان : عندي خمسمائة ألف درهم فإن شئت فهي لك ، وإن شئت فارددها إذا تيسرت ، فقال له يوسف : أنت أعلم بالقوم ومنازلم من الوليد، ففرقها على قدر علمك فيهم، ففعل ، فقدم يوسف والقوم يعظمونه ، وقرر يوسف بن عمر مع أبان بن عبد الرحمن النميري أن يشتري خالد بن عبد الله الفيري أن يشتري خالد بن عبد الله القسري بأربعين ألف ألف درهم ، فقال الوليد ليوسف ، ارجع إلى عملك ، فقال أبان له : ادفع إلي خالداً وأدفع إليك أربعين ألف ألف درهم ، فقال الوليد ، ومن يضمن عنك هذا المال ؟ فقال : يوسف ، فقال ليوسف : أتضمن عنه ؟ فقال يوسف : ادفعه إلي فأنا أستأديه بوسف ، فقال ليوسف : فقتله به إلى العراق فقتله ، كما شرحته في ترجمته .

ولما قتل الوليد بن يزيد وتولى بعده ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وأطاعه أهل الشام وانبرم له الأمر ، ندب لولاية العراق عبد العزيز بن هارون ابن عبد الملك بن دحية بن خليفة الكلبي ، فقال له عبد العزيز : لو كان معي جند لقبلت ، فتركه وولاها منصور بن جمهور . وأما أبو محنف فإنه قال : قتل الوليد بن يزيد بالبخراء في التاريخ المذكور ، وبويع يزيد بن الوليد بلمشق ، وسار منصور بن جمهور من البخراء في اليوم الذي قتل فيه الوليد إلى العراق ، وهو سابع سبعة ، فبلغ خبره يوسف بن عمر فهرب ، وقدم منصور بن جمهور الحيرة في أيام خلت من رجب ، فأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق، وولى العمال بالعراق، وأقام بقية أيام رجب وشعبان ورمضان ، وانصرف لأيام بقيت منه .

ولما هرب يوسف بن عمر سلك طريق السماوة حتى أتى إلى البلقاء فاستخفى بها ، وكان أهله مقيمين فيها ، فلبس زي النساء وجلس بينهن ،

وبلغ يزيد بن الوليد خبره فأرسل إليه من يحضره ، فوصلوا إليه فوجدوه بعد أن فتشوا عليه كثيراً جالساً على تلك الهيئة بين نسائه وبناته ، فجاء به في وَثَمَاق ، فحبسه يزيد عند الحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد ، وكان يزيد ابن الوليد قد حبسهما عند قتله أباهما في الحضراء ، وهي دار بدمشق مشهورة قبليّ جامعها وقد خربت الآن ومكانها معروف عندهم . ثم إن يزيد بن الوليد عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق وولاها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ، فأقام يوسف بن عمر في السجن بقية مدة يزيد بن الوليد إلى أن مات في ذي الحجة على الخلاف الكثير فيه : هل مات في أول الشهر أو في عاشره أو بعد العاشر أو في سلخ ذي القعدة سنة ست وعشرين وماثة ، وجعل ولي عهده أخاه إبراهيم بن الوليد ، ومن بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. واستمر يوسف بن عمر في سجنه مدة ولاية إبراهيم بن الوليد ، فجاء مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية بأهل الجزيرة الفراتية وقنسرين وغلب على الأمر وخلع إبراهيم بن الوليد وتولى مكانه ، وقتل عبد العزيز بن الحجاج ابن عبد الملك ، وكانت ولاية إبراهيم أربعة أشهر ، وخلع في شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وماثة ، وقيل كانت ولايته سبعين يوماً لا غير ، وكان يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مع إبراهيم بن الوليد .

فلما ظهر أمر مروان بن محمد والتقى عسكره وعسكر إبراهيم ، وهرب عسكر إبراهيم ودخلوا دمشق ، ومروان وراءهم ، خافت جماعة إبراهيم أن يدخل مروان فيخرج الحكم وعثمان ابني الوليد من السجن ويجعل لهما الأمر فلا يستبقيا أحداً عمن أعان على قتل أبيهما ، فأجمع رأيهم على قتلهما ، فأرسلوا يزيد بن خالد القسري ليتولى ذلك ، فانتدب يزيد المذكور مولى أبيه ، وهو أبو الأسد ، في جماعة من أصحابه ، فدخلوا السجن وشدخوا الغلامين بالعمد وأخرجوا يوسف بن عمر فضربوا عنقه ، لكونه قتل خالد ابن عبد الله القسري والد يزيد المذكور – كما شرحناه في ترجمة خالد – ابن عبد الله القسري والد يزيد المذكور – كما شرحناه في ترجمة خالد – أخذوا رأسه عن جسده وشدوا في رجليه حبلا ، فجعل الصبيان يجرونه أخذوا رأسه عن جسده وشدوا في رجليه حبلا ، فجعل الصبيان يجرونه

في شوارع دمشق ، فتمر المرأة به فترى جسداً صغيراً فتقول : في أي شيء قتل هذا الصبي المسكين ؟ لما ترى من صغر جثته .

قال بعضهم : رأيت يوسف بن عمر وفي مذاكيره حبل وهو يجر بدمشق ، ثم رأيت بعد ذلك يزيد بن خالد القسري قاتله وفي مذاكيره حبل وهو يجر في ذلك الموضع . وقد قبل إنه قتل في العشر الوسط من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة ، والله أعلم .

# ۸٤٤ يوسف بن تاشفين

أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني أمير المسلمين وملك الملشمين ، وهو الذي اختط مدينة مراكش – وقد تقدم في ترجمة المعتمد محمد بن عباد والمعتصم محمد بن صُمادح الملكين ببلاد الأندلس طرّف من أخباره وما جرى لهما معه وكيف أخذ بلادهما ، واستأسر ابن عباد وحبسه في أغمات ، وقد استوفيت الكلام عليه هناك ، ونبهت عليه الآن ليعلم الواقف عليه أن هذا الملك هو ذلك، وأنه عظيم الشان كبير السلطان .

ذكر أرباب التواريخ شيئاً من أحواله فاخترت في هذا الكتاب ما وجدته في كتاب والمعرب عن سيرة ملك المغرب ، لأنه أوعب في حديثه من غيره لكنه لم يذكر مولفه حتى أذكره ، غير أنه قال في أول النسخة التي

٨٤٤ أعباره في الحلل الموشية والبيان المغرب (ج: ٤) وروض القرطاس وأعمال الأعلام والروض المعطار (الزلاقة) وتاريخ ابن خلعون وابن الأثير والمعجب للمراكثي والأنيس المطرب ومذكرات الأمير عبد الله والاستقصا وجذوة الاقتباس ... الخ.

۱ انظر ج ٥ : ۲۱ ، ۳۹ . ۱

٢ س : في أنه .

نقلت منها هذا الفصل: إنه كتبها في سنة تسع وسبعين وخمسمائة، وفرغ منها في غرّة ذي القعدة من السنة بالموصل ، وهو في مجلد واحد لطيف ، فاخترت منه مقتضباً ما مثاله :

كان بر المغاربة الجنوبي لقبيلة تسمى زَنَاتة – برابر – فخرج عليهم من جنوبي المغرب من البلاد المتاخمة لبلاد السودان الملشمون يقد مهم أبو بكر ابن عمر منهم ، وكان رجلا ساذجا خير الطباع موثراً لبلاده على بلاد المغرب غير ميال إلى الرفاهية ، وكانت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء لم يقاوموا الملثمين ، فأخذوا البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط . فلما حصلت البلاد لأبي بكر ابن عمر المذكور سمع أن عجوزاً في بلاده ذهبت لما ناقة في غارة فبكت وقالت : ضيعنا أبو بكر ابن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب ، فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد المغرب رجلاً من أصحابه اسمه يوسف بن تاشفين ورجع إلى بلاده الجنوبية .

وكان يوسف هذا رجلاً شجاعاً عادلاً مقداماً ، اختط بالمغرب مدينة مراكش ، وكان موضعها مكمناً للصوص ، وكان ملكاً لعجوز مصمودية تمد نه منها؛ فلما تمهدت له البلاد تاق إلى العبور إلى جزيرة الأندلس ، وكانت مسحصنة بالبحر ، فأنشأ شواني ومراكب وأراد العبور إليها ، فلما علم ملوك الأندلس بما يروم من ذلك أعدوا له عدة من المراكب والمقاتلة وكرهوا أن يصبحوا بين عدوين : الفرنج من شماليهم والملثمون من جنوبيهم . وكانت يصبحوا بين عدوين : الفرنج من شماليهم والملثمون من جنوبيهم . وكانت الفرنج تشد وطأتها عليهم ، إلا أن ملوك الأندلس كانت ترهب الفرنج بإظهار موالاتهم لملك المغرب يوسف بن تاشفين ، وكان له اسم كبير لنقله بالخوار موالاتهم الملك المغرب إليه في أسرع وقت . وكان قد ظهر لأبطال الملثمين في المعارك ضربات بالسيوف تقد الفارس وطعنات تنظم الكلكي ، فكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم .

وكان ملوك الأندلس يفيئون إلى ظل يوسف بن تاشفين ويحذرونه على

ملكهم مهما عبر إليهم وعاين بلادهم ، فلما رأوا عزيمته متقدمة على العبور أرسل بعضهم إلى بعض ، وكاتبوهم يستنجدون آراءهم في أمره ، وكان مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد لأنه كان أشجع القوم وأكبرهم مملكة ، فوقع اتفاقهم على مكاتبته، وقد تحققوا أنه يقصدهم ، يسألونه الإعراض عنهم وأنهم تحت طاعته ، فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتاباً هو : وأما بعد ، فانك إن أعرضت عنا نُسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجّر ، وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن ، وقد اخترنا لأنفسنا أجمل أحبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن ، وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتنا ، فاختر لنفسك أكرم نسبتيك ، فانك بالمحل الذي لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة ، وإن في استبقائك ذوي البيوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت ، والسلام »

فلما جاءه الكتاب مع تحف وهدايا ــ وكان يوسف بن تاشفين لا يعرف اللسان العربي لكنه كان يُجيد فهم المقاصد ، وكان له كاتب يعرف اللغتين العربية والمرابطية – فقال له : أيها الملك ، هذا الكتاب من ملوك الأندلس يعظمونك فيه ويعرفونك أنهم أهل دعوتك وتحت طاعتك،ويلتمسون منك ألا تجعلهم في منزلة الأعادي ، فانهم مسلمون ، وهم من ذوي البيوتات ؛ فلا تغيّر بهم ، وكفى بهم مَنْ وراءهم من الأعلماء الكفار ، وبللهم ضيّق لا يحتمل العساكر، فأعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك من أهل المغرب؛ فقال يوسف بن تاشفين لكاتبه : فما ترى أنت ؟ فقال : أبها الملك ، اعلم أن تاج الملك وبهجته وشاهده الذيلا يردّ بابه خليق بما حصل في يده من الملك أن يعفو إذا استعفي وأن يهب إذا استوهب ، وكلما وهب جزيلا كان أعظم لقدره ، فاذا عظم قدره تأصل ملكه ، وإذا تأصل ملكه تشرف الناس بطاعته ، وإذا كانت طاعته شرفاً جاءه الناس ولم يتجشم المشقة إليهم ، وكان وارث الملك من غير إهلاك لآخرته؛ واعلم أن بعض الملوك الأكابر والحكماء البصراء بطريق تحصيل الملك قال : من جاد ساد ومن ساد قاد ومن قاد ملك البلاد . فلما ألقى الكاتب هذا الكلام إلى يوسف بن تاشفين بلغته فهمه وعلم أنه صحيح ، فقال للكاتب : أجب القوم ، واكتب بما يجب في ذلك ، واقرأ

عليّ كتابك ، فكتب الكاتب : بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن تاشفين ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، تحية من سالمكم ، وسلم إليكم ، وحكَّمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم ، وإنكم مما بأيديكم من الملك في أوسع إباحة ، مخصوصون منا بأكرم إيثار وسماحة ، فاستديموا وفاءنا بوفائكم، واستصلحوا إخاءنا باصلاح إخائكم ، والله ولي التوفيق لنا ولكم ، والسلام ». فلما فرغ من كتابه قرأه على يوسف بن تاشفين بلسانه فاستحسنه ، وقرن به يوسف بن تاشقين در قاً لمطية مما لايكون إلا في بلاده . – قلت : اللمطية ، بفتح اللام وسكون الميم وبعدها طاء مهملة ثم ياء مشددة مثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة ، هذه النسبة إلى لمطة ، وهي بليدة عند السوس الأقصى ، بينها وبين سجلماسة عشرون يوماً ، قاله ابن حوقل في كتاب «المسالك والممالك » وهي معدن الدرق اللمطية ، ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما يقال، والله أعلم ـ قال: وأنفذ ذلك إليهم. فلما وصلهم كتابه أحبوه وعظموه وفرحوا بولايته ملك المغرب ، وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج ، وأزمعوا إن رأوا من ملك الفرنج ما يريبهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ويكونوا من أعوانه على ملك الفرنج ، فتحصل ليوسف بن تاشفين برأي وزيره ما أراد من محبة أهل الأندلس له ، وكفاه الحرب لهم

وإن الأذفونش بن فردكند صاحب طليطلة قاعدة ملك الفرنج أخذ يجوم خلال الديار ويفتتح بلاد الأندلس ويشتط على ملوكهم بطلب البلاد منهم ، وخصوصاً المعتمد بن عباد ، فإنه كان مقصوداً فيه – وقد تقدم في ترجمة المعتمد ذكر تاريخ أخذه طليطلة والأبيات التي قيلت في ذلك – فنظر المعتمد في أمره فرأى أن الأذفونش قد داخله طمع فيما يلي بلاده ، فأجمع أمره على استدعاء يوسف بن تاشفين على العبور ، على ما فيه من الحطر ، وعلم أن مجاورة غير الجنس مودنة بالبوار ، وأن الفرنج والملثمين ضدان له ، ولا أنه قال : إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الأمرين أمر الملثمين ، ولأن يرعى أولادنا جمالهم أحب إليهم من أن يرعوا خنازير الفرنج، ولم يزل هذا الرأي نصب عينيه مهما اضطر إليه .

وان الأذفونش خرج في بعض السنين يتخلل بلاد الأندلس في جمع كبير من الفرنج ، فخافه ملوك الأندلس على البلاد ، وأجفل أهل القرى والرساتيق من بين يديه ولحأوا إلى المعاقل ، فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين يقول له " إن كنت موثراً للجهاد فهذا أوانه ، فقد خرج الأذفونش إلى البلاد ، فأسرع في العبور إليه ، ونحن معاشرَ أهل الجزيرة بين يليك ؟ وكان يوسف بن تاشفين على أثم أهبة ، فشرع في عبور عساكره ، فلما أبصر ملوك الأندلس عبور أهل المغرب يطلبون الجهاد ، وكانوا قد وعدوا من أنفسهم بالمساعدة ، أعدوا أيضاً للخروج ، فلما رأى الأذفونش اجتماع العزائم على مناجزته علم أنه عام نطاح ، فاستنفر الفرنجية للخروج فخرجوا في علم لا يحصيه إلا الله تعالى . ولم تزل الجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة الأندلس خَيَالاً ورَجَّلا من الفريقين ، كل أناس قد التفوا على ملكهم . فلما عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عبر في آخرها وأمر بعبور الجمال ، فعبر منها ما أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ، ولم يكن أهل الجزيرة رأوا قط جملاً ولا كانت خيلهم قد رأت صورها ولا سمعت أصواتها ، وكانت تذعر منها وتقلق ، وكان ليوسف بن تاشفين في عبورها رأىٌ مصيب ، كان يجدق بها معسكره ، وكان يحضرها الحرب، فكانت خيل الفرنج تحجم عنها . فلما تكاملت العساكر بالجزيرة قصدت الأذفونش، وكان نازلاً بمكان أفييح من الأرض يسمى الزلاقة بالقرب من بطَطَلْيَوْس -قال البياسي : بين المكانين أربعة فراسخ ؛ وقال أيضاً : إنْ يوسف بن تاشفين قدم بين يدي حربه كتاباً على مقتضى السنة يعرض عليه الدخول في الإسلام أو الحرب أو الحزية ، ومن فصول كتابه : وبلغنا يا أذفونش أنك دعوت في الاجتماع بك ، وتمنيت أن يكون لك فلك" تعبر البحر عليها إلينا ، فقد أجزناه إليك ، وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك ، وسترى عاقبة دعائك ﴿ وَمَا دَعَاءَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالَ ﴾ (غافر : ٥٠ ). فلما سمع الأَذْفُونش ما كتب إليه جاش بحر غيظه وزاد في طغيانه وأقسم أنه لا يبرح من موضعه حبى يلقاه .

ثم إن ابن تاشفين ومن معه قصدوا الزلاقة ، فلما وافاها المسلمون نزلوا تجاه الفرنج بها ، فاختار المعتمد بن عباد أن يكون هو المصادم لهم أولاً ، وأن يكون يوسف بن تاشفين إذا انهزم المعتمد بعسكره بين أيديهم وتبعوه ، يميل عليهم بعساكره ، و تتألف معه عساكر الأندلس ، فلما عزموا على ذلك وفعلوه خذل الفرنج وخالطتهم عساكر المسلمين واستحر القتل فيهم ، فلم يفلت منهم غير الأذفونش في دون الثلاثين من أصحابه ، فلحق ببلده على أسوأ حال ، فغنم المسلمون من أسلحته وخيله وأثاثه ما ملا أيديهم خيراً .

قلت: وكانت الوقعة في يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة ، وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر من السنة ، والله أعلم. وقال البياسي: كان حلول العساكر الإسلامية بالجزيرة الحضراء في المحرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

فحكي أن موضع المعترك على اتساعه ما كان فيه موضع قدم إلا على جسد أو دم ، وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام حتى جمعت الغنائم ، فلما حصلت عف عنها يوسف بن تاشفين وآثر بها ملوك الأندلس ، وعرقهم أن مقصوده إنما كان الغزو لا النهب ، فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف ابن تاشفين لهم بالمغانم استكرموه وأحبوه وشكروا له .

ثم إن يوسف بن تاشفين أزمع الرجوع إلى بلاده ، وكان عند قصده ملاقاة الأذفونش تحرّى المسير بالعراء من غير أن يمرّ بمدينة أو رستاق حتى نزل الزلاقة تجاه الأذفونش وهناك اجتمع بعساكر الأندلس ؛ وذكر أبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي في كتاب «تذكير العاقل وتنبيه الغافل » أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر العدو في يوم الأربعاء ، وكان الموعد في المناجزة يوم السبت الأدنى فغدر الأذفونش ومكر ، فلما كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب من العام أقبلت طلائع ابن عباد والروم في أثرها والناس على طمأنينة ، فبادر ابن عباد للركوب ، وانبث الحبر في العساكر فماجت بأهلها ، ووقع البهت ورجفت الأرض ، وصارت الناس

فوضى على غير تعبية ولا أهبة ، ودهمتهم خيلُ العدو ، فقمرت ابن عباد وحطمت ما تعرض لها ، وتركت الأرض حصيداً خلفها ، وصرع ابن عباد وأصابه جرح أشواه ؛ وفر روساء الأندلس وأسلموا محلاتهم ، وظنوا أنها وهية لا ترقع ونازلة لا تدفع ، وظن الأذفونش أن أمير المسلمين في المنهزمين ولم يعلم أن العاقبة للمتقين ، فركب أمير المسلمين وأحدق به أنجاد خيله ورجاله من صنهاجة وروَّساء القبائل ، فعمدوا إلى محلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها وقتلوا حاميتها ، وضربت الطبول فاهتزت الأرض وتجاوبت الآفاق ، وتراجع الروم إلى محلتهم بعد أن علموا أن أمير المسلمين فيها ، فصدموا أمير المسلمين فأفرج لهم عنها ، ثم كر فأخرجهم منها ، ثم كروا عليه فأفرج لهم عنها ، ولم تزل الكرات بينهم تتوالى إلى أن أمر أمير المسلمين حَسَمه السودان فترجل منهم زهاء أربعة آلاف ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند ومزاريق الزَّانَ ، فطعنوا الحيل فرمحت بفرسامًا وأحجمت عن أقرابُها ، وتلاحق الأذفونش بأسود نفدت مزاريقه بالقذف، فأهوى ليضربه بالسيف، فلصق به الأسود وقبض على أعنته وانتضى خنجراً كان منتطقاً به ، فأثبته في فخذه فهتك حلق درعه وشك فخذه مع بداد سرجه ، وكان وقت الزوال من ذلك اليوم ، فهبت ريح النصر وأنزل آلله سكينته على المسلمين ونصر دينه ، وصدقوا الحملة على الأذفونش وأصحابه ، فأخرجوهم عن محلتهم ، فولوا ظهورهم وأعطوا أعناقهم ، والسيوفُ تصفعهم إلى أن لحقوا بربوة لجأوا إليها واعتصموا بها ، وأحدقت بهم الحيل ؛ فلما أظلم الليل انساب الأذفونش وأصحابه من الربوة ، وأفلتوا بعدما نشبت فيهم أظفارهم ، واستولى المسلمون على ما كان في محلتهم من الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة ، وأمر ابن عباد بضم رءوس قتلي الروم ، فنشر منها أمامه كالتل العظيم ، ثم كتب ابن عباد إلى ولده الرشيد كتاباً وأطار به الحَمَام يوم السبت سادس عشر المحرم يخبره بالنصر

وقد روي أيضاً أن أمير المسلمين طلب من أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده ، فوصل كتابه إلى المرية في هذا المعنى ، وذكر فيه أن جماعة أفتوه بجواز طلب ذلك اقتداء بعمر بن الحطاب رضي الله عنه ، فقال أهل المرية لقاضي بلدهم وهو أبو عبد الله ابن الفراء أن يكتب جوابه ، وكان هذا القاضي من الدين والورع على ما ينبغي ، فكتب إليه : أما بعد ما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك ، وأن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعُدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن الحطاب رضي الله عنه اقتضاها ، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره ولا يشك في عدله ، فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بضجيعه في قبره ، ولا من لا يشك في عدله ، فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل فائله سائلهم عن تقلدهم فيك ، وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف أن ليس عنده درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم ، فلتدخل المسجد الجامع درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم ، فلتدخل المسجد الجامع هنالك بحضرة أهل العلم، وتحلف أن ليس عندك درهم واحد، ولا في بيت مال المسلمين ، وحينئذ تستوجب ذلك ، والسلام .

ولما قضى أمير المسلمين من هذه الوقعة ما قضى ، أمر عساكره بالمقام وأن تشن الغارات على بلاد الفرنج ، وأمّر عليهم سير ابن أبي بكر ، وطلب الرجوع في طريقه ، فتكرم له المعتمد بن عباد ، فعرج به إلى بلاده وسأله أن ينزل عنده ، فأجابه يوسف إلى ذلك . فلما انتهى إلى إشبيلية مدينة المعتمد ، وكانت من أجمل المدن منظراً ونظر إلى موضوعها على بهر عظيم مستبحر تجري فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المغرب وحاملة إليه ، في غربيه رستاق عظيم مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع كلها تين وعنب وزيتون ، وهذا الموضع هو المسمى شرف إشبيلية ، وتمير بلاد المغرب كلها من هذه الأصناف ، وفي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد في غاية الحسن والبهاء ، وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب في غاية الحسن والبهاء ، وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب وتولى من إكرامه وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له ، وكان مع ابن تاشفين وتولى من النعمة والإتراف ،

ويُغْرُونه باتخاذ مثلها لنفسه ويقولون له: إن فائدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم واللذة كما هو المعتمد وأصحابه ؛ وكان يوسف بن تاشفين مقتصداً في أموره غير متطاول ولا مبذر متنوق في صنوف الملاذ بالأطعمة وغيرها ، وكان قد ذهب صدر عمره في بلاده في شظف العيش ، فأنكر على مُغربه بذلك الإسراف وقال : الذي يلوح من أمر هذا الرجل ، يعني المعتمد ، أنه مضيع لما في يده من الملك ، لأن هذه الأموال التي تعينه على هذه الأحوال لا بدأن يكون لها أرباب لا يمكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل أبداً ، فأخذه بالظلم وأخرجه في هذه الترهات ، وهذا من أفحش الاستهتار ، فأخذه بالظلم وأخرجه في هذه الترهات ، وهذا من أفحش الاستهتار ، ومن كانت همته في هذا الحد من التصرف فيما لا يعدو الاجوفين منى يستجد همة في حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعيته والتوفر على مصالحها ؟!!

ثم إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذاته : هل تختلف فتنقص عما هي عليه في بعض الأوقات ؟ فقيل له : بل كل زمانه على هذا، قال : أَفْكُلُ أَصْحَابُهُ وأَنْصَارُهُ عَلَى عَدُونُهُ وَمُنْجَدِيَّهُ عَلَى المُلْكُ يِنَالُ حَظَّا مِن ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فكيف ترون رضاهم عنه ؟ قالوا : لا رضا لهم عنه ، فأطرق يوسف وسكت . فأقام يوسف عند المعتمد على تلك الحال أياما . وفي بعض تلك الأيام استأذن رجل على المعتمد ، فدخل وهو ذو هيئة رثة ، وكان من أهل البصائر ، فلما دخل عليه قال له : أصلحك الله أيها الملك ، إن من أوجب الواجبات شكرَ النعمة ، وإن من شكر النعمة إهداء النصائح ، وإني رجل من رعيتك، حالي في دولتك إلى الاختلال أقرب منها إلى الاعتدال. لكنني ملتزم لك من النصيحة ما يستوجبه الملك على رعيته ، فمن ذلك خبر وقع في أذني من بعض أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين يدل على أنهم يرون أنفسهم وملكهم أحق بهذه النعمة منك ، وقد رأيت رأيا فإن آثرت الإصغاء إليه قلته ؛ قال له المعتمد : قله ، قال : رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته على ملكك رجل مستأسد على الملوك ، قد حطَّم ببر العدوة زنَّاتة وأخذ الملك من أيديهم ولم يبق على أحد منهم ، ولا يؤمن أن يطمح إلى الطماعية في ملكك ، بل في ملك جزيرة الأنداس كلها بما قد عاينه من بلهنية

عيشك ، وإنه لمتخيل في مثل حالك سائر ملوك الأندلس ، وإن له من الولد والأقارب بمن يوثرمسراتهم من يود له الحلول بما أنت فيه من خصب الجناب، وقد أودى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم وأعدمك منه أقوى ناصر عليه لو احتجت إليه ، فقد كان لك منه أقوى عضد وأوقى عجن ، وبعد أن فات الأمر في الأذفونش لا يفتك الحزم فيما هو ممكن اليوم ، قال له المعتمد : وما هو الحزم اليوم ؟ قال : ان تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله في قصرك، وتجزم اللك لاتطلقه حتى يأمر كل من بجزيرة الاندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء حتى لا يبقى منهم بالجزيرة طفل ، ثم تتفق أنت وملوك الجزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة تجري فيه بغَزَاة له ، ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الإيمان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى هذه الجزيرة إلا باتفاق منكم ومنه، وتأخذ منه على ذلك رهائن، فإنه يعطيك من ذلك ما تشاء ، فنفسه أعز عليه من جميع ما تلتمس منه ، فعند ذلك يقنع هذا الرجل ببلاده التي لا تصلح إلا له ، وتكون قد استرحت منه بعدما استرحت من الأذفونش ، وتقيم في موضعك على خير حال ، ويرتفع ذكرك عند ملوك الأندلس وأهل الحزيرة، ويتسع ملكك وتنسب بهذا الاتفاق لك إلى سعادة وحزم، وتهابك الملوك ، ثم اعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك في محاورة من عاملته هذه المعاملة ، واعلم أنه قد تهيأ لك من هذا أمر سماوي تتفانى الأمم وتجري بحار اللم دون حصول مثله .

فلما سمع المعتمد كلام الرجل استصوبه وجعل يفكر في انتهاز هذه الفرصة . وكان المعتمد ندماء قد الهمكوا معه في اللذات ، فقال أحدهم لهذا الرجل الناصح : ما كان المعتمد على الله ، وهو إمام أهل المكرمات ، ممن يعامل بالحيف ويغدر بالضيف ، فقال له الرجل : إنما الغدر أخذ الحق من يد صاحبه لا دفع الرجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به ؛ قال ذلك النديم : لضيم مع وفاء خير من حزم مع جفاء . ثم إن ذلك الناصح استدرك الأمر وتلافاه ، فشكر له المعتمد ووصله بصلة ، وانصرف . واتصل هذا الحبر بيوسف بن تاشفين فأصبح غادياً، فقدم له المعتمد الهدايا السنية والتحف الفاخرة فقبلها،

ثم رحل فعبر من الجزيرة الخضراء إلى سبتة ــ قلت : وهو المكان المعروف بزقاق سبتة يعدي الناس فيه من أحد البرين إلى الآخر ، أعني بر الأندلس وبر العدوة ، وقد تقدم الكلام على هذا المكان .

قال : ولما عبر يوسف إلى بر العُدُّوة أقام عسكره بجزيرة الأندلس ريثما استراح ثم تبع آثار الأذفونش فتوغل في بلاده . ولما رجع الأذفونش إلى موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره فوجد أكثرهم قد قتلوا ، ولم يسمع إلا نياح الثكالى عليهم ، فلم يأكل ولم يشرب حتى مات هما وغما ، ولم يخلف إلا بنتا جعل الأمر إليها ، فتحصنت بمدينة طلكينطلة .

وأما عسكر ابن تاشفين فانهم في غارتهم هذه كسبوا من المغانم ما لا يحد ولا يوصف وأنفذوا ذلك إلى بر العدوة ، واستأذن أميرهم سير ابن أبي بكر يوسفَ بن تاشفين في المقام بجزيرة الأندلس وأعلمه أنه فحد افتتح معاقل في الثغور ورتب بها مستحفظين ورجالاً يغنون فيها ، وأنه لا يستقيم لهذه الجيوش أن تقيم بالثغور في ضنك من العيش تصابح العدو وتماسيه ، وتحظى ملوك الأندلس من الأرياف برَعْد العيش ، فكتب إليه ابن تاشفين يأمره باخراج ملوك الأندلس من بلادهم وإلحاقهم بالعدوة ، فمن استعصى عليه منهم قاتله ولا ينفس عنه حتى يخرجه، وليبدأ منهم بمجاوري الثغور، ولا يتعرض للمعتمد بن عباد ما لم يستول على البلاد ، ثم يولي تلك البلاد أمراء عسكره وأكابرهم. فابتدأ سير ابن أبي بكر بملوك بني هُود من ملوك الأندلس ليستنز لهم من معقلهم وهي روطة – قلت: هي بضم الراء وسكون الواو ثم طاء مهملة بعدها هاء ، قلعة منيعة من عاصمات الذرا ، ماؤها ينبوع في أعلاها، وكان بها من الأقوات والذخائر المختلفات ما لا تفنيه الأزمان ـــ فلم يقدر عليها فرحل عنها ، ثم جند أجناداً على صور الفرنج وأمرهم أن يقصدوا هذه القلعة مغيرين عليها ، ويكمن هو وأصحابه بالقرب منها ، ففعلوا ذلك ، فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم ، فخرج سير ابن أبي بكر فقبض عليه وتسلم القلعة . ثم نازل بني طاهر بشرق الأندلس ، فسلموا إليه ولحقوا بالعدوة . ثم نازل بني صُمادح بالمرية وكانت قلعتهم حصينة ،

إلا أنهم لم يكن عندهمأجناد ولا أنجاد من الرجال فزحفوا عليهم وغلبوهم، فلما علم المعتصم بن صمادح أنه مغلوب دخل قصره فأدركه أسف قضى عليه ، فمات من ليلته فاشتغل أهله به ، فسلموا المدينة . ثم نازلوا المتوكل عمر بن الأفطس ببطليوس ، وكان رجلاً شجاعاً عظيم القدر كبير البيت - وكان أبوه المظفر بالله أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة التجيي من فحول العلماء ، وكان ملكاً له تصانيف أعظمها وأشهرها الكتاب المنسوب إليه وهو والمظفري ،في علم التاريخ ، [وكانت ]مدينته بَطَكْيُوس من أجمل البلاد ــ لم يذعن ولا أقبل على غير المدافعة والقتال إلى أن خامر عليه أصحابه فقبض عليه باليد وعلى ولدين له ، فقتلوا صبراً ، وحمل أولاده الأصاغر إلى مراكش ؛ وسائر ملوك الجزيرة سلموا وتحولوا إلى بر العدوة إلا ما كان من المعتمد بن عباد ، فإن سير ابن أبي بكر لما فرغ من ملوك الجزيرة ، كتب إلى يوسف بن تاشفين أنه لم يبق بالجزيرة من ملوكها غير المعتمد بن عباد ، فارسم في أمره بما تراه ، فأمره بقصده وأن يعرض عليه التحول إلى بر العدوة بأهله وماله، فإن فعل فبها ونعمت، وإن أبى فنازلُه ، فلما عرض عليه سير ابن أبي بكر ذلك لم يعطه جواباً ، فنازله وحاصره أشهراً ثم دخل عليه البلد قهراً واستخرجه من قصره قسراً ، فحمل إلى العدوة مقيداً ، فأنزل بأغمات وأقام بها إلى أن مات ، ولم يعتقل من ملوك الأندلس غيره . وتسلم سير ابن أبي بكر الجزيرة كلها واستحوذ عليها ، فمات يوسف بن تاشفين في التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى .

وأفضى الملك إلى ولده أبي الحسن على بن يوسف ، وكان رجلا حليماً وقوراً صالحاً عدلاً منقاداً للحق والعلماء ، تجبى إليه الأموال من البلاد، لم يزعزعه عن سريره قط حادث ولا طاف به مكروه – قلت : قد تقدم في ترجمة أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي صاحب وقلائد العقيان ال أنه جمع الكتاب المذكور باسم إبراهيم بن يوسف بن تاشفين،

١ انظر ج ٤ : ٢٤ .

وأن الذي أشار بقتل الفتح المذكور هو على بن يوسف بن تاشفين المذكور .

ثم ولي بعده ولده تاشفين بن علي بن يوسف وعلى يده انقرض ملكهم ، وسبأتي شرح ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وقد تقدم في أوائل هذه الترجمة أن يوسف بن تاشفين هو الذي اختط مدينة مراكش؛ قال صاحب هذا الكتاب الذي نقلت منه هذه الترجمة في آخرالكتاب : إن مراكش مدينة عظيمة بناها الأمير يوسف بن تاشفين بموضع كان اسمه مراكش – معناه : امش مسرعاً بلغة المصامدة ــ كان ذلك الموضع مأوى اللصوص وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكلمة ، فعرف الموضع بها . وقال غير مؤلف هذا الكتاب: بني ابنُ تاشفين مدينة مراكش في سنة خمس وستين وأربعمائة، قاله أبو الحطاب ابن دحية في كتابه الذي سماه والنبراس ، في خلافة القائم بأمر الله، قال : وكانت مزرعة لأهل نفتيس"، فاشتراها منهم بماله الذي خرج به من الصحراء ــ ونفيس": بفتح النون وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها، جبل مُطلعلي مراكش، قلت: وهي بنواحي أغمات في المغرب الأقصى ... وذلك أنه لما توطنت نفسه على الملك ، وأطاعته قبائل البربر وذهب من يخالفه من لُمْتُنُونَة سمت همته إلى بناء هذه المدينة ، وكان في موضعها قرية صغيرة في غابة من الشجر ، وبها قوم من البربر ، فاختطها يوسف وبني بها القصور والمساكن الأنبقة ، وهي في مرج فسيح ، وحولها جبال على فراسخ منها ، وبالقرب منها جبل لا يزال عليه الثلج وهو الذي يعدل مزاجها وحرها .

وفي سنة أربع وستين وأربعمائة نزل يوسف على مدينة فاس ، وكانت إذ ذاك من قواعد بلاد المغرب العظام ، وضيق على أهلها ثم أخذها فأقر العامة بها ،ونفى البربر والجند، بعد أن حبس بعضهم وقتل بعضهم، فعند ذلك قوي شأنه وتمكن بالمغرب الأقصى والأدنى سلطانه ، مع ما صار بيده من بلاد جزيرة الأندلس كما شرحناه . وكان حازماً سائساً للأمور ضابطاً

انظر الاستبصار في الحديث عن مراكش صن ٢٠٨ و الحاشية .

لمصالح مملكته ، موثراً لأهل العلم والدين كثير المشورة لهم ، وبلغني أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي ، تغمده الله تعالى برحمته ، لما سمع ما هو عليه من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه ، فوصل إلى الإسكاللزية وشرع في تجهيزها يجتاج إليه، فوصله خبر وفاته، فرجع عن ذلك العزم ، وكنت وقفت على هذا الفصل في بعض الكتب ، وقد ذهب عني في هذا الوقت أبن وجدته .

وكان يوسف معتدل القامة أسمر اللون نحيف الجسم خفيف العارضين دقيق الصوت، وكان يخطب لبني العباس، وهو أول من تسمى بأمير المسلمين، ولم يزل على حاله وعزه وسلطانه إلى أن توفي يوم الاثنين لثلاث خلون من المحرم سنة خمسمائة، وعاش تسعين سنة ملك منها مدة خمسين سنة، وحمه الله تعالى.

وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير ما مثاله! : سنة خمسمائة فيها توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك المغرب والأندلس، وكان حسن السيرة خيراً عادلاً، يميل إلى أهل العلم والدين ويكرمهم ويحكمهم في بلاده ويصدر عن آرائهم، وكان يجب العفو والصفح عن الذنوب العظام، فمن ذلك أن ثلاثة نفر اجتمعوا، فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها، وتمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين، وتمنى الآخر زوجته، وكانت من أحسن النساء، ولها الحكم في بلاده، فبلغه الحبر، فأحضرهم وأعطى متمنى المال النساء، ولها الحكم في بلاده، فبلغه الحبر، فأحضرهم وأعطى متمنى المال ألف دينار، واستعمل الآخر، وقال للذي تمنى زوجته : يا جاهل، ما ألف دينار، واستعمل الآخر، وقال للذي تمنى زوجته : يا جاهل، ما ألمت حملك على هذا الذي لا تصل إليه ؟ ثم أرسله إليها، فتركته في خيمة ثلاثة أيام تحمل إليه في كل يوم طعاماً واحداً، ثم أحضرته وقالت له : ما أكلت في هذه الأيام ؟ قال : طعاماً واحداً، فقالت له : كلى النساء شيء واحد؛ وأمرت له بمال وكسوة وأطلقته.

(385) وأما ولده على المذكور فانه توفي لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ، ومولده في حادي عشر رجب سنة ست وسبعين وأربعمائة ،

١ ابن الاثير ١٠ : ٤١٧ .

وقد سبق ذكر طرف من حديثه في ترجمة محمد بن تومرت المهدي ، فيكشف عنه .

ولما خرج عبد المؤمن بن علي ــ المقدم ذكره اــ قاصداً جهة البلاد المغربية ليأخذها من على بن يوسف بن تاشفين المذكور ، كان مسيره على طريق الحبال فسير على بن يوسف ولده تاشفين ليكون في قبالة عبد المؤمن ، ومعه جيش فساروا في السهل وأقاموا على هذا مدة ، فتوفي على بن يوسف في أثنائها في التاريخ المذكور ، فقدم أصحابه ولده إسحاق بن على وجعلوه نائب أخيه تاشفين على مراكش ، وكان صبياً ، وظهر أمر عبد المؤمن ودانت له الجبال ، وفيها تخمارة وتالدة والمصامدة ، وهم أمم لا تحصى ، فخاف تاشفين بن على واستشعر القهر ، وتيقن أن دولتهم ستزول ، فأتى مدينة وَهُران ، وهي على البحر ، وقصد أن يجعلها مقره ، فإن غُلب عن الأمر ركب منها في البحر إلى بر الأندلس يقيم بهاكما أقامت بنو أمية بالأندلس عند انقراض دولتهم بالشام وبقية البلاد ، وفي ظاهروَهُران رُبُوة على البحر تسمى صلبالكلب ،وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون . وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسم وثلاثين وخمسمائة صعد تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر الحتم في جماعة يسيرة من خواصه ، وكان عبد المؤمن بجمعه في تاجرة ــ وهي وطنه كما ذكرته في ترجمته ــ واتفق أنه أرسل مَنْسراً إلى وهران فوصلوها في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان ، ومقدمهم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى صاحب المهدي ، فكمنوا عشية ، وأعلموا بانفراد تاشفين في ذلك الرباط ، فقصدوه وأحاطوا به ، وأحرقوا بابه ، فأيقن الذين فيه بالهلاك ، فخرج تاشفين راكباً فرسه ، وشد الركض عليه ليثب الفرس النار وينجو، فترامى الفرس نازيا لروعته، ولم يملكه اللجام حتى تردى من جرف هنالك إلى جهة البحر على حجارة في وعشر، فتكسر تاشفين وهلك في الوقت، وقتل الخواص الذين كانوا معه ، وكان عسكره في ناحية أخرى لا علم لهم بما جرى في الليل .

١ انظر ج ٣ : ٢٣٧ . ٢ مكذا في المسودة .

وجاء الحبر بذلك إلى عبد المؤمن ، فوصل إلى وهران ، وسمى ذلك الموضع الذي فيه الرباط صلب الفتح ، ومن ذلك الوقت نزل عبد المؤمن من الجبل إلى السهل. ثم توجه إلى تلمسان وهي مدينتان قديمة ومحدثة بينهما شوط فرس، ثم توجه إلى فاس فحاصرها ، وأخذها في سنة أربعين وخمسمائة ، ثم قصد مراكش في سنة إحدى وأربعين فحاصرها أحد عشر شهراً وفيها إسحاق بن علي وجماعة من مشايخ دولتهم قدموه بعد موت أبيه على بن يوسف بن تاشفين نائباً عن أخيه تاشفين ، فأخذها وقد بلغ القحط من أهلها الجهد ، وأخرج إليه إسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج، وكان من الشجعان وخواص وأخرج إليه إسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج، وكان من الشجعان وخواص دولتهم، وكانا مكتوفين ، وإسحاق دون البلوغ ، فعزم عبد المؤمن أن يعفو عن إسحاق لصغر سنه فلم يوافقه خواصه ، وكان لا يخالفهم ، فخلي بينهم وبينهما فقتلوهما، ثم نزل عبد المؤمن في القصر ، وذلك في سنة اثنتين وأربعين وخصسمائة ، وانقرضت دولة بني تاشفين .

قلت: وقد ذكرت في ترجمة المعتمد بن عباد أن يوسف بن تاشفين عاد إلى الأندلس في العام الثاني من وقعة الزلاقة ، وذكرت ها هنا ما يدل على أنه ما عاد إليها ، وإنما نوابه هم الذين أخذوا بلاد الأندلس له ، فقد يعتقد الواقف على هذا الكتاب أن هذا متناقض ، والعذر في هذا أنني وجدته في ترجمة ابن عباد على تلك الصورة ووجدته في هذه الترجمة على هذه الصورة والله أعلم بالصواب .

ثم رأيت في كتاب « تذكير العاقل » تأليف أي الحجاج يوسف البياسي أن ابن تاشفين لما جاز البحر قصد إشبيلية ، فخرج ابن عباد إلى لقائه ومعه الضيافة والإقامة ، ثم خرج من إشبيلية بقضه وقضيضه قاصداً بطليبوس ، وجرت الواقعة المذكورة ، ثم عاد ابن تاشفين إلى بلاده ، وان ابن عباد جاز البحر ومضى إليه في سنة إحدى وثمانين واستنجده على ما يجاوره من بلاد العدو ، فأكرمه ابن تاشفين وأجابه إلى إنجاده ، ثم عاد ابن عباد إلى بلاده واستعد للعدو ، ولحقه ابن تاشفين في رجب من سنة إحدى وثمانين ، بلاده واستعد للعدو ، ولحقه ابن تاشفين في رجب من سنة إحدى وثمانين ، ثم خرج الأذفونش في جيش كثيف ، وكان ملوك الأندلس قد اجتمعوا عند

ابن تاشفين فلما رأى ما فعله من الاستعداد بالجمع الكثير رحل عن مكانه ، وأوهمه خواصه أن ملوك الأندلس يفرون عنه ويخلون بينه وبين الأذفونش فأصغى إلى كلامهم وعمل في نفسه قولهم ، فأخذ في الحركة إلى البرية ، وتحرك الجميع بحركته وجاز البحر عائداً إلى بلاده ، وقد وغر صدره على ملوك الأندلس ، وتبين لهم تغيره عليهم وخافوه ، فشرعوا في تحصين بلادهم وتحصيل الأقوات ، وراسل بعضهم الأذفونش ليكون عوناً له خوفاً من ابن تاشفين ، فأجابه الأذفونش بالإعانة والمساعدة ، وكان قد سير له هدايا وألطافاً كثيرة فقبلها منه ، وحلف له على جميع ما النمس منه ، واتصل ذلك بابن تاشفين فاستشاط غيظاً .

ثم إن ابن تاشفين جاز البحر مرة ثالثة وقصد قرطبة وهي لابن عباد ، فوصلها في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين ، وقد سبقه إليها ابن عباد ، فخرج إليه بالضيافة وجرى معه على عادته . ثم ان ابن تاشفين أخذ غرناطة من صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس وحبسه ، فطمع ابن عباد في غرناطة وأن ابن تاشفين يعطيه إياها ، فعرض له بذلك ، فأعرض عنه ابن تاشفين، وخاف ابن عباد منه ، وعمل على الحروج عنه فقال له : إنه جاءته كتب من إشبيلية ، وهم خائفون من العدو المجاور لهم واستأذنه في العود إليها ، فأذن له فعاد . ثم رجع ابن تاشفين إلى بلاده وجاز البحر في شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين ، وأقام ببلاده إلى أن دخلت سنة أربع وثمانين ، ثم عزم على العبور إلى الأندلس لمنازلة ابن عباد ، وبلغ ذلك ابن عباد فأخذ في التأهب والاستعداد ، ووصل ابن تاشفين إلى سبتة وجمع عباد فأخذ في التأهب والاستعداد ، ووصل ابن تاشفين إلى سبتة وجمع عباد ، فاستصرخ بالأذفونش فلم يلتفت إليه ، وكان ما ذكرته ، والله أعلم .

وفي هذه الترجمة ذكر الملثمين فيحتاج إلى الكلام عليه ، والذي وجدته أن أصل هولاء القوم من حمير بن سبأ ، وهم أصحاب خيل وإبل وشاء ، ويسكنون الصحارى الجنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب، وبيوتهم من الشعر والوبر ، وأول مَن جمعهم وحرضهم على القتال وأطمعهم في تملك

البلاد عبد الله بن ياسين الفقيه ، وقتل في حرب جرت مع برغواطة ، وقام مقامه أبو بكر ابن عمر الصنهاجي الصحراوي – المقدم ذكره – ومات في حرب السودان ، وقد ذكرنا حديث يوسف بن تاشفين وسبب تقدمه ، وهو الذي سمى أصحابه المرابطين ، وهم قوم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم ، فلذلك سموهم الملثمين ، وذلك سنة لهم يتوارثونها خلفاً عن سلف ، وسبب ذلك على ما قيل أن حمير كانت تتلثم لشدة الحر والبرد يفعله الحواص منهم ، فكثر ذلك حتى صار يفعله عامتهم . وقيل كان سببه أن قوماً من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي فيأخذون المال والحريم ، فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زي الرجال إلى ناحية ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء ، فاذا أتاهم العدو ظنوهم النساء فيخرجون عليهم ، ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم ، فلزموا اللثام تبركاً بما حصل لهم من الظفر بالعدو .

وقال شيخنا الحافظ عز الدين ابن الأثير في تاريخه الكبير ما مثاله : وقيل إن سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدو لهم فخالفهم العدو إلى بيوتهم ، ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء ، فلما تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن تلبس ثياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتى لا يعرفن ، ويلبسن السلاح ، ففعلن ذلك ، وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واستدار النساء بالبيوت ، فلما أشرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالاً وقالوا : هولاء عند حريمهم يقاتلون عنهن قتال الموت ، والرأي أن نسوق النعم وتمضي ، فإن اتبعونا قاتلناهم خارجاً عن حريمهم . فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ أقبل رجال الحي ، فبقي العدو بينهم وبين النساء ، فقتلوا من العدو وأكثروا وكان من قبل النساء أكثر ، فمن ذلك الوقت جعلوا اللئام سنة يلازمونه فلا يعرف الشيخ من الشاب ولا يزيلونه ليلاً ولا نهاراً .

ومما قيل في اللثام :

قوم لهم درك العلا في حمير وإن انتموا صنهاجة فهم هم ًا لما حووا إحسراز كسل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا

وكان يوسف بن تاشفين مقدم جيش أبي بكر ابن عمر الصنهاجي ، وخرج من سجلماسة في سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، وكان أبو بكر ابن عمر قد أتى سجلماسة في سنة ثلاث وخمسين وحاصرها ، وقاتل أهلها أشد قتال وأخذها ، ثم رتب عليها يوسف بن تاشفين فكان ما كان .

### 150

### يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب

أبو يعقوب يوسف بن أي محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي صاحب المغرب ـ وقد تقدم ذكر أبيه عبد المؤمن في حرف العين ، وذكر ولده يعقوب قبل هذا ؛ ولما توفي والده في التاريخ المذكور في ترجمته وخلع محمد بن عبد المؤمن استقل ولده يوسف بالملك ، وكان ولي العهد قبله أخوه محمد بن عبد المؤمن ، ونقش على الدنانير اسمه ، وكان ذلك باستخلاف أبيه وتحليفه الجند له ، فظهر منه اشتغال بالراحة وانهماك في البطالة فخلعه يوسف ، وكان له أخ آخر اسمه أبو حفص عمر ولاه جزيرة الأندلس .

وكان يوسف المذكور فقيها حافظاً متقناً لأن أباه هذبه وقرن به وباخوته أكمل رجال الحرب والمعارف ، فنشأوا في ظهور الحيل بين أبطال الفرسان ، وفي قراءة العلم بين أفاضل العلماء . وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر

١ هامش المختار : خ وإذا دعوا لمتونة .

الأعلام و تاريخ ابن خلدون والأنيس المطرب والاستقصا والبيان المغرب (ج: ٣ ط تطوان) ... اللخ .

من ميله إلى الأدب وبقية العلوم ، وكان جَمَاعاً مناعاً ضابطاً لحراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته ، وكان ربما يحضر حتى لا يكاد يغيب ويغيب حتى لا يكاد يحضر ، وله في غيبته نواب وخلفاء وحكام قد فوض الأمور إليهم لما علم من صلاحهم لذلك ، والدنانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه .

فلما مهدت له الأمور واستقرت قواعد ملكه ، دخل إلى جزيرة الأندلس لكشف مصالح دولته وتفقد أحوالها ، وكان ذلك في سنة ست وستين وخمسمائة وفي صحبته مائة ألف فارس من العرب والموحدين ، فنزل باشبيلية .

(386) فخافه الأمير أبو عبد الله عمد بن سعد بن سعد المعروف بابن مردنيش صاحب شرق الأندلس: مرسية وما انضاف إليها، وحمل على قلبه فمرض مرضاً شديداً ومات، وقيل إن أمه سقته السم، لأنه كان قد أساء العشرة مع أهله وخواصه وكبراء دولته ، فنصحته وأغلظت عليه في القول فتهددها وخافت بطشه ، فعملت عليه فقتلته بالسم . وكان موته في التاسع والعشرين من رجب سنة سبع وستين وخمسمائة باشبيلية ، ومولده في سنة ثماني عشرة وخمسمائة في قلعة من أعمال طرطوشة يقال لها بنشسكلية، وهي من الحصون المنيعة . ولما مأت محمد بن سعد جاء أولاده ، وقيل إخوته ، إلى الأمير يوسف ابن عبد المؤمن وهو باشبيلية فسلموا إليه جميع بلاد شرق الأندلس التي كانت الأبيهم، وقيل لأخيهم ، وأصبحوا عنده في أعز مكان .

ثم إن الأمير يوسف شرع في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرنج ، وكانوا قد استولوا عليها ، فاتسعت مملكته بالأندلس وصارت سراياه تصل مغيرة إلى باب طليطلة ، وهي كرسي بلادهم وأعظم قواعدهم . ثم إنه حاصرها ، فاجتمع الفرنج كافة عليه واشتد الغلاء في عسكره ، فرجع عنها وعاد إلى مراكش .

وفي سنة خمس وسبعين قصد بلاد إفريقية وفتح مدينة كفصة ، ثم دخل جزيرة الأندلس في سنة ثمانين ومعه جمع كثيف ، وقصد غربي بلادها

فحاصر مدينة شنترين شهرآ فأصابه مرض فمات منه في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وخمسمائة ، وحمل في تابوت إلى إشبيلية ، رحمه الله تعالى ، وكان قد استخلف ولده أبا يوسف يعقوب بن يوسف ـ المقدم ذكره ـ .

وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن يوسف مات من غير وصية بالملك لأحد من أولاده ، فاتفق رأي قواد الموحدين وأولاد عبد المؤمن على تمليك ولده يعقوب ، فملكوه في الوقت الذي مات فيه أبوه ، لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من بلاد العدو .

وكان خلع أخيه أي عبد الله محمد بن عبد المؤمن في شعبان سنة ثمان وخمسين، واستبد يوسف حينئذ بالأمر، واجتمع أكابر أصحابهم على خلعه وتولية الأمير يوسف ، وقد روي له شعر لكنه ليس بالجيد ، فلم أذكر منه شيئاً .

وأما محمد بن سعد ابن مردنیش المذكور فیروی له :

وحقها إنها جفون تُسكَّ من لحظها المنونُ لا صَبْرَ عنها ولا عليها الموت من دونها يهسون لأركبن الهوى إليها يكون في ذاك ما يكون

(387) قلت: ثم وجدت هذه الأبيات في كتاب والملح »لابن القطاع وقد نسبها إلى أبي جعفر أحمد بن صمادح البني ، والله أعلم . وقال البياسي في «حماسته»: هو أبوجعفر أحمد بن الحسين بن خلف بن البني اليعمري الأبدي، والله أعلم ، إلا أنه لم يذكر هذه الأبيات ، ثم أورد البياسي لأبي جعفر المذكور:

صدني عسن حلاوة التشييع اجتنابي مرارة التوديع ِ للم يقم أنس ُ ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع

١ أنظر ترجمة أبي جعفر البني في القلائد : ٢٩٨ والمطمح : ٩١ والمغرب ٢ : ٣٥٧ والحريدة (قسم المغرب والاندلس)٢:٢٠ وله أشعار في مواطن متفرقة من نفح الطيب.

وله في صفة قنديل :

وقنديل كأن الضوء فيه محاسن من أحب وقد تجلتي أشار إلى الدجي بلسان أفعي فشمر ذيله فرَقاً وولتي

ولما مات أبو يعقوب المذكور رثاه الأديب أبو بكر يحيى بن مجبر – الشاعر المقدم ذكره في ترجمة يعقوب بن يوسف هذا – بقصيدة طويلة أجاد فيها ، وأولها :

جل الأسى فأسيل دم الأجفان ما ذي الشؤون لغير هذا الشان

ومردنيش : بفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة وكسر النون وسكونالياء المثناة من تحتها وبعدها شينمعجمة وهو بلغة الفرنج اسم العـّـذـرَة .

وبُنُشُكُلُه : بضم الباء الموحدة والنون وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفتح اللام ، وبعدها هاء ؛ والباقي معروف لا حاجة إلى ضبطه .

والبنتي في نسب الشاعر المذكور: بكسر الباء الواحدة وتشديد النون .

والأبدي : بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة وبعدها دال مهملة ، هذه النسبة إلى بلدة بالأندلس من كورة جيان، بناها عبد الرحمن بن الحكم وجددها ابنه محمدا .

قلت: ولما فرغت من ترجمة يوسف بن عبد المؤمن صاحب هذه الترجمة وجدت مجموعاً بخط العماد بن جبريل أخي العلم المصري ناظر بيت المال بالديار المصرية — وقد تقدم ذكره في ترجمة أبي إسحاق العراقي الفقيه المذكور في أوائل هذا الكتاب — وفيه فوائد من أخبار المغاربة وغيرهم ، فنقلت منه ما يضاف إلى هذه الترجمة ، وهو :

١ هنا ينتهي ما أثبت في المسودة ، ولكن ورود بعض ما جاء بعده في المختار يؤكد أن
 المؤلف قد زاده في ما استدركه من بعد ؛ وقد ورد في ع ق .

۲ ع : جبرين .

٣ انظر ج ١ : ٣٤ ، وفيه ابن أخى العلم .

أن عبد المؤمن كان في حياته قد عهد إلى أكبر أولاده وهو محمد ، وبايعه الناس وكتب ببيعته إلى البلاد ، فلما مات عبد المؤمن لم يتم له الأمر لأنه كان على أمور لا يصلح معها للمملكة من إدمان شرب الحمر واختلال الرأي وكثرة الطيش وجبن النفس ويقال إنه مع هذا كله كان به ضرب من الجذام . واضطرب أمره واختلف الناس عليه فخلع ، وكانت مدة ولايته خمسة وأربعين يوما ، وذلك في شعبان من سنة نمان وحمسين وخمسمائة ، وكان الذي سعى في خلعه أخويه يوسف وعمر ابني عبد المؤمن . ولما تم خلعه دار الأمر بين الأخوين المذكورين ، وهما من نجباء أولاد عبد المؤمن ومن ذوي الرأي، وتأخر عنهما أبو حفص عمر ، وسلم الأمر إلى أخيه يوسف فبايعه الناس واتفقت عليه الكلمة .

وكان أبيض تعلوه حمرة، شديد سواد الشعر مستدير الوجه أفوه أعين ، إلى الطول ما هو ، في صوته جهارة ، رقيق حواشي اللسان حلو الألفاظ حسن الحديث طيب المجالسة أعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم لأيامها في الجاهلية والإسلام ، صرف عنايته إلى ذلك ، ولقي فضلاء إشبيلية أيام ولايته لها ، ويقال إنه كان يحفظ صحيح البخاري . وكان شديد الملوكية بعيد الهمة سخياً جواداً استغنى الناس في أيامه، وكان يحفظ القرآن العظيم مع جملة من الفقه ، ثم طمح إلى علم الحكمة وبدأ من ذلك بعلم الطب وجمع من كتب الحكمة شيئاً كثيراً .

(388)وكان من صحبه من العلماء بهذا الشأن أبو بكر محمد بن الطفيل ، كان متحققاً لحميع أجزاء الحكمة ، قرأ على جماعة من أهلها منهم أبو بكر ابن الصائغ المعروف بابن باجة وغيره. ولابن الطفيل هذا تصانيف كثيرة ، وكان

١ هذا النص ملخص عن المعجب المراكشي ، انظر ص: ٢٠٩٠.

٢ هو صاحب «حي بن يقظان » ، له ترجمة في المغرب ٢ : ٥٨ وابن أبي أصيبمة ٢ : ٧٨ والمقتضب من تحفة القادم : ٧٦ والبدر السافر ، الورقة : ١٢٨ والمعجب : ٣١١ – ٣١١ وقد كتبت عنه بحوث ودراسات متعددة .

٣ مرت ترجبته ، انظر ج ٤ : ٢٩ .

حريصاً على الجمع بين علم الشريعة والحكمة وكان مفنناً .

ولم يزل يجمع إليه العلماء من كل فن من جميع الأقطار ومن جملتهم أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي .

ولما استوثق ليوسف الأمر وملك بلاد مردنيش من الأندلس خرج من الشبيلية قاصداً بلاد الأذفونش من الأندلس أيضاً فنزل على مدينة له تسمى وبذة فأقام محاصراً لها شهوراً إلى أن اشتد عليهم الحصار وعطشوا، فراسلوه في تسليم المدينة وأن يعطيهم الأمان على نفوسهم ، فامتنع من ذلك ، فلما اشتد بهم العطش سمع لهم في بعض الليالي لغط عظيم وأصوات هائلة ، وذلك أنهم اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تعالى ، فجاءهم مطر عظيم ملأ ما كان عندهم من الصهاريج ، فارتووا وتقووا على المسلمين ، فانصرف عنهم إلى إشبيلية بعد أن هادنهم مدة سبع سنين .

وكان يرتفع إليه في كل سنة من خراج إشبيلية وقر مائة وخمسين بغلاً، خارجاً عما يرتفع إليه من خراج بقية البلاد في بر العدوة وفي بر الأندلس .

وفي سنة تسع وسبعين تجهز للغزو في جيش عظيم وعبر إلى جزيرة الأندلس ونزل إشبيلية كعادتهم في إصلاح شأنهم ، ثم رحل إلى شنترين ، وهي بليدة في غرب الأندلس ، وهي في غاية المنعة والحصانة ، فحاصرها وضيق عليها ، فلم يقدر عليها ، وهجم الشتاء ، وخاف المسلمون من البرد وزيادة مد النهر فلا يقدرون على العبور وتنقطع عنهم المادة ، فأشاروا عليه بالرجوع إلى إشبيلية ، فاذا طاب الزمان عاد إليها ، فقبل ذلك منهم وقال: نحن راحلون غدا إن شاء الله تعالى ، ولم ينتشر هذا الحديث لأنه قاله في مجلس الحاصة ، فكان أول من قوض ورحل أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الرحمن الحطيب

١ ر و المختار : ربدة .

٢ قارن بما في المعجب : ٣٠٠ وما بعدها ؛ وأورد صاحب البيان المغرب الحبر عن هذه المركة مفصلا (ص ١٢٨ – ١٣٨) .

المالقي، وكان من أهل العلم والفضل ، فلما رآه الناس قد قوض خباءه قوضوا أيضاً ثقة به، لمكانه من الدولة ومعرفته بأسرارها، فعبر تلك الليلة أكثر العسكر على النهر خشية الزحام وطلباً لجيد المنازل ، ولم يبق إلا من كان بقرب خباء الأمير يوسف بن عبد المؤمن ، ولا علم له بذلك ، فلما رأى الروم عبور العسكر وبلغهم من جواسيسهم ما عزم عليه الأمير يوسف وأصحابه خرجوا منتهزين الفرصة وحملوا حتى انتهوا إلى جهة الأمير يوسف ، فقتل على بابه خلق كثير من أعيان الجند ، وخلصوا إلى الأمير يوسف فطعنوه تحت سرته طعنة كانت سبب منيته ، وتداركهم الناس ، فانهزم الروم ، وحعل الأمير يوسف في محفة ، وعبر به النهر ، ولم يسر به سوى ليلتين ومات في الثالثة ، فلما وصلوا به إلى إشبيلية صبروه وصيروه في تابوت وحملوه في الثالثة ، فلما وصلوا به إلى إشبيلية عبد المؤمن والمهدي محمد بن تومرت .

وكانت وفاته يوم السبت لسبع خلون من رجب سنة ثمانين وخمسمائة ، وكان قبل موته بأشهر ينشد هذا البيت ويردده في أوقات كثيرة :

طوى الجديدان ما قد كنتُ أنشره وأنكرتني ذواتُ الأعسينِ النُّجُلِ

وقام بعده بالأمر ولده أبو يوسف يعقوب ، بويع في حياة أبيه ، وقيل إن أشياخ الدولة اتفقوا على تقديمه بعد وفاة أبيه ، والله أعلم .

(389) وكان الأديب أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكور ايي لا وكور ايا قبيلة من البربر منازلهم بضواحي مدينة فاس ، وقيل إن هذه القبيلة إنما يقال لها جراوة : بفتح الجيم وقد تبدل الجيم كافآ فيقال لها كراوة ، والنسبة إليها جراوي وكراوي – وكان هذا الأديب نهاية في حفظ الأشعار القديمة والمحدثة، وتقدم في هذا الشأن وجالس به عبد المؤمن ، ثم ولده يوسف ثم ولده يعقوب ،

١ شرح المراكثي في المعجب : ٣٣٣ ما حل بأبي الحسن المالقي هذا ، فقد هرب خوفاً من الخليفة الموحدي ، ولجأ إلى ابن الريق ، ثم دس كتاباً إلى الموحدين يدلمم فيه على عورات الروم ، فكشف أمره ، وعوقب بالموت حرقاً ، ولكن صاحب البيان المغرب (٣ : ١٣٧) عده ممن استشهد في الممركة .

۲ قد مر التعریف به ، انظر ما تقدم ص : ۱۲.

وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر على وضع (الحماسة » لأي تمام الطائي ، وسماه (صفوة الأدب وديوان العرب » وهو كثير الوجود بأيدي الناس ، وهو عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق . والمقصود من ذكر هذا الأديب أنه كانت له نوادر نادرة وملح مستظرفة عند أهل الأدب ، فمن ذلك أنه حضر يوماً إلى باب دار الأمير يوسف المذكور ، وهناك الطبيب سعيد الغماري – وغمارة ، بضم الغين المعجمة ، قبيلة من البربر أيضاً – فقال الأمير يوسف لبعض خدمه : انظر من أباباب من الأصحاب ، فخرج الحادم يوسف لبعض خدمه : أنظر من أكورايي وسعيد الغماري ، فقال الأمير يوسف : من عجائب الدنيا شاعر من كورايا وطبيب من غمارة ، فبلغ ذلك يوسف : من عجائب الدنيا شاعر من كورايا وطبيب من غمارة ، فبلغ ذلك الكورايي ، فقال الأمير يوسف لما بلغه ذلك قال : أعجب منهما والله خليفة من كومية ، فيقال إن الأمير يوسف لما بلغه ذلك قال : أعجب أعاقبه بالحلم عنه والعفو ففيه تكذيبه .

ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها الأمير يوسف المذكور ، وهو بديع غريب :

إن الإمام هو الطبيبُ وقد شفى عللَ البرّية ظاهراً ودخيلا حمل البسيطة وهي تحملُ شخصه كالروح توجدُ حاملاً محمولا

ومن شعره أيضاً في ذم أهل فاس ، وهي مدينة بالمغرب فيما بين سبتة ومراكش :

مشى اللنوم في الدنيا طريداً مشرداً يجوب بلاد الله شرقياً ومغربها فلما أتى فاساً تلقها والها وقالوا له : أهلا وسهلا ومرحبا

وله كل شعر مليح . وكان شيخاً مسناً جاوز ثمانين سنة ، وتوفي في آخر أيام الأمير يعقوب ابن الأمير يوسف — وقد ذكرت وفاة الأمير يعقوب في ترجمته فيكشف منها — وله مديح في الأمير عبد المؤمن بن علي وأولاده إلى آخر زمنه ، رحمه الله تعالى .

وأما شنرين : يفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، فهي مدينة في غرب الأندلس ؛ وذكر ابن حوقل في كتاب المسالك والممالك ا أن شنرين على البحر المحيط ، وبها يقع العنبر ، ولا يعلم ببلد الروم والمحيط عنبر يقع في غير هذا الموضع وشيء وقع بالشام . ويقع بشغرين في وقت من السنة دابة تحك الحجارة في وسط البحر ، فقع بها وبرة في لين الحز و لون الذهب ، فيجمع منه ما يغزل وينسج ثياباً ، ويتلون الثوب ألواناً ، وتحجر عليه ملوك بني أمية بالأندلس ، فلا ينقل ولا يشترى ، فنزيد قيمة الثوب على ألف دينار لعزته وحسنه ، والله أعلم .

قلت : وحكى لي بعض الفضلاء من أهل الأندلس أنه رأى قطعة من هذه الثياب هناك ، وأراد أن يصفها لي فما قدر أن يعبر عنها ، ثم قال : لكنها أرفع وأنعم من نسج العنكبوت ، فتعالى الله ما أجل قدرته وألطف حكمته وأحسن صنعته ، وكيف خص كل صقع بنوع من الغرائب سبحانه وتعالى ، ولله در أبي نواس حيث قال :

وفي كسلّ شيء له آية " تدلّ عسلي أنسه واحدُ

#### 731

## السلطان صلاح الدين

أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي ، الملقب الملك الناصر صلاح الدين صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والفراتية واليمنية ؛ قد تقدم في هذا الكتاب ذكر أبيه أيوب وجماعة من أولاده وعمه أسد الدين شيركوه أخيه الملك العادل أبي بكر محمد ، وجماعة من أولاده وغيرهم من أهل بيته ؛ وصلاح الدين كان واسطة العقد ، وشهرته أكبر من أن تحتاج إلى التنبيه عليه .

اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دُوين ، بضم الدال المهملة وكسر الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، وهي بلدة في آخر عمل أفربيجان من جهة أرّان وبلاد الكرج ، وأنهم أكثراد روّادية ، بفتح الراء والواو وبعد الألف دال مهملة ثم ياء مثناة من تحتها مشددة وبعدها هاء والروادية : بطن من الهذبانية – بفتح الهاء والذال المعجمة وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة مثناة من تحتها وبعدها هاء ، وهي قبيلة كبيرة من الأكراد . وقال لي رجل فقيه عارف بما يقول ، وهو من أهل كبيرة من الأكراد . وقال لي رجل فقيه عارف بما يقول ، وهو من أهل وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون مفتوحة وقاف مفتوحة وبعد الألف الثانية نون أخرى ، وجميع أهلها أكراد روادية ، ومولد أيوب والد صلاح الدين نون أخرى ، وجميع أهلها أكراد روادية ، ومولد أيوب والد صلاح الدين

٨٤٦ من المتعدر حصر المصادر الأصلية عنه وعن أخباره ، ويكفي أن نذكر تاريخ ابن الأثير وسيرة ابن شداد والروضتين ومفرج الكروب والفتح القسي والبرق الشامي ومضمار الحقائق ورسائل القاضي الفاضل ومرآة الزمان والسلوك ... الخ ، هذا عدا عما كتب عنه في اللغات الأجنبية ، والدراسات التي تناولته (تخصيصاً أو تعميماً للحروب التي سميت باسم الحروب الصليبية) .

بها ، وشاذي أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب وخرج بهما إلى بغداد ، ومن هناك نزلوا تكريت ، ومات شاذي بها ، وعلى قبره قبة داخل البلد .

ولقد تتبعت نسبتهم كثيراً فلم أجد أحداً ذكر بعد شاذي أبا آخر، حتى إني وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب ، فلم أر فيها سوى شيركوه بن شاذي ، وأيوب بن شاذي ، لا غير ؛ وقال لي بعض كبراء بيتهم : هو شاذي بن مروان ، وقد ذكرت ذلك في ترجمة أيوب وشيركوه ؛ ورأيت مُدرجاً رتبه الحسن بن غريب بن عمران الحرشي التضمن أن أيوب بن شاذي بن مروان بن أبي علي بن عترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن بيهس بن الحارث صاحب الحمالة ابن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن عوف بن شعد ابن عوف بن الياس ابن عوف بن بغيض بن ريش بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن الياس ابن دبيان بن بغيض بن ريش بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ثم رفع بعد هذا في النسب حتى انتهى العزيز يقال إنه ممدوح المتنبي ، ويعرف بالحراساني ، وفيه يقول من جملة العزيز يقال إنه ممدوح المتنبي ، ويعرف بالحراساني ، وفيه يقول من جملة العزيز يقال إنه ممدوح المتنبي ، ويعرف بالحراساني ، وفيه يقول من جملة قصيدته "

شَرَقَ الجَـوَ بالغبارِ إذا سا رعلي بن أحمد القمقام

وأما حارثة بن عوف بن أبي حارثة صاحب الحمالة، فهو الذي حمل الدماء بين عبس وذبيان ، وشاركه في الحمالة خارجة بن سنان أخو هرم بن

المختار : الجرشي ، وقد ضبط المؤلف الاسم برسم صورة الحاء تحت الحرف ، كما
 جرى به الضبط .

٢ بضم الذال أو كسرها ، وكتب فوقه ﴿ مِمَّا ﴾ في المسودة .

۳ ديوان المتنبي : ١٠٥.

٤ كذا كتبه المؤلف هنا ، وقبل أسطر كتبه « الحارث » ، والمشهور أن اسمه الحارث .

سنان ، وفيهما قال زهير بن أبي سلمي المزني قصائد منها قولها :

على مكثريهــم حــق من يعتريهم وعند المُقلَّـين السماحة والبَـلَـلُ وهل ينبتُ الحطيِّ إلا وَشيجُـه وتَتُغرَّسُ إلا في منابتها النَّـخلُ وتَتُغرَّسُ إلا في منابتها النَّـخلُ وتَتُغرَّسُ إلا في منابتها النَّـخلُ

هذا آخر ما ذكره في المدرج ، وكان قد قدمه إلى الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق ، وسمعه عليه هو وولده الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود ابن الملك المعظم ، وكتب لهما بسماعهما عليه في آخر رجب سنة تسع عشرة وستمائة ، والله أعلم ؛ انتهى ما نقلته من المدرج .

ورأيت في « تاريخ حلب » الذي جمعه القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن العديم الحلبي بعد أن ذكر الاختلاف في نسبهم فقال : وقد كان المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ابن أيوب ملك اليمن ادعى نسباً في بني أمية وادعى الحلافة . وسمعت شيخنا القاضي بهاء الدين عرف بابن شداد يحكي عن السلطان صلاح الدين أنه أنكر ذلك وقال : ليس لهذا أصل أصلاً .

قلت: ذكر شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري صاحب التاريخ الكبير في تاريخه الصغير الذي صنفه للدولة الأتابكية ملوك الموصل ، في فصل يتعلق بأسد الدين شيركوه ، ومسيره إلى الديار المصرية فقال : كان أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب، وهو الأكبر، ابنا شاذي من بلد دُوين ، وأصلهما من الأكراد الروادية قد قدما العراق ، وخدما مجاهد الدين بهروز بن عبد الله الغياثي شحنة بالعراق.

(390)قلت: وهذا مجاهد الدينكانخادماً رومياً أبيض اللون تولى شحنة بالعراق من جهة السلطان مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي المقدم

۱ دیوان زهیر : ۱۱۶ – ۱۱۵

علق ابن المؤلف هنا بأن هذا ورد أيضاً في ترجمة نجم الدين أيوب ، قلت : انظر جا :
 ٢٥٥ وما بعدها ؟ وانظر الباهر : ١١٥ .

ذكره وذكر والده وجماعة من أهل ببته - وكان صاحب همة في عمل المصالح الجليلة وعمارة البلاد ، واسع الصدر والصبر في البذول والإنفاقات والمطاولة والمراجعة إذا امتنع عليه الغرض ، وكانت تكريت إقطاعاً له ، وكان خادم السلطان محمد والد مسعود المذكور ، وبني في بغداد رباطاً وقف عليه وقفا جيداً ، ومات يوم الأربعاء الثالث والعشرين من رجبسنة أربعين وخمسمائة . وبهروز : بكسر الباء الموحدة وسكون الهاء وضم الراء وسكون الواو وبعدها زاي ، وهو لفظ عجمي ، معناه يوم جيد ، على التقديم والتأخير على عادة كلام العجم .

قال شيخنا ابن الأثير : فرأى مجاهد الدين في نجم الدين أبوب عقلاً ورأياً حسناً وحسن سيرة ، فجعله دُرْدار تكريت إذ هي له – قلت : دردار ، بضم الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعد الألف راء ، وهو لفظ عجمي معناه حافظ القلعة ، وهو الوالي ، ودزه ا بالعجمي القلعة ، ودار : الحافظ – فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين شيركوه ، فلما انهزم أتابك الشهيد عماد الدين زنكي بالعراق من قراجا – قلت : وهي وقعة مشهورة الدين زنكي صاحب الموصل قصدا حصار بغداد في أيام الإمام المسترشد ، فأرسل إلى قراجا الساقي واسمه برس صاحب بلاد فارس وخوزستان ، يستنجد فأرسل إلى قراجا الساقي واسمه برس صاحب بلاد فارس وخوزستان ، يستنجد به ، فأتاه وكبس عسكرهما وانهزما بين يديه وانكسرا . وذكر في تاريخ الدولة السلجوقية أنها كانت في شهر ربيع الآخر يوم الخميس ثاني عشر الشهر المذكور من سنة ست وعشرين وخمسمائة على تكريت . وقال أسامة بن منقذ المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه البلاد وملوكها الذين كانوا في زمانه : أنه حضر هذه الوقعة مع زنكي في التاريخ المذكور ، ذكر ذلك في موضعين أحدهما في ترجمة إربل ، والثاني في ترجمة تكريت –

۱ انظر ج ه : ۲۰۰۰

#### رجعنا إلى ما كنا فيه :

فوصل زنكي إلى تكريت ، فخدمه نجم الدين أيوب وأقام له السفن ، فعبر دجلة هناك وتبعه أصحابه ، فأحسن نجم الدين إليهم وسيرهم ، وبلغ ذلك بهروز ، فسير إليه وأنكر عليه وقال له : كيف ظفرت بعدونا فأحسنت إليه وأطلقته !! ثم إن أسد الدين قتل إنساناً بتكريت لكلام جرى بينهما ، فأرسل مجاهد الدين إليهما فأخرجهما من تكريت ، فقصدا عماد الدين زنكي – قلت : وكان إذ ذاك صاحب الموصل – قال : فأحسن عماد الدين إليهمًا وعرف لهما خليمتهما ، وأقطعهما إقطاعاً حسناً وصارا من جملة جنده . فلما فتح عماد الدين زنكي بعلبك جعل نجم الدين دزدارها ، فلما قتل زنكي ــ قلت : وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته ــ قال : فحصره عسكر دمشق – قلت : وكان صاحب دمشق يومئذ مجير الدين أبق بن محمد بن بوري ابن الأتابك ظهير الدين طغتكين ، وهو الذي حاصره نور الدين محمود بن زنكى في دمشق ، وأخذها منه ـ قال شيخنا ابن الأثير : فأرسل نجم الدين أيوب إلى سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل ، وقد قام بالملك بعد والده يُنهي إليه الحال ، ويطلب منه عسكراً ليرجل صاحب دمشق عنه ، وكان سيف الدين في ذلك الوقت في أول ملكه ' ، وهو مشغول باصلاح ملوك الأطراف المجاورين له ، فلم يتفرغ له ، وضاق الأمر على من في بعلبك من الحصار ، فلما رأى نجم الدين أيوب الحال وخاف أن توُخذ قهراً أرسل في تسليم القلعة ، وطلب إقطاعاً ذكره ، فأجيب إلى ذلك ، وحلف له صاحب دمشق عليه وسلم القلعة ، ووفى له صاحب دمشق بما حلف عليه من الإقطاع والتقدم وصار عنده من أكبر الأمراء ، واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالحدمة النورية بعد قتل أبيه زنكي .

قلت : هو نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب ، وكان يخدمه في أيام والده ، فقربه نور الدين وأقطعه ، وكان يرى منه في الحروب آثاراً

١ المختار : مملكته .

٢ زاد في المختار : يومئذ .

يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته ، فصارت له حمص والرحبة وغيرهما ، وجعله مقدم عسكره .

قلت: ثم خرج شيخنا ابن الأثير بعد هذا إلى حديث سفر أسد الدين إلى الديار المصرية، وما تجدد لهم هناك، وليس هذا موضع هذا الفصل، بل نتم حديث صلاح الدين صاحب هذه الترجمة من مبدأ أمره حتى نصير إلى آخره إن شاء الله تعالى، ويندرج فيه حديث المملكة وما صار حالهم إليه، وإن كان قد سبق في ترجمة أسد الدين شيركوه طرف من أخبارهم، لكن ما استوفيته هناك اعتماداً على استيفائه ها هنا إن شاء الله تعالى.

قلت : اتفى أرباب التواريخ أن صلاح الدين مولده سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة بقلعة تكريت لما كان أبوه وعمه بها ، والظاهر أنهم ما أقاموا بها بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة يسيرة ، لأنه قد سبق القول أن نجم الدين وأسد الدين لما خرجا من تكريت، كما شرحناه، وصلا إلى عماد الدين و زنكي فأكرمهما وأقبل عليهما ، ثم إن عماد الدين زنكي قصد حصار دمشق فلم تحصل له ، فرجع إلى بعلبك فحصرها أشهراً ، وملكها في رابع عشر صفر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، كما ذكره أسامة بن منقد ــ المقدم ذكره ــ في كتابه الذي ذكر فيه البلاد وملوكها . وذكر أبو يعلى حمزة بن أسد المعروف بابن القلانسي الدمشقي في تاريخه الذي جعله ذيلا على تاريخ أبي الحسين هلال ابن الصابي ٢: أن عماد الدين حاصر بعلبك يوم الحميس العشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ثم ذكر في مستهل سنة أربع وثلاثين أنه ورد الحبر بفراغ عماد الدين من ترتيب بعلبك وقلعتها وترميم ما تشعث منها ، والله أعلم . وإذا كان كذلك فيكون قد خرجوا من تكريت في بقية سنة اثنتين وثلاثين التي ولد فيها صلاح الدين ، أو في سنة ثلاث وثلاثين ؛ لأنهما أقاما عند عماد الدين بالموصل ، ثم لما حاصر دمشق وبعدها بعلبك وأخذها رتب فيها نجم الدين أيوب ، وذلك في أوائل سنة أربع وثلاثين ،

١ المختار : اتصلا بخدمة عماد الدين

۲ ذیل تاریخ دمشق : ۲۱۹ ، ۲۷۰

كما شرحته ، فيتعين أن يكون خروجهم من تكريت في المدة المذكورة تقديراً، والله أعلم – قلت : ثم أخبرني بعض أهل بيتهم ، وقد سألته : هل تعرف متى خرجوا من تكريت ؟ فقال : سمعت جماعة من أهلنا يقولون : إنهم أخرجوا منها في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين ، فتشاءموا به وتطيروا منه ، فقال بعضهم : لعل فيه الحيرة وما تعلمون ، فكان كما قال ، والله أعلم .

ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرع . ولما ملك نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق في التاريخ المذكور في ترجمته لازم نجم الدين أيوب خدمته ، وكذلك ولده صلاح الدين ، وكانت مخايل السعادة عليه لائحة ، والنجابة تقدّمه من حالة إلى حالة ، ونور الدين يرى له ويؤثره ، ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الحير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الحهاد، حتى تجهز للمسير مع عمه شيركوه إلى الديار المصرية ، كما سنشرحه إن شاء الله تعالى .

وجدت في بعض تواريخ المصريين أن شاور – المقدم ذكره ا – هرب من الديار المصرية من الملك المنصور أبي الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري لما استولى على الدولة المصرية وقهره وأخذ مكانه في الوزارة كعادبهم في ذلك ، وقتل ولده الأكبر طي بن شاور ، فتوجه شاور إلى الشام مستغيثاً بالملك العادل نور الدين أبي القاسم محمود بن زنكي ، وذلك في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، ودخل دمشق في الثالث والعشرين من ذي القعدة من السنة ، فوجه نور الدين معه الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي في جماعة من عسكره كان صلاح الدين في جملتهم في خدمة عمه ، وهو كاره السفر معهم . وكان لنور الدين في إرسال جملتهم في خدمة عمه ، وهو كاره السفر معهم . وكان لنور الدين في إرسال مستصرخاً ، والثاني أنه أراد استعلام أحوال مصر فإنه كان يبلغه أنها تعيقة من جهة الجند وأحوالها في غاية الاختلال ، فقصد الكشف عن حقيقة ذلك ،

۱ انظر ج ۲ : ۴۳۹.

وكان كثير الاعتماد على شيركوه لشجاعته ومعرفته وأمانته ، فانتدبه لللك ، وجعل أسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين مقدم عسكره، وشاور معهم ، فخرجوا من دمشق في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين فدخلوا مصر واستولوا على الأمر في رجب من السنة .

وقال شيخنا القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف المعروف بابن شداد - المقدم ذكره - في كتابه الذي وسمه بـ « سيرة صلاح الدين» · : إنهم دخلوا مصر في ثاني جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ، والقول الأول أصح ؛ لأن الحافظ أبا طاهر السُّلفي ذكر في « معجم السُّفَر » أن الضرغام بن سوار قتل في سنة تسع وخمسين وخمسمائة ، وزاد غيره فقال : يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة من السنة عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها ، فيما بين القاهرة ومصر ، واحتز رأسه وطيف به على رمح ، وبقيت جثته هناك ثلاثة أيام تأكل منها الكلاب ، ثم دفن عند بركة الفيل ، وعمرت عليه قبة – قلت : والقبة إلى الآن باقية في موضعها تحت الكبشِّ المستجدُّ بناوُّه، ورأيت فيها جماعة من الفقراء الجُوالقية مقيمين. وقد قبل إن الضرغام إنما قتل في رجب من سنة تسم وخمسين. وقد اتفقوا على أن الضرغام إنما قُتل عند قدوم أسد الدين شيركوه وشاور إلى مصر، فما يمكن أن يكون دخولهم مصر في سنة ثمان وخمسين؛ لأن الضرغام لاخلاف في قتله في سنة تسع وخمسين ، وأنه كان في أول وصولهم ، والحافظ السلفي أخبر بذلك لأنه كان مقيماً في البلاد أول وصولهم، وهو أضبط لهذه الأمور من غيره ، لأن هذا فنه ، وهو من أقعد الناس به .

ولما وصل آسد الدين وشاور إلى الديار المصرية واستولوا عليها وقتلوا

١ سيرة صلاح الدين : ٣٦ .

٢ ذكر المقريزي ( الحطط ٢ : ١٣٣ ) أن مناظر الكبش بين بركة الفيل وبركة قارون أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل في أعوام بضع وأربعين وستمائة ، وظلت بعده من المنازل الملوكية حتى خرب الكبش بعد سنة ٧٦٨ وظل خراباً لا ساكن فيه حتى سنة ٥٧٥ م بنى فيه الناس دوراً لهم .

الضرغام ، وحصل لشاور مقصوده وعاد إلى منصبه وتمهدت قواعده واستمرت أموره ، غدر بأسد الدين شيركوه واستنجد بالفرنج عليه ، وحصروه في بلبيس . وكان أسد الدين قد شاهد البلاد وعرف أحوالها ، وأنها مملكة بغير رجال ، تمشي الأمور فيها بمجرد الإيهام والمحال ، فطمع فيها ، وعاد إلى الشام في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وخمسين ، وقال شيخنا ابن شداد : في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ، بناء على ما قرره أولا أن دخولهم البلاد كان في سنة ثمان وخمسين . وأقام أسد الدين بالشام ملمة مفكراً في تدبير عوده إلى مصر ، محدثاً نفسه بالملك لها ، مقرراً قواعد ذلك مع نور الدين ، إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة ، وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد فخاف عليها ، وعلم أن أسد الدين لا بد له من قصدها ، فكاتب الفرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنهم منها تمكيناً كلياً ليعينوه على استئصال أعدائه .

وبلغ نور الدين وأسد الدين مكاتبة أساور للفرنج وما تقرر بينهم ، فخافا على الديار المصرية أن يملكوها ويملكوا بطريقها جميع البلاد ، فتجهز أسد الدين، وأنفذ معه نور الدين العساكر ، وصلاح الدين في خدمة عمه أسد الدين . وكان توجههم من الشام في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة ، وكان وصول أسد الدين إلى البلاد مقارناً لوصول الفرنج إليها . واتفق شاور والمصريون بأسرهم والفرنج على أسد الدين ، وجرت حروب كثيرة ووقعات شديدة ، وانفصل الفرنج عن البلاد ، وانفصل أسد الدين أيضاً راجعاً إلى الشام .

وكان سبب عود الفرنج أن نور الدين جرد العساكر إلى بلادهم ، وأخذ المنيطرة منهم في رجب من هذه السنة ، وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم فعادوا إليها . وكان سبب عود أسد الدين إلى الشام ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج والمصريين الموما عانوه من الشدائد ، وعاينوه من الأهوال ، وما

١ المختار : بسبب الحروب التي جرت .

عاد حتى صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مصر . وعاد إلى الشام في بقية السنة ، وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدة الحوف عليها من الفرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها كما قد كشفها وعرفوها كما عرفها ، فأقام بالشام على متضض وقلبه قلق ، والقضاء يقوده إلى شيء قدر لغيره وهو لا يشعر بذلك ، وكان عوده في ذي القعدة من هذه السنة إلى الشام ، وقيل إنه عاد في ثامن عشر شوال من السنة ، والله أعلم أ.

ورأيت في بعض المسودات التي بخطي ، ولا أعلم من أين نقلته ، أن أسد الدين لما طمع في الديار المصرية توجه إليها في سنة اثنتين وستين ، وسلك طريق وادي الغزلان ، وخرج عند إطفيح ، فكانت فيها وقعه البابيين عند الأشمونيين ، وتوجه صلاح الدين إلى الإسكندرية فاحتمى بها ، وحاصره شاور في جمادى الآخرة من السنة ، ثم عاد أسد الدين من جهة الصعيد إلى بلبيس ، وتم الصلح بينه وبين المصريين ، وسيروا له صلاح الدين ، فساروا إلى الشام .

ثم إن أسد الدين عاد إلى مصر مرة ثالثة ، قال شيخنا ابن شداد " وكان سبب ذلك أن الفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم ، وخرجوا يريدون الديار المصرية ناكثين لجميع ما استقر مع المصريين وأسد الدين طمعاً في البلاد ، فلما بلغ ذلك أسد الدين ونور الدين لم يسعهما الصبر دون أن سارعا إلى قصد البلاد ، أما نور الدين فبالمال والرجال ، ولم يمكنه المسير بنفسه خوفاً على البلاد من الفرنج ، ولأنه كان قد حدث له نظر إلى جانب الموصل بسبب وفاة على بن بكتكين » — قلت : هو زين الدين والد السلطان مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل وقد تقدم ذكره في ترجمة ولده كوكبوري — قال : «فإنه توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، وسلم ما كان في يده من الحصون لقطب الدين أتابك ما عدا إربل فانها كانت له من أتابك زنكي ؛ وأما أسد الدين فبنفسه وماله وإخوته وأهله ورجاله . ولقد

١ – وأقام أسد الدين ... أعلم : أكثره منقول عن سيرة صلاح الدين : ٣٧ – ٣٨ .

۲ – سيرة صلاح الدين : ۳۰۸ – ۶۰

قال لي السلطان صلاح الدين قدس الله روحه: كنت أكره الناس للخروج في هذه الدفعة وما خرجت مع عمي باختياري، وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وعسى أَن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ (البقرة: ٢١٦) ».

﴿ وَكَانَ شَاوِرَ لِمَا أُحْسَبِخُرُوجِ الْفُرْنَجِ إِلَى مُصَرَّ عَلَى تَلْكُ القَاعِدَةُ سَيْرِ إِلَى أسد الدين يستصرخه ويستنجده ، فخرج مسرعاً ، وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة . ولما علم الفرنج بوصول أسد الدين إلى مصر على اتفاق بينه وبين أهلها رحلوا راجعين على أعقابهم ناكصين ، وأقام أسد الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان ، وكان وعدهم بمال في مقابلة ما حسروه من النفقة ، فلم يوصل إليهم شيئاً ، وعلقت مخاليب أسد الدين في البلاد ، وعلم أنه منى وجد الفرنج رخصة أخذوا البلاد ، وأن شاور يلعب به تارة وبالفرنج أخرى ، ومُلاَّكها فقد كانوا على البدعة المشهورة ، وتحقق أسد الدين أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور ، فأجمع رأيه على القبض عليه إذا خرج إليه . وكان الأمراء الواصلون مع أسد الدين يترددون إلى خدمة شاور ، وهو يخرج في الأحيان إلى أسد الَّدِين يجتمع به ، وكان يركب على عادة وزرائهم بالطبل والبوق والعلم ، ولم يتجاسر على قبضه أحد من الجماعة إلا السلطان بنفسه ، وذلك أنه لما سار إليهم تلقاه راكباً ، وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه ، وأمر العسكر بأنقصدوا أصحابه ، ففروا وتهبهم العسكر ، وأنزل شاور إلى خيمة مفردة . وفي الحال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول : لا بد من رأسه ، جرياً على عادتهم في وزرائهم ، فحز رأسه وأرسل إليهم ، وسيروا إلى أسد الدين خلَع الوزارة فلبسها ، وسار ودخل القصر وترتب وزيراً ، وذلك في سابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة ، ودام آمراً وناهياً ، والسلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى مباشر الأمور مقرر لها لمكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته ، إلى الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة . فمات أسد الدين» ــ قلت: وقد تقدم حديث أسد الدين

١ في السيرة : وأمر العسكر أن خذوا أصحابه .

وصورة موته ، فلا حاجة إلى شرحها ها هنا ، وكذلك وفاة شاور ، وهذا كله نقلته من كلام شيخنا ابن شداد في «سيرة صلاح الدين » ولكنني أتيت منه بالمقصود وحذفت الباقي .

ورأيت بخطي في جملة مسوداتي أن أسد الدين دخل القاهرة يوم الأربعاء سابع شهر ربيع الآخر من سنة أربع وستين وخمسمائة ، وخرج إليه العاضد عبد الله العبيدي آخر ملوك مصر ــ آلمقدم ذكره' ــ وتلقاه، وحضر يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى الإيوان ، وجلس إلى جانب العاضد وخلع عليه ، وأظهر له شاور وداً كثيراً ، فطلب منه أسد الدين مالاً يتفقه في عسكره ، فدافعه ، فأرسل إليه أن الجند تغيرت قلوبهم عليه بسبب عدم النفقة ، قاذا خرجت فكن على حذر منهم ، فلم يكثرث شاور بكلامه ، وعزم أن يعمل دعوة يستدعي إليها أسد الدين والعساكر الشامية ويقبض عليهم ، فأحس أسد الدين بذلك، فاتفق صلاح الدين وعز الدين جُورديك النوري وغيرهما على قتل شاور ، وأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه . وحرج شاور إلى أسد الدين ، وكانت خيامهم على شاطيء النيل بالمفس ، فلم يجده في جهته ، وكان قد راح إلى زيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقرافة ، فقال شاور : نمضي إليه ، فالتقوه فساروا جميعاً ، فاكتنفه صلاح الدين وجورديك وأنزلاه عن فرسه وكتفوه ، فهرب أصحابه ، فأخذوه أسيراً ، ولم يمكنهم قتله بغير إذن نور الدين، وجعلوه في خيمة ورسموا عليه جماعة، فأرسل العاضد يأمرهم بقتله فقتلوه ، وسيتروا رأسه على رمح إلى العاضد، وذلك يوم السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة . وقيل إن أسد الدين لم يحضر ذلك ، بل لما قصد شاور جهة أسد الدين لقيه صلاح الدين وجورديك ومعهما بعض العسكر ، فسلم بعضهم على بعض وساروا ، تم فعلا به هذه الفعلة ، والله أعلم

ثم إن العاضد استدعى أسد الدين عقيب قتل شاور ، وكان في الخيسَم

١ انظر ج ٢ : ١٠٩ . ٢ ربما قرئت في السودة ٥ خيسه ٥ ...

فلخل القاهرة ، فرأى جمعاً كبيراً من من العامة فخافهم فقال لهم : إن مولانا العاضد أمركم بنهب دار شاور ، فتفرقوا ومضوا لنهبها ، ودخل على العاضد فتلقاه وأفاض عليه خلع الوزارة ، ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش . ثم إنه مات يوم الأحد لسبع بقين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بعلة الحوانيق، وقيل إنه سم في حنك الوزارة لما خلع عليه . وكانت وفاته بالقاهرة ودفن بدار الوزارة ، ثم نقل إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، فكانت مدة وزارته شهرين وخمسة أيام . وقيل إن أسد الدين دخل على العاضد يوم الاثنين التاسع عشر من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة ، والله أعلم .

قلت: قد تقدم في ترجمة كل واحد من شاور وأسد الدين ذكر شيء من هذه الأمور التي ذكرتها ها هنا ، وإنما أعدت الكلام فيها لأني استوقيتها ها هنا أكثر من هناك ، وأيضاً فان المقصود في هذا كله ذكر سيرة صلاح الدين وتنقلاته وما جرى له من أول أمره إلى آخره ، فأحببت ذكر ذلك على سياقة واحدة كي لا ينقطع الكلام فيبقى أبتر ، فأقول :

ذكر المؤرخون أن أسد الدين لما مات استقرت الأمور بعده للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وتمهدت القواعد ومشى الحال على أحسن الأوضاع ، وبذل الأموال وملك قلوب الرجال ، وهانت عنده الدنيا فملكها ، وشكر نعمة الله تعالى عليه ، قتاب عن الحمر وأعرض عن أسباب اللهو ، وتقمص بقميص الجد والاجتهاد ، وما زال على قدم الحير وفعل ما يقربه إلى الله تعالى ، إلى أن مات .

قال شيخنا ابن شداد ؟: «سمعته يقول رحمه الله تعالى : لما يسر لي الله الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلك في نفسي . ومن حين استتبله الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما

١ انظر سيرة صلاح الدين : ١٠

٢ المصدر السابق : ٤١

وغشي الناس من سحائب الإفضال والإنعام ما لم يورخ عن غير تلك الأيام ، وهذا كله وهو وزير متابع القوم ، لكنه يقول بمذهب أهل السنة ، غارس في البلاد أهل الفقه والعلم والتصوف والدين ، والناس يهرءون إليه من كل صوب ويفدون عليه من كل جانب ، وهو لا يخيب قاصداً ولا يعدم وافداً إلى سنة خمس وستين وخمسمائة » .

«ولما عرف نور الدين استقرار أمر السلطان بمصر أخذ حمص من نوّاب أسد الدين وذلك في رجب سنة أربع وستين ».

«ولما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم وما تم للسلطان من استقامة الأمر بالديار المصرية، علموا أنه يملك بلادهم ويخرب ديارهم ويقلع آثارهم ، لما حدث له من القوة والملك ؛ واجتمع الفرنج والروم جميعاً وقصدوا الديار المصرية ، فقصدوا دمياط ومعهم آلآت الحصار وما يحتاجون إليه من العُدُد . ولما سمع فرنج الشام ذلك اشتد أمرهم ، فسرقوا حصن عكار من المسلمين وأسروا صاحبها ، وكان مملوكاً لنور الدين يقال له خُطْلُخ العلم دار ، وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وستين . ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزولهم على دمياط قصد شَغْل قلوبهم ، فنزل على الكرك محاصراً لها في شعبان من السنة المذكورة ، فقصده فرنج الساحل فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم يقفوا له ، ثم بلغه وفاة مجد الدين ابن الداية ، وكانت وفاته بحلب في شهر رمضان سنة خمس وستين ، فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره ، وعاد يطلب الشام، فبلغه أمر الزلازل بحلب التي أخربت كثيراً من البلاد ، وكانت في ثاني عشر شوال منها ، فسار يطلب حلب ، فبلغه خبر موت أخيه قطب الدين بالموصل – قلت : وقد ذكرت ذلك في ترجمته وأسمه مودودًا ـ قال : وبلغه الحبر وهو بتل باشر ، فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل».

«ولما بلغ صلاح الدين قصد الفرنج دمياط استعد لهم بتجهيز الرجال وجميع

۱ انظر ج ه : ۳۰۲ – ۳۰۳ .

الآلات إليها ، ووعدهم بالإمداد بالرجال إن نزلوا عليهم ، وبالغ في العطايا والهبات ، وكان وزيراً متحكماً لا يرد أمره في شيء . ثم نزل الفرنج عليها واشتد زحفهم وقتالهم عليها ، وهو رحمه الله يشن عليهم الغارات من خارج ، والعسكر يقاتلهم من داخل ، ونصر الله تعالى المسلمين به وبحسن تدبيره ، فرحلوا عنها خائبين ، فأحرقت مناجيقهم ونهبت آلاتهم ، وقتل من رجالهم غلق كثير ، واستقرت قواعد صلاح الدين ، وسير طلب والده نجم الدين أيوب ليتم له السرور وتكون قصته مشاكلة لقصة يوسف الصديق عليه السلام، فوصل والده إليه في جمادى الآخرة من سنة خمس وستين – قلت : هكذا ذكر ابن شداد تاريخ وصوله إلى مصر ، والصواب فيه هو الذي ذكرته في ترجمته – وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته ، وألبسه الأمر كله ، في ترجمته – وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته ، وألبسه الأمر كله ، فأي أن يلبسه وقال : يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كف فرل وزيراً حتى مات العاضد في التاريخ المقدم ذكره» – قلت : أكثر ما ذكرته في هذا الفصل منقول من كلام شيخنا ابن شداد في «سيرة صلاح ذكرته في هذا الفصل منقول من كلام شيخنا ابن شداد في «سيرة صلاح الدين » ، وفيه زوائد من غيرها .

والذي ذكره شيخنا الحافظ عز الدين ابن الأثير المذكور قبل هذا في تاريخه الأتابكي أنكيفية ولاية صلاح الدين و أن جماعة من الأمراء النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة ، يعني بعد موت أسد الدين ، منهم الأمير عين الدولة الياروقي ، وقطب الدين خسرو بن تلكيل وهو ابن أخي أبي الهيجاء الهذباني الذي كان صاحب إربل – قلت : هو صاحب المدرسة القطبية التي بالقاهرة – ومنهم سيف الدين علي بن أحمد المكتاري، وجده كان صاحب القلاع المكارية – قلت : هو المعروف بالمشطوب والد عماد الدين أحمد بن المشطوب ، وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة –

ر ذكر في ترجمته أنه دخل القاهرة لست بقين من رجب سنة خمس وستين وخمسمائة

٧ التاريخ الباهر : ١٤١ وما بعدها.

٣ ترجمة عماد الدين ابن المشطوب في ج ١ : ١٨٠ .

قال : ومنهم شهاب الدين محمود الحارمي ، وهو خال صلاح الدين ، وكل واحد من هؤلاء يخطبها لنفسه ، وقد جمع ليغالب عليها ، فأرسل العاضد صاحب مصر إلى صلاح الدين ، وأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه ، وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين ، فإنه ظن أنه إذا ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته مستضعفاً يحكم عليه ولا يجسر على المخالفة ، وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه ، فاذا صار معه البعض أخرج الباقين ، وتعود البلاد إليه ، وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج ونور الدين ، والقصة مشهورة ، أردت عمراً وأراد الله خارجة على قلت : هذا المثل مشهور بين العلماء وسيأتي الكلام عليه يعد الفراغ من هذه الرجمة إن المثل مشهور بين العلماء وسيأتي الكلام عليه يعد الفراغ من هذه الرجمة إن

## عُدنا إلى تمام الكلام الأول:

وفامتنع صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزمه وأخذ كارها، الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . فلما حضر في القصر خلع عليه خلع الوزارة: الجبة والعمامة وغيرهما ، ولقب الملك الناصر وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بها ، ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه ، وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري معه قد - قلت : وقد صبق ذكره في ترجمة مفردة - قال ابن الأثير : وفسعى مع سيف الدين على بن أحمد حتى أماله إليه، وقال له: إنهذا الأمر لا يصل مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل ، فمال إلى صلاح الدين . وملكه لك ، وقد استقام الأمر له ، فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه ، ولا يصل إليك، ولم يزل به حتى أحضره أيضاً عنده وحلفه له ؛ ثم علل إلى

١ النقل مستمر عن التاريخ الأتابكي : ١٤٢.

۲ انظر ج ۲ : ۴۹۷ .

قطب الدين وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ، ولم يبق غيرك وغير الباروقي ، وعلى كل حال فيجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأكراد فلا يخرج الأمر عنه إلى الأثراك ، ووعده وزاد في إقطاعه فأطاع صلاح الدين أيضاً ، وعدل إلى عين الدولة الباروقي ، وكان أكبر الجماعة وأكثرهم جمعاً ، فلم تنفعه رقاه ولا نفذ فيه سحره ، وقال: أنا لا أخدم يوسف أبداً ، وعاد إلى نور الدين ومعه غيره ، فأنكر عليهم فراقه ، وقد فات الأمر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » .

و وثبت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه، وهو نائب عن الملك العادل نور الدين ، والحطبة لنور الدين في البلاد كلها ، ولا يتصرفون إلا عن أمره ، وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاصفهسلار ، ويكتب علامته في الكتب تعظماً أن يكتب اسمه ، وكان لا يفرده في كتاب ، بل يكتب الأمير الإصفهسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا واستمال صلاح الدين قلوب الناس ، وبذل الأموال عما كان أسد الدين قد جمعه ، وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه منعه ، فمال الناس إليه وأحبوه ، وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه ، وضعف أمر واحبوه ، فكان كالباحث عن حتفه بظلفه » .

[قال ابن الأثير في تاريخه الكبير !: «قد اعتبرت التواريخ، ورأيت كثيراً من التواريخ الإسلامية فرأيت كثيراً بمن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه ، منهم في أول الأسلام معاوية بن أبي سفيان أول من ملك من أهل بيته، فانتقل الملك عن أعقابه إلى بني مروان من بني عمه، ثم من بعده السفاح أول من ملك من بني العباس انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور ، ثم السامانية أول من استبد فيهم نصر بن أحمد فانتقل الملك عنه إلى أخيه إسماعيل بن أحمد وأعقابه ، ثم يعقوب بن اليث الصفار وهو أول

الاصفهاد (أو الاسفهاد ) : مقام السكر .

٢ تاريخ ابن الأثير ١١ : ٣٤٤ .

من ملك من أهل بيته وانتقل الملك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه ، ثم عماد الدولة بن بويه أول من ملك من أهل بيته، ثم انتقل الملك عنه إلى أخويه معز الدولة وركن الدولة ، ثم السلجوقية أول من ملك منهم طغرل بك ثم انتقل الملك إلى أولاد أخيه داود ، ثم هذا شيركوه كما ذكرناه انتقل الملك إلى ولد أخيه نجم الدين أيوب ، ولولا خوف الإطاله لذكرنا أكثر من هذا ، والذي أظنه السبب في ذلك أن الذي يكون أول دولته يكثر القتل فيأخذ الملك وقلوب من كان فيه متعلقة به ، فلهذا يحرم الله أعقابه، ويفعل ذلك لأجلهم عقوبة له » .

## نعود إلى ذكر صلاح الدين] ا

«وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته فلم يجبه إلى ذلك ، وقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد».

«ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصر، فسيتر نور الدين العساكر وفيهم إخوة صلاح الدين، منهم شمس الدولة توران شاه بن أيوب» – قلت: وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة " قال: «وهو أكبر من صلاح الدين، فلما أراد أن يسير قال له نور الدين: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد، فلا تسر فانك تفسد البلاد، وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه، وإن كنت تنظر إليه تفسد البلاد، وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تحدمني، فسر إليه واشدد صاحب مصر وقائم مقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمني، فسر إليه واشدد أزره وساعده على ما هو بصدده، فقال: أفعل معه من الحدمة والطاعة ما يتصل بك إن شاء الله تعالى، فكان معه كما قال».

ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا بأوراق في فصل يتعلق بانقراض الدولة المصرية وإقامةالدولة العباسية بها في المحرم سنة سبع وستين وخمسمائةفقال أ:

١ لم يرد في المسودة .

٢ عاد إلى متابعة النقل عن التاريخ الأتابكي : ١٤٢.

۳ انظر ج ۱ : ۳۰۹ .

٤ الباهر : ١٥٦ .

﴿ قطعت خطبة العاضد صاحب،مصر ،وخطب فيها للإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين ، وكان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت قدمه في مصر وزال المخالفون له ، وضعف أمر العاضد ، ولم يبق من العساكر المصرية أحد ، كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة الحطبة العباسية ، فاعتذر صلاح الدين بالحوف من وثوب أهل مصر ، وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصريين ، فلم يصغ نور الدين إلى قوله ، وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه ، واتفق أن العاضد مرض ؛ وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الحطبة ، فاستشار أمراءه كيف الابتداء بالحطبة العباسية ، فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها ، ومنهم من خاف ذلك ، إلا أنه لا يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين . وكان قد دخل إلى مصر إنسان عجمي يعرف بالأمير العالم ، وقد رأيناه بالموصل كثيراً ، فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال : أنا أبتدىء بها ، فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ، ودعا للمستضيء بأمر الله فلم ينكر أحد ذلك ، فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الحطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الحطبة للمستضيء بأمر الله ، ففعلوا ذلك ، ولم ينتطح فيها عنزان ، وكتب بذلك إلى سائر ديار المصرية . وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك ، وقالوا : إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من أجله ، فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم . ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء ، واستولى على قصره وجميع ما فيه ، وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش وهو حَصي يحفظه» – قلت : وقد تقدم ذكره في ترجمة أيضاً " – قال: ﴿ وجعله كأستاذ دار العاضد ، فحفظ ما فيه حتى تسلمه صلّاح الدين، ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد ووكل بحفظهم ، وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم

١ كذا في المسودة ؛ وفي المختار والباهر : «الديار» ..

۲ المختار : عمره .

٣ انظر ج ٤ : ٩١ .

في إيوان في القصر وجعل عندهم من يحفظهم، وأخرج من كان من العبيد والإماء ، فأعتى البعض ووهب البعض وباع البعض ، وأخلى القصر من أهله وسكانه ، فسبحان من لا يزول ملكه، ولا يغيره ممر الأيام وتعاقب الدهور. ولما اشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين ، فظن أن ذلك خديعة فلم يمض إليه ، فلما توفي علم صدقه ، فندم على تخلفه عنه » .

وكان ابتداء الدولة العبيدية بافريقية والمغرب في ذي الحجة سنة تسع وتسعين وماثتين ، وأول من ظهر منهم المهدي أبو محمد عبيد الله وبنى المهدية وملك إفريقية كلها ، قلت : هكذا ذكر شيخنا ابن الأثير تاريخ استيلاء المهدي عبيد الله على إفريقية ، والصواب فيه هو الذي ذكرته في ترجمته فيكشف منها ... ثم إنه قال : وولما مات المهدي عبيد الله قام بالأمر بعده ولده القائم أبو القاسم محمد » ثم ذكرهم واحداً واحداً حتى انتهى إلى العاضد المذكور سنة ، وكان مقامهم بمصر ماثي سنة وثماني سنين ، وملك منهم أربعة عشر سنة ، وكان مقامهم بمصر ماثي سنة وثماني سنين ، وملك منهم أربعة عشر والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد آخرهم » .. قلت: وقلد والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد آخرهم » .. قلت: وقلد ذكرت كل واحد من هولاء بترجمة مستقلة في هذا الكتاب فمن اختار الوقوف على أحوالهم فليطلبه في اسمه ، ولا حاجة إلى ذكره ها هنا .. قال شيخنا ابن الأثير : و وقد أتينا على ذكر ما أجملناه مستقصى في التاريخ الكبير » يعني كتابه الذي سماه و الكامل » وهو مشهور ، ومن أنفع الكتب في بابه .

قال ! وولما استولى صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره اختار منه منه ما أراد ووهب أهله وأمراءه ، وباع منه كثيراً ، وكان فيه من الجواهر والأعلاق النفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك ، قد جمع على طول السنين وهمر الدهور ، فمنه القضيب الزمرذ ، طوله نحو قبضة ونصف ، والجبل

١ ذكر في ترجمته (٣ : ١١٩) أنه دعي له سنة سبع وتسعين وماثتين .

۲ الباهر : ۱۵۷ .

الياقوت وغيرهما ، ومن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة والخطوط الجيدة نحو ماثة ألف عجله .

وولما خطب للمستضيء بأمر الله بمصر أرسل نور الدين إليه يعرفه ذلك ، فحل عنده أعظم محل ، وسيتر إليه الحلع الكاملة مع عماد الدين صَنْدل المقتفوي إكراماً له ، لأن عماد الدين كان كبير المحل في الدولة العباسية ، وكذلك أيضاً سيتر خلعاً لصلاح الدين ، إلا أنها أقل من خلع نور الدين ، وسيترت الأعلام السود لتنصب على المنابر ، وكانت هذه أول أهبة عباسية دخلت مصر بعد استبلاء العبيديين عليها ؛ انتهى ما قاله شيخنا ابن الأثير .

قلت : ولما وصل الحبر إلى الإمام المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن ابن الإمام المستنجد ، وهو والد الإمام الناصر لدين الله ، بما تجدد من أمر مصر وعود الحطبة والسكة بها باسمه ، بعد انقطاعها بمصر هذه المدة الطويلة ، نظم أبو الفتح محمد سبط ابن التعاويذي للقدم ذكره ألى قصيدة طنانة مدح بها الإمام المستضيء ، وذكر هذا الفتوح المتجدد له ، وفتوح بلاد اليمن أيضاً ، وهلاك الحارجي بها الذي سمى نفسه المهدي وذلك في سنة إحدى وسبعين وخلات ، وكان صلاح الدين قد أرسل له من ذخائر مصر وأسلاب المصريين شناً كثيراً ، وأولها أ

قبل السحاب إذا مرتسه يد الجنائب فارجحن عُج باللوى فاسمح بدم على المعاهد والدمن يا منزل الأنس الجميسيع وملعب الحي الأغن سكنت بك الآرام من بعد الأحبة والسكن أيس استقلت بالحبيسب ركابه ومى ظعن شوقي إلى زمن الحمى سئقي الغوادي من زمن

۱ انظر ج ٤ : ٤٦٦ .

٧ لم ترد في ديوان التعاويذي المطبوع .

شوق المغرَّب شرّدتــــه بد البعاد عن الوطن ولقد عهدتك والزما نُ بشملنا بك ما فَطَنَ ﴿ وثراك مسا اغبرت مسا وحُهُ وماوَّك ما أجن وظباوك الأترابُ لي وطرٌ ، وتربك لي وطن لام العذول وما درى وجدى وبليالي بمن وجدي بمن فضح القضيــــب وأخجل الرشأ الأغن ما ضرّ مَن هو فتنسّي لو کان يرحم ُ من فنن دمعي طليق في محب ته وقلبي مرتبَهن يا محنى أودى الصدو در بعاشق بك متحس غادرته وقفساً على السسعبرات بعدك والحسرن كلف الفؤاد معذّباً بين الإقامة والظعمن عطفاً على قرِّح الحفو ن بعيد عهد بالوسن ا لا تبخلي فالبخل يُذُ هبُ بهجة الوجه الحسن ولرب ليل بت فيسسه صريع باطية ودن أحتال من مرح وأســـــــــ فضل ذيلي والرُدُن معَ مُخْطف لدن القوا م إذا انشى رخص البدن لكنبي كفرت ليسسلة زرته عني وعن بمسدائحي للمستضى ء أبي محمد الحسن المستقرُّ مَــن الحــلا فَهُ فِي الشُّواهِقِ والقُنُنَ \*

ومنها :

يا جارياً في العدل من سُنن النبي على سَنَنَ ، يا جامعاً خُلُق النبو ق والحلافة في قَسَرَن

١ ألمختار : بالوطن .

لك ُ والمعاقـل ُ والمسدن دانت لهيبتك الما رم والمُثقفة اللدن بالمشر فيتسات الصوا ك من الصعيد إلى عدن وأتتك أسلابُ الملـو سلَّبُ الدعيّ بأرض مصــــــــــــــــــــــــ والمضلل في اليمـــن مما اقتنساه ذو رُعـَــــين في القديم وذو يَـزَن ْ تلك الضغائن والاحسن وشفيت منهم بالظبيا لم تغن عنهم حين رُعستَهُمُ الحصونُ ولا الحُننَنُ \* دُ أَذَلَةً قود السُدُن أمست سباياهمم تقا غادرت عُرْض بلادهم غيرض النوائبوالمحن شك غارة فيها تُشنَن ا في كلّ يوم من جيو وأُعدت سرّ الأوليـا ء المؤمنين بها علــن ثار الخوارجُ ا من درَن • ورحضت مــا أبقته آ تلك المنابر لم تكن فكأن دعوتهسم على

وهي طويلة فنقتصر منها على هذا القدر ففيه كفاية . ومدحه أيضاً بقصيدة أخرى أشار فيها إلى هذا المعنى ، وليس على خاطري من هذه القصيدة سوى غزلها فأحببت ذكره لكونه في غاية الحسن واللطافة ، وهو :

أهلا بطلعة زائس فضّع الدجى بضيائها سمح الزمان بوصلها فدنت على عدوائها المات تعاطيبي المسدا م وكنت من أكفائها فسكرت من ألحاظها وغنيت عن صهبائها بيضاء قتسلي دأبها في نأبها وثوائها

١ ر : ومُلكتها ورحضت ما أبقى الخوارج . . .

٢ انظر ديوان التعاويذي : ٤٧١ .

٣ بهامش المسودة بخط المؤلف : العدواء : البعد ، والعدواء أيضاً الاشغال المائعة .

وإذا نأت بجفامها فاذا دكست بجفونها عدُها بيوم وفائهـا لا تلتقي أبسداً مسوا الشمس من ضرّاتها والبدرُ من رقبائها والليل تحت ردائها والصبح فوق لثامهما مُضَرِيّة تُنْمي إذا انـ سستسبت إلى حمرائها ح تجول حول خبائها باتت وأطراف الرما والموتُ دون لقائهـا فالموتُ دون فراقها بعد النوى وفنائهـــا ولقد مررتُ بربعها والعين في الأطلال سا كنة على أطلائها لعها بدور سمائها فوقفت أنشُدُ في مطا وبكيتُ حتى كدتأعـــطفُ بانتَتَى جرعـامُــا أنست بطول بكائها يا موحش العين التي نفسآ تموت بدائها غادرت بين جوانحي تشتاق عيبي أن تىرا كَ وأنت في سودائها فاذا بخلت بنظرة سمحت بجمسة مأنها فكأنها كيف الخليمينة أسبلت بعطائها

وبعد هذا شرع في المديح وأبدع فيها جميعها . وسأذكر بعد هذا عند أواخر هذه الترجمة شيئاً من مدائحه في صلاح الدين إن شاء الله تعالى ، فقد كان يسيّر قصائده إليه من بغداد فتصل أولاً إلى القاضي الفاضل ، ومعها مديح للفاضل ، وهو الذي يعرض قصائده على صلاح الدين ، رحمه الله تعالى .

ثم ذكر شيخنا ابن الأثير بعد هذا فصلاً يتضمن حصول الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطناً فقال : « وفي سنة سبع وستين أيضاً حدث

١ أين الأثير ١١ : ٣٧١ – ٣٧٣ والباهر : ١٥٨ والنقل عن الثاني ، والنص في رأقرب
 إلى «الكامل» .

ما أوجب نَفَرَة نور الدين عن صلاح الدين ، وكان الحادثُ أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه ، ويجتمعا هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم ؛ فبرز صلاح الدين من القاهرة في العشرين من المحرم ، وكتب إلى نور الدين يعرفه أن رحيله لا يتأخر . وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز ، وأقام ينتظر ورود الحبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو ، فلما أتاه الحبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الكرك ، فوصل إليه وأقام ينتظر وصول صلاح الدين إليه ، فأرسل كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد [ المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعة العلويين ، وأنهم عازمون على الوثوب بها إ وأنه يخاف عليها مع البعد عنها فعاد إليها ، فلم يقبل نور الدين عذره . وكان سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين . فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده ، وعزم على اللخول إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها ، فبلغ الحبر إلى صلاح الدين ، فجمع أهله ، وفيهم والده نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي ، ومعهم سائر الأمراء، وأعلمهم ما بلغه عن عزم نور الدين على قصده وأخذ مصر منه ، واستشارهم فلم يجبه أحد منهم بشيء ، فقام تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين ــ قلت : وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة ٢ ــ قال : وقال : إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلاد، ووافقه غيره من أهله ، فشتمهم نجم الدين أيوب وأنكر ذلك واستعظمه ، وكان ذا رأي ومكر وعقل ، وقال لتقي الدين : اقعد ، وسبه ، وقال لصلاح الدين : أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك ، أتظن أن في هوًلاء كلهم من يحبك ويريد لك الحير مثلنا ؟ فقال : لا ، فقال : والله لو رأيت أنا وهذا خالك شهابُ الدين نورَ الدين لم يمكنّا إلا أن نترجل له ونقبل الأرض بين يديه ، ولو أمرنا أن نضرب عنقك

١ لم يرد في المسودة .

<sup>107 :</sup> T - Y

بالسيف لفعلنا ، فاذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا ؟ وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه ، ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه ، وهذه البلاد له وقد أقامك فيها ، وإن أراد عزلك فأي حاجة له إلى المجيء ؟ يأمرك بكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد ، وقال للجماعة كلهم : قوموا عنا ، ونحن مماليك نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريد ، فتفرقوا على هذا . وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر » .

"ولما خلاأيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل المعرفة ، تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك ، فاذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه عن البلاد جعلك أهم الأمور إليه ، وأولاها بالقصد، ولو قصدك لم تر معك أحداً من هذا العسكر وكانوا أسلموك إليه ، وأما الآن بعد هذا المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي ، وتكتب أنت إليه وترسل في المعنى ، وتقول : أي حاجة إلى قصدي ؟ يجي نجاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي ، فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واستعمل ما هو أهم عنده ، والأيام تندرج ، والله في كل وقت في شان [ والله لو أراد نور الدين قصبة من قصب سكرنا لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل] ففعل الدين قصبة من قصب سكرنا لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل] ففعل عنده ، وكان الأمر كما قال نجم الدين أيوب . وتوفي نور الدين ولم يقصده ، وهذا كان من أحسن الآراء وأجودها » ؛ انتهى ما ذكره ابن الأثير .

وقال شيخنا ابن شداد في «السيرة » ن « لم يزل صلاح الدين على قدم بسط العدل ونشر الإحسان ، وإفاضة الإنعام على الناس إلى سنة ثمان وستين وخمسمائة ، فعند ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الكرك والشوبك ، وإنما بدأ بها لأنها كانت أقرب إليه ، وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية ، وكان لا يمكن أن تعبر قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبرها ، فأراد

١ لم يرد في المسودة والمختار والتاريخ الباهر .

٢ السيرة : ٥٥ .

توسيع الطريق وتسهيلها ، فحاصرها في هذه السنة ، وجرى بينه وبين الفرنج وقعات ، وعاد ولم يظفر منها بشيء ، ولما عاد بلغه خبر وفاة والده نجم الدين أيوب قبل وصوله إليه ، — قلت : وقد ذكرت تاريخ وفاته في ترجمته — قال : « ولما كانت سنة تسع وستين رأى قوة عسكره وكثرة عدده ، وكان بلغه أن باليمن إنساناً استولى عليها وملك حصوبها ، يسمى عبد النبي بن مهدي ، فسير أخاه توران شاه ، فقتله وأخذ البلاد منه » — وقد بسطت القول في ذلك في ترجمته — ثم توفي نور الدين في سنة تسع وستين حسبما شرحته في ترجمته فلا حاجة إلى الإعادة .

وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له «الكنز » جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان ، وزعم أنه يعيد الدولة المصرية ، وكان أهل مصر يؤثرون عودهم ، فانضافوا إلى الكنز المذكور ، فجهز صلاح الدين إليه جيشاً كثيفاً وجعل مقدمه أخاه الملك العادل ، وساروا فالتقوا وكسروهم ، وذلك في السابع من صفر سنة سبعين وخمسمائة ، واستقرت له قواعد الملك .

وكان أنور الدين رحمه الله قد خلف ولده الملك الصالح إسماعيل المذكور في ترجمة أبيه وكان بدمشق عند وفاة أبيه ، وكان بقلعة حلب شمس الدين علي بن الداية وشاذبخت ، وكان ابن الداية قد حدث نفسه بأمور ، فسار الملك الصالح من دمشق إلى حلب ، فوصل إلى ظاهرها في المحرم من سنة سبعين ، ومعه سابق الدين ، فخرج بدر الدين حسن ابن الداية فقبض على سابق الدين ، ولما دخل الملك الصالح القلعة قبض على شمس الدين وأخيه حسن المذكور وأودع الثلاثة السجن ، وفي ذلك اليوم قتل أبو الفضل ابن الخشاب لفتنة جرت بحلب ، وقيل بل قتل قبل قبض أولاد الداية بيوم ، لأنهم تولوا تدبير ذلك .

ثم إن صلاح الدين بعد وفاة نور الدين علم أنَّ ولده الملك الصالح صبي

١ السيرة : ٢٤ .

٢ السيرة : ٩٩

٣ السيرة : ٥٠

لا يستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء الملك ، واختلفت الأحوال بالشام ، وكاتب شمس الدين ابن المقدم صلاح الدين ، فتجهز امن مصر في جيش كثيف ، وترك بها من يحفظها ، وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح الملك الصالح ، فلخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة سبعين وخمسمائة وتسلم قلعتها ، وكان أول دخوله دار أبيه – قلت : وهي الدار المعروفة بالشريف العقيقي ، وهي اليوم في قبالة المدرسة العادلية مشهورة هناك بالعقيقي – قال : واجتمع الناس إليه وفرحوا به ، وأنفق في ذلك اليوم مالاً جليلاً ٢ وأظهر السرور بالدمشقيين ، وصعد القلعة ، وسار إلى حلب فنازل حمص وأخذ مدينتها في جمادى الأولى من السنة ولم يشتغل بقلعتها ، وتوجه إلى حلب ونازلها في يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى من السنة ، وهي الوقعة الأولى .

ثم إن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي صاحب الموصل لما أحس بما جرى علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم شأنه ، وخاف إن غفل عنه استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في الملك وتعدى الأمر إليه ، فأنفذ عسكراً وافراً وجيشاً عظيماً وقد م عليه أخاه عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود ، وساروا يريدون لقاءه ليردوه عن البلاد ، فلما بلغ صلاح الدين ذلك رحل عن حلب في مستهل رجب من السنة عائداً إلى حماة ، ورجع إلى حمص فأخذ قلعتها ، ووصل عز الدين مسعود إلى حلب وأخذ معه عسكر ابن عمه الملك الصالح بن نور الدين صاحب حلب يومئذ ، وخرجوا في جمع عظيم ، فلما عرف صلاح الدين بمسيرهم سار حتى وافاهم على قرون حماة ، وراسلهم وراسلوه واجتهد أن يصالحوه فما صالحوه ، ورأوا أن ضرب المصاف معه ربما نالوا به غرضهم ، والقضاء عبر إلى أمور وهم بها لا يشعرون ، فتلاقوا فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه ، وأسر جماعة منهم فمن عليهم ، وذلك في تاسع شهر رمضان من يديه ، وأسر جماعة منهم فمن عليهم ، وذلك في تاسع شهر رمضان من

١ المختار : فخرج .

۲ المختار : جزیلا .

السنة عند قرون حماة . ثم سار عقيب كسرتهم ونزل على حلب ، وهي الدفعة الثانية ، فصالحوه على أخذ المعرة وكفرطاب وبارين ، ولما جرت هذه الوقعة كان سيف الدين غازي يُحاصر أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار ، وعزم على أخذها منه ، لأنه كان قد انتمى إلى صلاح الدين ، وكان قد قارب أخذها ، فلما بلغه الحبر وأن عسكره انكسر خاف أن يبلغ أخاه عماد الدين الخبر فيشتد أمره ويقوى جأشه ، فراسله وصالحه . ثم سار من وقته إلى نصيبين واهتم بجمع العساكر والإنفاق فيها ، وسار إلى البيرة وعبر الفرات ، وخيتم على ألجانب الشامي، وراسل ابن عمه الصالح بن نور الدين صاحب حلب حتى تستقر له قاعدة يصل عليها ، ثم إنه وصل إلى حلب وخرج الملك الصالح إلى لقائه ، وأقام على حلب مدة وصعد قلعتها جريدة ، ثم نزل وسار إلى تل السلطان - قلت : وهي منزلة بين حماة وحلب - قال : ومعه جمع كبير ، وأرسل صلاح الدين إلى مصر طلب عسكرها ، فوصل إليه ، وسار به حتى نزل على قرون حماة ' ، ثم تصافوا بكرة نهار الخميس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين ، وجرى قتال عظيم وانكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين بن زين الدين - قلت : هو صاحب إربل المقدم ذكره - قال : فإنه كان على ميمنة سيف الدين ، فحمل صلاح الدين بنفسه فانكسر القوم ، وأسر منهم جمعاً من كبار الأمراء فمن عليهم وأطلقهم ، وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزائنه وسار حتى عبر الفرات وعاد إلى بلاده . ومنع صلاح الدين من تتبع القوم ، ونزل في بقية ذلك اليوم في خيامهم ، فانهم تركوا أثقالهم وانهزموا ، ففرق صلاح الدين الاصطبلات ، ووهب الخزائن وأعطى خيمة سيف الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه ـ قلت : هو ابن شاهان شاه ابن أيوب ، وهو أخو تقى الدين عمر صاحب حماة وفرخشاه صاحب بعلبك وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه ، صاحب بعلبك ــ .

قال : وسار إلى منبج فتسلمها ، ثم سار إلى قلعة عزاز يحاصرها ، وذلك

١ في متن المسودة : على تل السلطان ، وفي الحاشية : على قرون حماة .

۲ انظر ج ٤ : ١١٣

في رابع ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين ، وعليها وثب جماعة من الإسماعيلية على صلاح الدين فنجاه الله سبحانه منهم وظفره بهم ، وأقام عليها حتى أخذها في رابع عشر ذي الحجة من السنة ، ثم سار فنزل على حلب في سادس عشر الشهر المذكور ، وأقام عليها مدة ثم رحل عنها ، وكانوا قد أخرجوا له ابنة صغيرة لنور الدين سألته عزاز فوهبها لها ، ثم عاد صلاح الدين إلى مصر ليتفقد أحوالها ، وكان مسيره إليها في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين ، وكان أخوه شمس الدولة توران شاه قد وصل إليه من اليمن فاستخلفه بدمشق . ثم تأهب للغزاة وخرج يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرملة ، وذلك في أوائل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكانت الكسرة على المسلمين في ذلك اليوم – قلت : وذلك لأمر يطول شرحه – قال : فلما انهزموا لم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ، فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ، فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في وهناً عظيماً جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة .

وأما الملك الصالح صاحب حلب فانه تخبط أمره ، وقبض على كمشتكين صاحب دولته ، وطلب منه تسليم حارم إليه فلم يفعل ، فقتله ، فلما سمع الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيها ، وذلك في جمادى الآخرة من السنة ، فلما رأى أهل قلعتها الخطر من جهة الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في العشر الأواخر من شهر رمضان من السنة ، فرحل الفرنج عنها .

وأقام صلاح الدين بمصر حتى لم شعثه وشعث أصحابه من أثر كسرة الرملة ، ثم بلغه تخبط الشام فعزم على العود إليه ، واهتم بالغزاة فوصله رسول قليج أرسلان صاحب الروم يلتمس الصلح ويتضرر من الأرمن ، فعزم على قصد بلاد ابن لاون – قلت : وهي بلاد سيس الفاصلة بين حلب والروم من جهة الساحل – قال : لينصر قليج أرسلان عليه ، فتوجه إليه واستدعى عسكر حلب لأنه كان في الصلح أنه متى استدعاه حضر إليه ، ودخل بلد ابن لاون ، وأخذ في طريقه حصنا وأخربه ، ورغبوا إليه في الصلح فصالحهم ورجع عنهم . ثم سأله قليج أرسلان في صلح الشرقيين بأسرهم فأجاب إلى

ذلك ، وحلف صلاح الدين في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين وخمسمائة ، ودخل في الصلح قليج أرسلان والمتواصِلة وعاد بعد تمام الصلح إلى دمشق ثم منها إلى مصر .

ثم توفي الملك الصالح بن نور الدين في التاريخ المذكور في ترجمة والده ، وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل – قلت : وقد تقدم ذكره ، وهو ابن قطب الدين مودود – فلما مات سيف الدين في التاريخ المذكور في ترجمته قام مقامه أخوه عز الدين مسعود المذكور – قال : فلما بلغ عز الدين خبر موت الملك الصالح وأنه أوصى له بحلب بادر إلى التوجه إليها خوفا أن يسبقه صلاح الدين فيأخذها ، فكان أول قادم إليها مظفر الدين بن زين الدين – قلت : هو صاحب إدبل ، وكان إذ ذاك صاحب حران ، وهو مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت لهم – قال : فوصلها مظفر الدين في ثالث شعبان سنة سبع وسبعين ، وفي العشرين منه وصلها عز الدين مسعود وصعد إلى القلعة فاستولى على ما فيها من الحواصل ، وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة .

قلت: ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أموراً ذكرتها في ترجمة عز الدين مسعود بن مودود وترجمة أخيه عماد الدين زنكي وترجمة تاج الملوك بوري أخي صلاح الدين ، فلا حاجة إلى إعادتها ها هنا ، فمن أراد الوقوف عليها يكشفها في هذه التراجم .

قلت : وحاصل الأمر أن عز الدين مسعوداً قايض أخاه عماد الدين زنكي

انظر اج ہ : ۲۰۳

۲ انظره: ۲۹۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۹۰ ،

صاحب سنجار عن حلب بسنجار ، وخرج عز الدين عن حلب ودخلها عماد الَّدين زنكي فجاءه صلاح الدين وحاصره، فلم يقدر عماد الدين على حفظ حلب ، وكان نزول صلاح الدين على حلب في السادس والعشرين من المحرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وقال ابن شداد : نزل عليها في سادس عشر المحرم، والله أعلم. فتحدث عماد الدين زنكي مع الأمير حسام الدين طمان بن غازي بن يلمي بن تنجول من جبل سلور بحلب في السر بما يفعله ، فأشار عليه بأن يطلب منه بلادأ وينزل له عن حلب ، بشرط أن يكون له جميع ما في القلعة من الأموال ، فقال له عماد الدين : وهذا كان في نفسي . ثم اجتمع حسام الدين طمان بصلاح الدين في السر على تقرير القاعدة في ذلك ، فأجابه صلاح الدين إلى ما طلب ، ودفع له سنجار والحابور ونصيبين وسروج ، ودفع لطمان الرقة لسفارته بينهما ، وحلف صلاح الدين على ذلك في سابع عشر صفر من السنة . وكان صلاح الدين قد نزل على سنجار وأخذها في ثامن شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأعطاها لابن أخيه تقي الدين عمر ، قلما جرى الصلح على هذه الصورة أعطاها عماد الدين ، وتسلم صلاح الدين قلعة حلب وصعد إليها يوم الاثنين السابع والعشرين من صفر سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، وأقام بها حتى رتب أمورها ثم رحل عنها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة ، وجعل فيها ولده الملك الظاهر ـــ المقدم ذكره في ترجمة مستقلة ١ ـ وكان صبياً ، وولى القلعة سيف الدين يازكوج الأسدي وجعله يرتب مصالح ولده .

ثم سار صلاح الدين إلى دمشق في التاريخ المذكور ؛ قال ابن شداد : وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك في الثالث من رجب من السنة ، وسير إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر يستدعيه ليجتمع به على الكرك ، فسار إليه بجمع كثير وجيش عظيم ، واجتمع به على الكرك في رابع شعبان من السنة ، فلما بلغ الفرنج الحبر حشدوا خلقاً كثيراً ، وجاءوا إلى الكرك ليكونوا في فلما بلغ الفرنج الحبر حشدوا خلقاً كثيراً ، وجاءوا إلى الكرك ليكونوا في

١ انظر ج٤ : ٦ وهو غازي الملقب أيضاً غياث الدين .

قبالة عسكر المسلمين ، فخاف صلاح الدين على الديار المصرية ، فسيتر إليها ابن أخيه تقي الدين عمر . ورحل عن الكرك في سادس عشر شعبان من السنة ، واستصحب أخاه الملك العادل معه ، ودخل دمشق في الرابع والعشرين من شعبان من السنة ، وأعطاه حلب ، ودخلها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رمضان من السنة ، وخرج الملك الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق في يوم الاثنين الثامن والعشرين من شوال من السنة . وكان الملك الظاهر أحب أولاده إليه لما فيه من الحلال الحميدة ، ولم يأخذ منه حلب إلا لمصلحة رآها في ذلك الوقت ، وقيل إن العادل أعطاه على أخذ حلب ثلثمائة ألف دينار يستعين بها على الجهاد ، والله أعلم .

ثم إن صلاح الدين رأى أن عود الملك العادل إلى مصر وعود الملك الظاهر إلى حلب أصلح ؛ قيل كان سبب ذلك أن الأمير علم الدين سليمان بن جَندد قال لصلاح الدين ــ وكان بينهما مُوَّانسة قبل أن يتملك البلاد ، وقد سايره يوماً ، وكان من أمراء حلب، والملك العادل لا ينصفه ويقدم عليه غيره ، وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل وحمل إلى حران وأشفى على الهلاك ، فلما عوفي رجع إلى الشام ، واجتمعا في المسير ، قال له وكان صلاح الدين ، قد أوصى لكُّل واحد من أولاده بشيء من البلاد – : بأي رأي كنت تظن أن وصيتك تُمشَّضي ، كأنك كنت خارجاً إلى الصيد وتعود فلا يخالفونك ؟ أما تستحي أن يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة ؟ قال : وكيف ذاك ؟ وهو يضحك ، قال : إذا أراد الطائر أن يعمل عشاً لفراخه قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه ، وأنت سلمت الحصون إلى أهلك ، وجعلت أولادك على الأرض: هذه حلب، وهي أم البلاد ، بيد أخيك ، وحماة بيد ابن أخيك تقي الدين ، وحمص بيد ابن أسد الدين ، وابنك الأفضل مع تقي الدين بمصر يخرجه منى شاء ، وابنك الآخر مع أخيك في خيمة يفعل به ما أراد، فقال له : صدقت ، واكتم هذا الأمر ، ثم أخذ حلب من أخيه وأعطاها ابنه الملك الظاهر ، وأعطى الملك العادل بعد ذلك حران والرها

١ المختار : بيد ابن ابن عمك .

وميافارقين ليخرجه من الشام ويتوفر الشام على أولاده ، فكان ما كان .

قلت : وقد تقدم في ترجمة عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود صاحب الموصل فصل يتعلق بنزول صلاح الدين على الموصل وحصارها ثلاث مرَّار ، ولم يقدر عليها . قال شيخنا ابن الأثير في تاريخها: إنه نزل عليها في الدفعة الثالثة وكان زمن الشتاء ، وعزم على المقام وإقطاع جميع بلاد الموصل، وكان نزوله في شعبان من سنة إحدى وثمانين وحمسمائة ، فأقام شعبان وشهر رمضان ، وترددت الرسل بينه وبين صاحبها ، فبينما هو كذلك مرض صلاح الدين فعاد إلى حران ، ولحقته الرسل بالإجابة إلى ما طلب ، وتم الصلح على أن يسلم إليه صاحب الموصل شهرزور وأعمالها وولاية القرابلي ٣ وما وراء الزاب من الأعمال ، وأن يخطب له على المنابر وينقش اسمه على السكة ، فلما حلف أرسل صلاح الدين نوابه وتسلم البلاد التي استقرت القاعدة على تسليمها . وطال المرض على صلاح الدين بحران ، واشتد به ، حتى أيسوا منه ، فحلف الناس لأولاده ، وكان عنده منهم الملك العزيز عماد الدين عثمان ، وأخوه العادل جاءه من حلب وهو ملكها يومئذ ، وجعل لكل واحد شيئاً من البلاد ، وجعل الملك العادل وصياً على الجميع . ثم إنه عوفي وعاد إلى دمشق في المحرم من سنة اثنتين وثمانين ؛ ولما كان مريضاً بحران ، كان عنده ناصر الدين محمد ابن عمه [شيركوه] " وله من الإقطاع حمص والرحبة ، فسار من عنده إلى حمص واجتاز بحلب ، وأحضر جماعة من الأحداث ووعدهم وأعطاهم مالاً ، ولما وصل إلى حمص راسل جماعة من أهل دمشق ووعدهم على تسليم دمشق إليه إذا مات صلاح الدين ، فعوفي ، وَلَم يمض قليل حتى مات ناصر الدين ليلة عيد النحر من السنة ، فإنه شرب

١ تاريخ ابن الأثير ١١ : ١٧ه .

٢ هي بالباء الموحدة بخط المؤلف ، وكذلك في تاريخ ابن الأثير ، وقرأها دي سلان قرايلي بالباء المثناة ، وقال انها مرجيلي في ولاية كركور على الشاطى ، الشرقي من دجلة و اعتمد في قراءتها على نسخة أبي الفدا من تاريخه .

٣ زيادة من المختار .

الحمر فأكثر منه فأصبح ميتاً، وقيل إن صلاح الدين وضع عليه إنساناً فحضر عنده ، ونادمه وسقاه سماً ، فلما أصبحوا من الغد لم يروا ذلك الشخص ، وكان يقال له الناصح بن العميد ، فسألوا عنه ، فقالوا إنه سار من ليلته ، وكان هذا مما قوى الظن ، والله أعلم . فلما توفي أعطى إقطاعه لولده شيركوه وعمره اثنتا عشرة سنة ، وخلف من الأموال والدواب والأثاث شيئاً كثيراً ، فحضر صلاح الدين إلى حمص واستعرض تركته وأخذ أكثرها ، ولم يترك فحضر علاح الدين بعد موت أبيه بسنة فقال له : إلى أين بلغت في القرآن ؟ عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة فقال له : إلى أين بلغت في القرآن ؟ فقال له : هوإن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً المنساء : ١٠) فعجب الجماعة وصلاح الدين من ذكائه ، والله أعلم بصحة ذلك .

قال ابن شداد الله وصل صلاح الدين إلى دمشق عقيب مرضه وإبلاله سير طلب أخاه الملك العادل ، فخرج من حلب جريدة ليلة السبت الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين ، ومضى إلى دمشق فأقام في خدمة السلطان صلاح الدين ، وجرت بينهما أحاديث ومراجعات وقواعد تتقرر إلى جمادى الآخرة من السنة ، فاستقر الأمر على عود الملك العادل إلى مصر ، وأخذت حلب منه وسار الملك الظاهر إليها فدخل قلعتها يوم السبت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ؛ وقد ذكرت في ترجمة الملك الظاهر أنه دخل حلب مالكاً لها في مثل يوم وفاته ، وعينتُ هناك التاريخ واسم اليوم ، هكذا وجدته ، وما أدري من أبن نقلته .

وسلم السلطان ولده الملك العزيز إلى العادل وجعله أتابكه ، قال ابن شداد " قال لي الملك العادل : لما استقرت هذه القاعدة اجتمعت بخدمة

١ المختار : دس .

٢ السيرة : ٧٢ .

٣ السيرة : ٧٢ – ٧٣ .

الملك العزيز والملك الظاهر وجلست بينهما ، وقلت للملك العزيز : اعلم يا مولاي أن السلطان أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر ، وأنا أعلم أن المقدمين كثير ، وما يخلو أن يقال عني ما لا يجوز ، ويخوفوك مني ، فإن كان لك عزم أن تسمع منهم فقل لي حتى لا أجيء ، فقال : كيف يتهيأ لي أن أسمع منهم أو أرجع إلى رأيهم ؟ ثم التفت إلى الملك الظاهر وقلت له : أنا أعرف أن أخاك ربما سمع في أقوال المقدمين ، وأنا فما لي إلا أنت ، وقد قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه ، فقال : مبارك ، وذكر لي كل خير .

وزوج السلطان ولده الملك الظاهر غازية خاتون ابنة أخيه الملك العادل ، ودخل بها يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة .

ثم كانت وقعة حطين المباركة على المسلمين ، قال ": وكانت في يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و ثمانين وخمسمائة في وسط نهار الجمعة ، وكان كثيراً ما يقصد لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصلاة تبركاً بدعاء المسلمين والحطباء على المنابر ، فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع له من العساكر الإسلامية ، وكانت تجوز العد والحصر ، على تعبية حسنة وهيئة جميلة ، وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدة كثيرة بمرج صفورية بأرض عكا عندما بلغهم اجتماع العساكر الإسلامية ، فسار ونزل على بحيرة طبرية ثم رحل ونزل على طبرية على سطح الجبل ينتظر قصد الفرنج له ، إذا بلغهم نزوله بالموضع المذكور ، فلم يتحركوا ولا خرجوا من منزلتهم ، وكان نزولهم بالموضع المذكور يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر ، فلما رآهم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية ، وترك الأطلاب على حالها فلما رآهم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية ، وترك الأطلاب على حالها قبالة العدو ، ونازل طبرية وهجمها وأخذها في ساعة واحدة ، وانتهب الناس ما بها وأخذوا في القتل والسبي والحريق ، وبقيت القلعة محتمية بمن فيها .

١ المختار : ويخوفونك .

۲ انظر ذيل المرآة ۱ : ۷۰

٣ السيرة : ٧٥ .

ولما البلغ العدو ما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا نحوها ، فبلغ السلطان ذلك فترك على طبرية من يحاصر قلعتها ولحق بالعسكر، فالتقي بالعدو على سطح جبل طبرية الغربي منها ، وذلك في يوم الحميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر،وحال الليل ُ بين العسكرين قياماً ٢ على مصاف إلى بكرة يوم الجمعة الثالث والعشرين منه ، فركب العسكران وتصادما ، والتحم القتال واشتد الأمر ، وذلك بأرض قرية تعرف بلوبيا ، وضاق الحناق بالعدو وهم سائرون كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون ، وقد أيقنوا بالويل والثبور ، وأحست نفوسهم أنهم في غد يومهم ذلك من زوار القبور ، ولم تزل الحرب تضطرم ، والفارس مع قرنه يصطدم ، ولم يبق إلا الظفر ، ووقع الوبال على من كفر ، فحال بينهم الليل بظلامه ، وبات كل واحد من الفريقين في سلاحه إلى صبيحة يوم السبت ، فطلب كل من الفريقين مقامه ، وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد العدو ، وأنهم لا ينجيهم إلا الاجتهاد في الجهاد ، فحملت أطلاب المسلمين من جميع الجوانب ، وحمل القلبُ ، وصاحوا صبحة رجل واحد ، فألقى الله الرعب في قلوب الكافرين ، وكان حقاً عليه نصر المؤمنين، ولما أحس القومص" بالخذلان هرب منهم في أوائل الأمر وقصد جهة صور ، وتبعه جماعة من المسلمين ، فنجا منهم وكفى الله شره ، وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب ، وأطلقوا عليهم السهام، وحكموا فيهم السيوف وسقوهم كأس الحمام، وانهزمت طائفة منهم فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها أحد ، واعتصمت طائفة منهم بتل يقال له تل حطين ، وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام ، فضايقهم المسلمون وأشعلوا حولهم النيران ، واشتد بهم العطش وضاق بهم الأمر ، حتى كانوا يستسلمون للأسر خوفاً من القتل ، لما مر بهم ، فأسر

١ السيرة : ٧٦ .

٢ السيرة : فتبايتا .

٣ القومص Comes هو ريموند صاحب طرابلس (Raimond)

مقدموهم وقتل الباقون، وكان ممن سلم من مقدميهم الملك جفري، وأخوه ، والبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك، وابن الهنفري وابن صاحبة طبرية، ومقدم الديوية ، وصاحب جُبيل ، ومقدم الاسبتار ، قال ابن شداد أ : ولقد حكى في من أثق به أنه رأى بحوران شخصاً واحداً معه نيف وثلاثون أسيراً قد ربطهم بطننب خيمة لما وقع عليهم من الحذلان .

ثم إن القومص الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس ، فأصابه ذات الجنب فهلك منها ، وأما مقدما الاسبتار والديوية فان السلطان قتلهما وقتل من بقي من صنفهما حياً ، وأما البرنس أرناط فان السلطان كان قد نفر أنه إن ظفر به قتله ، وذلك لأنه كان قد عبر به عند الشوبك قوم من الديار المصرية في حال الصلح فغدر بهم وقتلهم ، فناشدوه الصلح الذي بينه وبين المسلمين ، فقال ما يتضمن الاستخفاف بالذي صلى الله عليه وسلم ، وبلغ السلطان فحملته حميته ودينه على أن يهدر دمه .

ولما فتح الله تعالى عليه بنصره جلس في دهليز الحيمة لأنها لم تكن نصبت بعد ، وعرضت عليه الأسارى ، وسار الناس يتقربون إليه بمن في أيديهم منهم، وهو فرح بما فتح الله تعالى على يده للمسلمين، ونصبت له الحيمة فجلس فيها شاكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه . واستحضر الملك جفري وأخاه والبرنس أرناط ، وناول السلطان جفري شربة من جلاب وثلج فشرب منها، وكان على أشد حال من العطش، ثم ناولها البرنس؛ وقال السلطان للرجمان: قل للملك أنت الذي سقيته ، وإلا أنا فما سقيته . وكان من جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن ، فقصد السلطان بقوله ذلك ، ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عينه لهم ، فمضوا بهم إليه فأكلو الشيئاً ، ثم عادوا بهم ، ولم يبق عنده سوى بعض الحدم فاستحضرهم ،

١ يعني سلم وأسر ، كما جاء في سيرة ابن شداد .

۲ كان حقه أن يقول : الملك (جاي) وجفري أخوه (جفري= Geoffri de Lusignan)
 وقد نبه دي سلان إلى ذلك ، ولكن المؤلف هنا يتابع ابن شداد .

٣ البرنس أرناط هو Prince Renaud de Chatillonو ابن الهنفري Prince Renaud de Chatillon المرنس أرناط هو

وأقعد الملك في دهليز الحيمة ، واستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه وقال له : ها أنا أنتصر لمحمد منك ، ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل ، فسل النيمجاه فضربه بها فحل كتفه وتمم قتله من حضر ، وأخرجت جئته ورميت على باب الحيمة . فلما رآه الملك على تلك الحال لم يشك في أنه يلحقه به ، فاستحضره وطيب قلبه وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك ، وأما هذا فانه تجاوز الحد وتجرأ على الأنبياء صلوات الله عليهم . وبات الناس في تلك الليلة على أتم سرور ، ترتفع أصواتهم بحمد الله وشكره وتهليله وتكبيره ، حتى طلع الفجر . ثم نزل السلطان على طبرية يوم الأحد الحامس والعشرين من شهر ربيع الآخر ، وتسلم قلعتها في ذلك النهار وأقام عليها ولى يوم الثلاثاء .

ثم رحل طالباً عكا فكاننزوله عليها يوم الاربعاء سلخ شهر ربيع الآخر، وقاتلها بكرة يوم الحميس مستهل جمادي الأولى سنة ثلاث وثمانين فأخذها، واستنقد من كان بها من أسارى المسلمين وكانوا أكثر من أربعة آلاف نفس، واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع لأنها كانت مظنّة التجار، وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة ، فأخذوا نابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة ، وكان ذلك لخلوها من الرجال لأن القتل والأسر أنى كثيراً منهم . ولما استقرت قواعد عكا وقسم أموالها وأساراها ، سار يطلب تبنين ، فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى، وهي قلعة منيعة، فنصب عليها المناجيق وضيق بالزحف خناق من فيها ، وكان فيها أبطال معدودون وفي دينهم متشددون ، فقاتلوا قتالاً شديداً ، ونصره الله سبحانه عليهم ، فتسلمها منهم يوم الأحد ثامن عشره عنوة ، وأسر من بقي فيها بعد القتل . ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها ، وتسلمها في غد يوم نزوله عليها ، وهو يوم الأربعاء العشرون من جمادى الأولى ، وأقام عليها ريثما قرر قواعدها . وسار حتى أتى بيروت فنازلها ليلة الحميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى وركب عليها المجانيق ، وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر المذكور وتسلم أصحابه جبيل ، وهو على بيروت .

ولما فرغ باله من هذا الجانب رأى قصد عسقلان ، ولم ير الاشتغال بصور بعد أن نزل عليها . ثم رأى أن العسكر قد تفرق في الساحل وذهب كل واحد يحصل لنفسه ، وكانوا قد ضرسوا من القتال وملازمة الحرب والنزال ، وكان قد اجتمع في صور من بقي في الساحل من الفرنج ، فرأى أن قصده عسقلان أولى لأنها أيسر من صور ، فأتى عسقلان ونزل عليها يوم الأحد السادس عشر من جمادى الآخرة من السنة ، وتسلم في طريقه إليها مواضع كثيرة كالرملة والداروم ، وأقام في عسقلان المناجيق وقاتلها قتالاً شديداً ، وتسلمها في يوم السبت سلخ جمادى الآخرة من السنة ، وأقام عليها إلى أن تسلم أصحابه غزة و بيت جبريل والنظرون بغير قتال . وكان بين فتح عسقلان و أخذ الفرنج لها من المسلمين خمس وثلاثون سنة ، فأنهم كانوا أخذوها من المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، هكذا ذكره شيخنا ابن شداد في والسيرة » ، وذكر الشهاب ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه والمشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه و المشترك وضعا المختلف صقعا ، أنهم

قال ابن شداد! : لما تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقلس شمر عن ساق الجد والاجتهاد في قصد القدس المبارك ، واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة في الساحل ، فسار نحوه معتمداً على الله تعالى مفوضاً أمره إليه ، منتهزاً الفرصة في فتح باب الخير الذي حث على انتهازه بقوله صلى الله عليه وسلم و من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يعلم مي يغلق دونه »؛ وكان نزوله عليه في يوم الأحد الحامس عشر من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وكان نزوله بالجانب الغربي ، وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخيالة والرجالة ، وحزر أهل الخبرة عمن كان معه من كان فيه من المقاتلة فكانوا يزيدون على سنين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان ، ثم انتقل المقاتلة فكانوا يزيدون على سنين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان ، ثم انتقل

۱ السيرة : ۸۱ .

لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي في يوم الجمعة العشرين من رجب ونصب المناجيق ، وضايق البلد بالزحف و القتال حتى أخذ النقب في السور مما يلي وادي جهتم . ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم ، وظهرت لهم أمارات فتح المدينة وظهور المسلمين عليهم ، وكان قد اشتد روعهم لما جرى على أبطالهم وحماتهم من القتل والأسر وعلى حصونهم من التخريب والهدم ، وتحققوا أنهم صائرون إلى ما صار أولئك إليه ، فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان ، واستقرت القاعدة بالمراسلة من الطائفتين ، وكان تسلمه في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب، وليلته كانت ليلة المعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم. فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب، كيف يسر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مثل زمان الإسراء بنبيهم صلى الله عليه وسلم ، وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى . وكان فتحه عظيماً شهده من أهل العلم خلق ، ومن أرباب الحرق والزهد عالم ، وذلك أن الناس لما بلغهم ما يسره الله تعالى على يده من فتوح الساحل وقصده القدس، قصده العلماء من مصر والشام ، بحيث لم يتخلف أحد منهم ، وارتفعت الأصوات بالضجيج بالدعاء والتهليل والتكبير ، وصليت فيه الجمعة يوم فتحه وخطب الخطيب – قلت : وقد تقدم في ترجمة القاضي عيى الدين محمد بن على المعروف بابن الزكي ذكر الحطبة التي خطب بها ذلك اليوم ، فيكشف منه . ورآيت في رسالة القاضي الفاضل المعروفة بالقدسية أن الحطبة أقيمت يوم الجمعة رابع شعبان ، و الله أعلم.

[ وإذ قد ذكرنا فتوح الفدس ، وقد تقدم ذكر الحطبة التي خطب يوم الجمعة بها ، يليق أن نذكر الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل إلى الإمام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد ابن الإمام المستضيء بأمر الله ، تتضمن الفتوح فإنها بديعة بليغة في بابها ، ولم أذكرها بكمالها بل اخترت منها أحسنها، وتركت الباقي لأنها طويلة ، وهي :

ر انظر ج ۱ : ۲۲۰ – ۲۲۹

أدام الله تعالى أيام الديوان العزيز النبوي ، ولا زال مظفر الحد بكل جاحد ، غنياً بالتوفيق عن رأي كل رائد، موقوف المساعي على اقتناء مطلقات المحامد ، مستيقظ النصر والنصل في جفنه راقد ، وارد الجود والسحاب على الأرض غير وارد ، متعدد مساعي الفضل وإن كان لا يلقى إلا بشكر واحد ، ماضي حكم العدل بعزم لا يمضي إلا بنبل غوي وريش راشد ، لا زالت غيوث فضله إلى الأولياء أنواء إلى المراتع وأنواراً إلى المساجد ، وبعوث رعبه إلى الأعداء خيلا للى المراقب وخيالاً إلى المراقد .

كتب الحادم هذه الحدمة ، تلو ما صدر عنه مما كان يجري مجرى التباشير لصبح هذه العزمة ، والعنوان لكتاب وصف النعمة ، فأنها بحر للأقلام فيه سبح طويل ، ولطفٌّ لحمل الشكر فيه عبء ثقيل ، وبشرى للخواطر في شرَّحها مآرب ، ويسرى لَلأسرار في إظهارها مسارب ، ولله تعالى في إعادة شكره رضا، وللنعمة الراهنة به دوام لا يقال معه : هذا مضى . ولقد صارت أمور الإسلام إلى أحسن مصايرها ، وقد استتبت عقائد أهله على أبين بصائرها، وتقلص ظل رجاء الكافر المبسوط ، وصدق الله أهل دينه فلما وقع الشرط وقع المشروط ، وكان الدين غريباً فهو الآن في وطنه ، والفوز معروضاً فقد بذَّلَتَ الْأَنْفُسُ فِي ثَمْنَهُ ، وأَمَرَ أَمْرُ لِمُحْقِ وَكَانَ مُسْتَضَعَفًا ، وأَهْلَ رَبْعُهُ وَكَانَ قد عيف حين عفا ،' وجاء أمر الله وأنوف أهل الشرك راغمة ، وأدلحت السيوف إلى الآجال وهي نائمة ، وصدق وعد الله في إظهار دينه على كل دين، واستطارت له أنوار أبانت أن الصباح عندها جَنَان الجنين ، واسترد المسلمون تراثاً كان عنهم آبقاً ، وظفروا يقظة بما لم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفاً على النأي طارقاً، واستقرت على الأعلى أقدامهم ، وخفقت على الأقصى أعلامهم، وتلاقت على الصخرة قبلهم ، وشفيت بها وإن كانت صخرة كما تشفى بالماء غُلُلُهم ، ولما قدم الدين عليها عرف منها سويداء قلبه ، وهنأ كفوُّها الحجر الأسود بيت عصمتها من الكافر بحربه .

١ المختار : ورشد ؛ ع : في ريش

وكان الحادم لا يسعى سعيه إلا لهذه العظمى ، ولا يقاسي تلك البوسي إلا رجاء هذه النعمي ، ولا يناجز من يستمطله في حربه ، ولا يعاتب بأطراف القنا من يتعادى في عتبه ، إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العليا ، وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنيا ، وكانت الألسن ربمًا سلقته فأنضج قلوبها بالاحتقار ، وكانت الخواطر ربمًا غلت عليه مراجلها فأطفأها بالاحتمال والاصطبار ، ومن طلب خطيراً خاطر ، ومن رام صفقة رابحة جاسرًا، ومن سما لأن يجلُّلي غمرَّة غامر ، وإلا فإن القعود يلين تحت نيوب الأعداء المعاجم فيعضها ، ويضعف في أيديها مهر القوائم فيفضها ، هذا إلى كون القعود لايقضي به فرض الله في الجهاد"، ولا يرعى به حقه في العباد، ولا يوفى به واجب التقليد الذي يطنُّونُه الحادم من أثمة قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ، وخلفاء كانوا في مثل هذا اليوم يسألون، لا حرم أنهم أورثوا سرهم وسريرهم خلفهم الأطهر ، ونجلهم الأكبر ، وبقيتهم الشريفة ، وطليعتهم المنيفة ، وعنوان صحيفة فضلهم لا عدم سواد القلم وبياض الصحيفة ، فما غابوا لما حضر، ولا غضوا لما نظر ، بل وصلهم الأجر لما كان به موصولا ، وشاطروه العمل لما كان عنه منقولا ، ومنه مقبولاً ، وخلص إليهم إلى المضاجع فاطمأنت به ° جنوبها ، وإلى الصحائف ما عبقت به جيوبها ، وفاز منها بذكر لا يزال الليل به سميراً ، والنهار به بصيراً ، والشرق يهتدي بأنواره ، بل إن بدا نور من ذاته هتف به الغرب بأن واره ، فإنه نور لا تكنه أغساق " السدف ، وذكر لا توازيه أوراق الصحف

وكتب الحادم هذا وقد أظفر الله بالعدو الذي تشظّت قناته شققا ، وطارت

٢ س : ولا يحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمة ...الخ
 ٢ س : خاسر .

٣ ق والمختار : لا يقضى به فرض الجهاد .

٤ س : بل وصلهم عا كان ...

ه المختار : بها .

٦ المختار : أنوار .

فرقه فرقه فرقة وكان المناه وكان المحرب فيه العنان بالعنان وعقوبة عدداً وحصى ، وكلت حملاته وكان قدراً يضرب فيه العنان بالعنان ، وعقوبة من الله ليس لصاحب يديها يدان ، وعثرت قدمه وكانت الأرض لها حليفة ، وغضت عينه وكانت عيون السيوف دونها كثيفة ، ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق نطف الكرى من الجفون ، وجدعت أنوف رماحه وطالما كانت شاخة بالمنى أو راعفة بالمنون ، وأصبحت الأرض المقلسة الطاهرة وكانت الطامث ، والرب الفرد الواحد وكان عندهم الثالث ، وبيوت الكفر مهدومة ، ونيوبُ الشرك مهتومة ، وطوائفه المحامية ، مجمعة على تسليم القلاع الحامية ، وشجعانه المتوافية ، مذعنة لبذل القطائع الوافية ، لا يرون في ماء الحديد وشجعانه المتوافية ، مذعنة لبذل القطائع الوافية ، لا يرون في ماء الحديد في عصرة ، ولا في فار الأنفة لمم فصرة ، قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وبدل الله مكان السيئة الحسنة ، ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة إلى أيدي أصحاب الميمنة .

وقد كان الحادم لقيهم اللقاة الأولى فأمده الله بمداركته ، وأنجده بملائكته ، فكسرهم كسرة ما بعدها جبر ، وصرعهم صرعة لا ينتعش بعدها بمشيئة الله كفر ، وأسر منهم من أسرت به السلاسل ، وقتل منهم من قتلت به المناصل ، وأجلت المعركة عن صرعى من الحيل والسلاح والكفار ، وعن أصناف يخيل بأنه قتلهم بالسيوف الأفلاق والرماح الأكسار ، فنيلوا بثار من السلاح ونالوه أيضا بثار ، فكم أهلة سيوف تقارضن الضراب بها حتى عادت كالعراجين ، وكم أنجم قنا تبادلت الطعان حتى صارت كالمطاعين ، وكم فارسية ركض عليها فارسها الشهم إلى أجل فاختلسه ، وفغرت تلك القوس فاها فاذا فوها قد نهش القرن على بعد المسافة وافترسه ، فكان اليوم مشهوداً ، وكانت الملائكة شهوداً ، وكان الضلال صارخاً وكان الإسلام

١ س : وكانت قلراً يصرف فيه العنان .

٢ ق والمختار : الأكفة ؛ س : الأنف .

٣ وعن أصناف يخيل يأنه قتلهم : هذه هي قراءة ر ، وقد جاءت مضطربة في سائر النسخ ؛
 وريما قرئت «وعن أنصاف» .

مولوداً ، وكانت ضلوع الكفار لنلو جهنم وقوداً . وأسر الملك وبيده أوثق وثائقه ، وآكد وصله بالدين وعلائقه ، وهو صليب الصلبوت ، وقائد أهل الجبروت ، ما دهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمائهم يبسط لهم باعه ، وكان مد البدين في هذه الدفعة وداعه ، لا جرم أنهم يتهافت على ناره فراشهم ، ويجتمع في ظل ضلاله خشاشهم ، ويقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال وأصدقه ، ويرونه ميثاقاً يبنون عليه أشد عهد وأوثقه ، ويعدونه سوراً تخفر حوافر الحيل خندقه ، وفي هذا اليوم أسرت سراتهم ، ود هيت دهاتهم ، ولم يفلت منهم معروف إلا القومص ، وكان لعنه الله ملياً يوم الظفر بالقتال، وملياً يوم الخذلان بالاحتيال ، فنجا ولكن كيف ، وطار خوفاً من أن يلحقه منسر الرمح أو جناح السيف ، ثم أخذه الله تعالى بعد أيام بيده ، وأهلكه منسر الرمح أو جناح السيف ، ثم أخذه الله تعالى بعد أيام بيده ، وأهلكه منسر الرمح أو جناح السيف ، ثم أخذه الله تعالى بعد أيام بيده ، وأهلكه لموعده ، فكان لعدتهم فذلك ، وانتقل من ملك الموت إلى مالك .

وبعد الكسرة مر الخادم على البلاد فطواها بما نشر عليها من الراية العباسية السوداء صبغاً، البيضاء صنعاً، الخافقة هي وقلوب أعدائها،الغالبة هي وعزائم أوليائها ، المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشر ، وأشارت بأنامل العذبات إلى وجه النصر ، فافتتح بلاد كذا وكذا ، وهذه كلها أمصار ومدن ، وقد تسمى البلاد بلاداً وهي مزارع وفدن ، كل هذه ذوات معاقل ومعاقر ، وبحار وجزائر ، وجوامع ومنابر ، وجموع وعساكر ، يتجا وزها الخادم بعد أن يحرزها ، ويتركها وراءه بعد أن ينتهزها ، ويحصد منها كفراً ويزرع إيماناً ، ويحط من جوامعها صلباً ويرفع أذاناً ، ويبدل المذابح منابر والكنائس مساجد ، ويعوىء أهل القرآن بعد أهل الصلبان للقتال عن دين الله مقاعد ، ويقر عينه وعيون أهل الإسلام أن يعلق النصر منه ومن عسكره بجار وعجرور ، وأن يظفر بكل سور ، ما كان يخاف زلزاله ولا زياله إلى يوم النفخ في الصور .

ولما لم يبق إلا القدس وقد اجتمع إليه كل طريد منهم وشريد ، واعتصم

١ س : الوقعة .

٢ س : فكان من عدتهم لذلك

بمنعتها كل قريب منهم وبعيد ، وظنوا أنها من الله مانعتهم ، وأن كنيستها إلى الله شافعتهم ، فلما نزلها الحادم رأى بلداً كبلاد ، وجمعاً كيوم التناد ، وعزائم قد تألبت وتألفت على الموت فنزلت بعرصته ، وهان عليها مورد السيف وأن تموت بغصته ، فزاول البلد من كل جانب ، فاذا أودية عميقة ، ولحج وغر غريقة ، وسور قد انعطف عطف السوار ، وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقر الدار ، فعدل إلى جهة أخرى كان للطالع عليها معرج ، وللخيل فيها متولَّج ، فنزل عليها وأحاط بها وقرب منها ، وضرب خيمته بحيث يناله السلاح بأطرافه ، ويزاحمه السور بأكنافه ، وقابلها ثم قاتلها ، ونزلها ثم نازلها [ وبرز اليها ثم بارزها ] <sup>٢</sup> ، وحاجزها ثم ناجزها، وضمها ضمة ارتقب بعدها الفتح، وصدع جمعها فاذا هم لايصبرون على عبودية الحد عن عنق الصفح، فراسلوه ببذل قطيعة إلى مدة، وقصدوا نظرة من شدة وانتظاراً لنجدة، فعرفهم الحادم في لحن القول، وأجابهم بلسان الطول، وقدم المنجنيقات "التي تتولى عقوبات الحصون عصيها وحبالها ، وأوتر لهم قسيها التي ترمي ولا تفارقها سهامها ولكن تفارق سهامها نصالها ، فصافحت السور فإذا سهمها في ثنايا شرفاتها سواك ، وقدم النصر نسراً من المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرض ويعلو علوه إلى السماك، فشج مرادع أبراجها ، وأسمع صوت عجيجها صم أعلاجها، ورفع منار عجاجها"، فأخلى السور من السيارة ، والحرب من النظارة ، وأمكن النقَّاب، أن يسفر للحرب النقاب ، وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى من التراب ، فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله ، وحل عقده بضربه الأخرق الدال على لطافة أنمله ، وأسمع الصخرة الشريفة أنينه واستغاثته إلى أن كادت ترق لمقتله ، وتبرأ بعض الحجارة من بعض ، وأخذ الحراب عليها موثقاً فلن تبرح الأرض ، وفتح من السور باباً سد من نجاتهم أبواباً ،

١ متولج : هذه قراءة رع س ، وفي ق والمختار : متوج .

۲ زیادة من ش ر . ٣ خ بها مش المختار : المجانيق

٤ ر : عقوبة :

س : ورفع المرادع ما بين العنق إلى المرفق منار عجاجها .

وأخذ ينقب في حجره فقال عنده الكافر : يا ليتني كنت ترابا ، فحينئذ يئس الكفار من أصحاب الدور ، كما يئس الكفار من أصحاب القبور ، وجاء أمر الله وغرهم بالله الغرور ، وفي الحال خرج طاغية كفرهم ، وزمام أمرهم ، ابن بارزان اسائلاً أن يوَّخذ البلد بالسلم لا بالعنوة، وبالأمان لا بالسطوة، وألقى بيده إلى التهلكة، وعلاه ذل الهلكة بعد عز المملكة، وطرح جنبه على التراب وكان جنباً لا يتعاطاه طارح ، ويذل مبلغاً من القطيعة لا يطمح إليها أمل ُ ۖ ۖ طامع ، وقال : ها هنا أسارى مسلمون يتجاوزون الألوف ، وقد تعاقد الفرنج على أنهم إن مُعجمت عليهم الدار ، وحملت الحرب على ظهورهم الأوزار ، بدىء بهم فعجلوا، وثني بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلوا، ثم استقتلوا بعد ذلك، فلا يقتل خصم إلا بعد أن ينتصف ، ولا يفل سيف من يد إلا بعد أن تقطع أو ينقصف ، فأشار الأمراء بأخذ الميسور ، من البلد المأسور ، فانه لو أخذ حرباً فلابد أن يتقحم الرجال الأنجاد،ويقال كفوا عنها" في آخر أمر قد نيل من أوله المراد ، وكانت الجراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل الفتكات ، وأثقل الحركات ، فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون ، وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون ، وملك الإسلام خطة كان عهده بها دمنة سكان ، فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان ، لا جرم أن الله تعالى أخرجهم منها وأهبطهم ، وأرضى أهل الحق وأسخطهم ، فانهم ، خذلهم الله ، حموها بالأسل والصفاح ، وبنوها بالعمد والصفاح ، وأودعوا الكنائس بها وبيوت الديوية والاسبتارية فيها بكل غريبة من الرخام الذي يطرد ماوَّه ، ولا ينطرد لألاوه ، قد لطف الحديد في تجزيعه ، وتفنن في توشيعه ، إلى أن صار الحديد الذي فيه بأس شديد ، كالذهب الذيفيه نعيم عتيد، فما ترى إلامقاعد كالرياض لها من بياض الترخيم رقراق ، وعمداً كالأشجار لها من التنبيت أوراق .

وأوعز الحادم برد الأقصى إلى عهده المعهود ، وأقام له من الأئمة من

يعني هنا : Baléan d'Ibelin

٢ س : طرف أمل .

٣ س : وتبذل نفوسها .

يوفيه ورده المورود ، وأقيمت الحطبة يوم الجمعة رابع شعبان فكادت السموات يتفطرن السجود لا الموجوم ، والكواكب منها تنتثر المطرب لا المرجوم ، ورفعت إلى الله كلمة التوحيد وكانت طريقها مسدودة ، وطهرت قبور الأنبياء وكانت بالنجاسات مكدودة ، وأقيمت الحمس وكان التثليث يقعدها ، وجهرت الألسنة بالله أكبر وكان سحر الكفر يعقدها ، وجهر باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المنبر ، فرحب به ترحيب من بر بمن بر ، وخفق علماه في حفافيه ، فلو طار سروراً لطار بجناحيه .

وكتاب الحادم وهو مجدً في استفتاح بقية الثغور ، واستشراح ما ضاق بتمادي الحرب من الصدور ، فان قوى العساكر قد استنفدت مواردها ، وأيام الشقاء قد مردت مواردها ، والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاست العساكر خلالها ، وجبت ذخائرها وأكلت غلالها ، فهي بلاد ترفد ولا تسترفد ، وتجم ولا تستنفد ، ينفق عليها ولا ينفق منها ، وتجهز الأساطيل لبحرها ، وتقام المرابط بساحلها ، ويدأب في عمارة أسوارها ومرمات معاقلها ، وكل مشقة بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة ، وأطماع الفرنج بعد ذلك غير مرجئة ولا معتزلة ، فان يدعوا دعوة يرجو الحادم من الله أنها لا تسمع ، ولن يكفوا المديم من أطراف البلاد حتى تقطع ، وهذه البشائر لها تفاصيل لا تكاد من غير الألسنة تتشخص ، ولا يما سوى المشافهة تتخلص ، فلذلك نفذ الحادم لساناً شارحاً ، ومبشراً صادحاً ، يطالع بالخبر على سياقته ، ويعرض جيش المسرة من طليعته إلى ساقته ، وهو فلان ، والله الموفق .

هذا آخر الرسالة الفاضلية ، وكان في عزمي اختصارها والاقتصار على محاسنها فلما شرعت فيها قلت في نفسي : عسى أن يقف عليها من يوثر الوقوف على جميعها فأكملتها ورجعت عن الرأي الأول ، وهي قليلة الوجود

١ س : استنفدت ؛ ع : وأيام الشتاء .

٢ س ق ع : يفكوا .

٣ س : صالحا .

في أيدي الناس ، وكانت النسخة التي نقلتها منها سقيمة ، ولقد اجتهدت في تحريرها حتى صحت على هذه الصورة حسب الإمكان .

وقد عمل عماد الدين الأصبهاني الكاتب رسالة في فتح القدس أيضاً فلم أر التطويل بكتابتها فتركتها ، وجمع كتاباً سماه والفتح القسي في الفتح القدمي و وهو في مجلدين ذكر فيه جميع ما جرى في هذه الواقعة . ورأيت منذ زمان رسالة مليحة أنشأها ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى – المقدم ذكره في حرف النونا – تتضمن فتح القدم أيضاً ، وكل واحد من أرباب صناعة الإنشاء كان يريد يمتحن خاطره بما يعمل في ذلك ، والقاضي الفاضل رئيس هذا الفن ، وإذا شرع خاطره بما يعمل في ذلك ، والقاضي الفاضل رئيس هذا الفن ، وإذا شرع رسالته ورفضت غيرها خوف الإطالة .

وكان قد حضر الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن مفرج النابلسي الشاعر المشهور ، هذا الفتح ، فأنشد السلطان صلاح الدين قصيدته التي أولها :

هذا الذي كسانت الآمال تنتظر فليوف- لله أقوام بما نذروا

وهي طويلة تزيد على ماثة بيت ، يمدحه ويهنيه بالفتح

وإذ قد نجز المطلوب من هذا الأمر فلنرجع إلى تتمة ما ذكره شيخنا بهاء الدين بن شداد في والسيرة الصلاحية و قال إ: ونكس الصليب الذي كان على قبة الصخرة ، وكان شكلا عظيما ، ونصر الله الإسلام على يده نصراً عزيزاً .

۱ انظر ج ۵ : ۲۸۹ .

لا ما بين معقفين لم يرد في المسودة ، وهو ثابت في المختار والنسخ ق ع ر س ، وقد تأخر
 في ر عن هذا الموضع ، وورد بعد الأبيات التي مطلعها والله أكبر جاء القوس بارجا » .
 ٢ السيرة : وحط الصليب ( ص : ١٨ ) .

قلت: وقد تقدم في ترجة أرتق طرف من أخبار القلس وأن الأفضل أمير الجيوش بمصر أخذه من ولديه سقمان وإيل غازي ، ثم إن الفرنج استولوا عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، وقيل في ثاني شعبان ، وقيل يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة ؛ ولم يزل بأيديهم حتى استنقذه منهم صلاح الدين في التاريخ المذكور .

نعود إلى كلام ابن شداد! وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على نفسهم عن كل رجل عشرين ديناراً ، وعن كل امرأة خمسة دنانير صورية ، عن كل صغير ذكر أو أنى ديناراً واحداً ، فمن أحضر قطيعته نجا بنفسه ، وكانوا وإلا أخذ أسيراً ، وأفرج عمن كان بالقدس من أسارى المسلمين ، وكانوا خلقاً عظيماً ، وأقام به يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء والرجال ، ويحبو بها الفقهاء والعلماء والزهاد والوافدين عليه ، وتقدم بايصال من قام بقطيعته الى مأمنه ، وهي مدينة صور ، ولم يرحل عنه ومعه من المال الذي جنبي له شيء ، وكان يقارب مائتي ألف دينار وعشرين ألفاً ، وكان رحيله عنه يوم الجمعة الحامس والعشرين من شعبان من السنة .

ولما فتح القدس حسن عنده قصد صور ، وعلم أنه إن أخر أمرها ربما عسر عليه ، فسار نحوها حتى أتى عكا فنزل عليها ونظر في أمورها ، ثم رحل عنها متوجها إلى صور في يوم الجمعة خامس شهر رمضان من السنة ، فنزل قريباً منها ، وسيتر لإحضار آلات القتال ، ولما تكاملت عنده نزل عليها في ثاني عشر الشهر المذكور ، وقاتلها وضايقها قتالاً عظيماً ، واستدعى أصطول مصر ، فكان يقاتلها في البر والبحر . ثم سيتر من حاصر هونين فسلمت في الثالث والعشرين من شوال من السنة .

ثم خرج أصطول صور في الليل، فكبس أصطول المسلمين، وأخذوا

١ السيرة : ٨٢

٢ اصطول : يكتبها المؤلف بالصاد .

المقدم والريتس وخمس قطع للمسلمين، وقتلوا خلقاً كثيراً من رجال المسلمين، وذلك في السابع والعشرين من الشهر المذكور، وعظم ذلك على السلطان وضاق صدره، وكان الشتاء قد هجم وتراكمت الأمطار، وامتنع الناس من القتال لكثرة الأمطار، فجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل فأشاروا عليه بالرحيل لتستريح الرجال ويجتمعوا للقتال، فرحل عنها. وحملوا من آلات الحصار ما أمكن وأحرقوا الباقي الذي عجزوا عن حمله لكثرة الوحل والمطر، وكان رحيله يوم الأحدثاني ذي القعدة من السنة، وتفرقت العساكر، وأعطى كل طائفة منها دُستوراً، وسار كل قوم إلى بلادهم، وأقام هو مع جماعة من خواصه بمدينة عكا إلى أن دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة.

ثم نزل على كوكب في أوائل المحرم من السنة ، ولم يبق معه من العسكر إلا القليل ، وكان حصناً حصيناً وفيه الرجال والأقوات ، فعلم أنه لا يوخذ الا بقتال شديد ، فرجع إلى دمشق ودخلها في سادس عشر شهر ربيع الأول من السنة . قال ابن شداد ' : ولما كان على كوكب وصلت إلى خدمته ، ثم فارقته ومضيت لزيارة القدس والحليل عليه أفضل الصلاة والسلام ، ودخلت دمشتى يوم دخول السلطان إليها — قلت : وقد ذكرت هذا في ترجمته .

قال: وأقام بدمشق خمسة أيام، ثم بلغه أن الفرنج قصدوا جُبيل واغتالوها، فخرج مسرعاً ، وكان قد سير يستدعي العساكر من جميع المواضع وسار يطلب جبيل ، فلما عرف الفرنج بخروجه كفوا عن ذلك.

وكان بلغه وصول عماد الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن زين الدين وعسكر الموصل إلى حلب قاصدين خدمته والغزاة معه ، فسار نحو حصن الأكراد .

١ السيرة : ٥٥ .

۲ ورد في س ق والمسودة : «كف» .

قال ابن شداد في السيرة ! إنه اتصل بخدمة السلطان في مستهل جمادى الأولى من سنة أربع وثمانين ، وجميع ما ذكرته فهو بروايتي عمن أثق به ، ومن ها هنا ما أسطر إلا ما شاهدته أو أخبرني به من أثن إليه خبراً يقارب العيان.

قال: لما كان يوم الجمعة رابع جمادى الأولى دخل السلطان بلاد العدو على تعبية حسنة ورتب الأطلاب، وسارت الميمنة أولا ومقدمها عماد الدين زنكي والقلب في الوسط، والميسرة في الأخير ومقدمها مظفر الدين الدين، فوصل إلى انطرسوس ضاحي سار الأحد سادس جمادى الأولى، فوقف قبالتها ينظر إليها لأن قصده كان جبلة، فاستهان بأمرها وعزم على قتالها، فسير من رد الميمنة وأمرها بالنزول على جانب البحر، والميسرة على الجانب الآخر، ونزل هو موضعه، والعساكر عدقة بها من البحر إلى البحر، وهي مدينة راكبة على البحر ولها برجان كالقلعتين، فركبوا وقاربوا البلد وزحفوا واشتد القتال وباغتوها، فما استم نصب الحيام حي صعد المسلمون سورها، وأخدوها بالسيف، وغم المسلمون جميع من بها وما بها، وأحرق البلد، وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى، وسلم أحد البرجين إلى مظفر الدين، فما زال يحاريه حتى أخريه، واجتمع به ولده الملك البرجين إلى مظفر الدين، فما زال يحاريه حتى أخريه، واجتمع به ولده الملك الظاهر لأنه كان قد طلبه، فجاءه في عسكر عظيم.

م سار يريد جبلة ، وكان وصوله إليها في ثاني عشر جمادى الأولى ، وما استم نزول العسكر عليها حتى أخذ البلد ، وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض يحكم بينهم ، وقوتلت القلعة قتالاً شديداً ، ثم سلمت بالأمان في يوم السبت تاسع عشر جمادى الأولى من السنة، وأقام عليها إلى الثالث والعشرين منه.

ثم مار عنها إلى اللاذقية ، وكان نزوله عليها يوم الحميس الرابع والعشرين من جمادى الأولى ، وهو بلد مليح خفيف على القلب ، غير مسور ، وله ميناء مشهور ، وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد . واشتد القتال إلى

١ السيرة : ٨٧ .

۲ السیرة : رابع عشر

آخر النهار ، فأخذ البلد دون القلعتين ، وغم الناس منه غنيمة عظيمة لأنه كان بلد النجار ، وجدوا في أمر القلعتين بالقتال والنقوب حتى بلغ طول النقب ستين فراعاً وعرضه أربعة أفرع ، فلما رأى أهل القلعتين الغلبة لافوا بطلب الأمان ، وذلك في عشية يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر ، والتمسوا الصلح على سلامة نفوسهم وفراريهم ونسائهم وأموالهم ، ما خلا الغلال والذخائر والسلاح وآلات الحرب ، فأجابهم إلى ذلك ، ورفع العلم الإسلامي عليها يوم السبت ، وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر .

فرحل عنها إلى صهيون، فنزل عليها يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر واجتهد في القتال ، فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة . ثم تقدمو إلى القلعة ، وصدقوا القتال ، فلما عاينوا الهلاك طلبوا الأمان ، فأجابهم إليه بحيث يؤخذ من الرجل عشرة دنانير ومن المرأة خمسة دنانير ومن كل صغير ديناران ، الذكر والأنثى سواء . وأقام السلطان بهذه الجهة حتى أخذ عدة قلاع منها بكلاطنس وغيرها من الحصون المنيعة المتعلقة يصهيون .

مُم رحل عنها وأتى بكلس وهي قلعة حصينة على العاصي ولها بهر يخرج من تحتها ، وكان النزول عليها يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة ، وقاتلوها قتالاً شديداً إلى يوم الجمعة تاسع الشهر ، ثم يسر الله فتحها عنوة ، فقتل أكثر من بها وأسر الباقون ، وغم المسلمون جميع ما كان فيها ، ولها قليعة تسمى الشُغر ، وهي في غاية المنعة يعبر إليها منها بجسر وليس عليها طريق ، فسلطت المناجيق عليها من جميع الجوانب ، ورأوا أنهم لا فاصر لهم فطلبوا الأمان ، وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر ، ثم سألوا المهلة ثلاثة أيام فأمهلوا ، وكان تمام فتحها وصعود العلم السلطاني على قدلتها يوم الجمعة سادس عشر الشهر .

ثم سار إلى بُرُزَيَّه ، وهي من الحصون المنيعة في غاية القوة يضرب يها

المثل في بلاد الفرنج تحيط بها أودية من جميع جوانبها ، وعلوها خمسمائة ونيف وسبعون ذراعاً ، وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من الشهر ، ثم أخذها عنوة يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه .

ثم سار إلى دربساك فنزل عليها يوم الجمعة ثامن رجب ، وهي قلعة منيعة ، وقاتلها قتالاً شديداً ، ورقي العلم الإسلاميُّ عليها يؤم الجمعة الثاني والعشرين من رجب ، وأعطاها الأمير علم الدين سليمان بن جندر ، وسار عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر .

ونزل على بَغْراس ، وهي قلعة حصينة بالقرب من أنطاكية ، وقاتلها مقاتلة شديدة ، وصعد العلم الإسلامي عليها في ثاني شعبان . وراسله أهل أنطاكية في طلب الصلح ، فصالحهم لشدة ضجر العسكر من البيكار ، وكان الصلح معهم لا غير ، على أن يطلقوا كل أسير عندهم ، والصلح إلى سبعة أشهر ، فإن جاءهم من ينصرهم ، وإلا سلموا البلد .

ثم رحل السلطان ، فسأله ولده الملك الظاهر صاحب حلب أن يجتاز به ، فأجابه إلى ذلك ، فوصل حلب في حادي عشر شعبان وأقام بالقلعة ثلاثة أيام ، وولده يقوم بالضيافة حق القيام .

وسار من حلب ، فاعترضه تقي الدين عمر ابن أخيه وأصعده إلى قلعة حماة وصنع له طعاماً ، وأحضر له سماعاً من جنس ما تعمل الصوفية ، وبات فيها ليلة واحدة ، وأعطاه جبلة واللاذقية .

وسار على طريق بعلبك ودخل دمشق قبل شهر رمضان بأيام يسيرة ..

ثم سار في أوائل شهر رمضان يريد صفد فنزل عليها ، ولم يزل القتال حتى تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال .

وفي شهر رمضان المذكور أسلمت الكرك ، سلمها نواب صاحبها ، وخلصوه بذلك ، لأنه كان في الأسر من نوبة حطين .

١ المختار : الأودية .

قلت : هكذا ذكره ، وهذا لا ينتظم مع ما قبله ، فقد تقدم قبل هذا أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك أسر في وقعة حطين ، ثم قتله السلطان بيده ، فيكشف عن ذلك في مكان آخر ليحقق .

[قال]: ثم سار إلى كوكب وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة ، والأمطار متواترة والوحول متضاعفة والرياح عاصفة ، والعدو متسلط بعلو مكانه ، فلما تيقنوا أنهم مأخوذون طلبوا الأمان فأجابهم إليه ، وتسلمها منهم في منتصف ذي القعدة من السنة أ.

ثم نزل إلى الغور ، وأقام بالمخيم بقية الشهر وأعطى الجماعة دستورا ، وسار مع أخيه الملك العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لأنه كان متوجها إلى مصر ، ودخل القدس في ثامن ذي الحجة وصلى بها العيد .

وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر في أمورها ، وأخذها من أخيه العادل ، وعوضه عنها الكرك .

ثم مر على بلاد الساحل يتفقد أحوالها ، ثم دخل عكا فأقام بها معظم المحرم من سنة خمس وثمانين يصلح أمورها ، ورتب بها الأمير بهاء الدين قراقوش<sup>٦</sup> والياً وأمره بعمارة سورها .

وسلو إلى دمشق فلنخلها في مستهل صفر من السنة ، وأقام بها إلى شهر ربيع الأول من السنة .

ثم خرج إلى شقيف أرنون ، وهو موضع حصين فخيم في مرج عيون بالقرب من الشقيف ، في سابع عشر شهر ربيع الأول ، وأقام أياماً يباشر قتاله كل يوم ، والعساكر تتواصل إليه ، فلما تحقق صاحب الشقيف أنه لا طاقة له به نزل إليه بنفسه ، فلم يشعر به إلا وهو قائم على باب خيمته ، فأذن له

١ علق صاحب المختار هنا بقوله : «قلت ، أعي كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وكتب القاضي الفاضل بطاقة إلى بمض الحهات يبشر فيها بفتح كوكب هذه ، فمن جملتها ... » وقد وردت القطمة في ترجمة القاضي الفاضل ٣ : ١٥٩ .

٢ زاد في المختار : الحصي .

في دخوله إليه وأكرمه واحترمه ، وكان من أكبر الفرنج وعقلائهم ، وكان يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث ، وكان حسن التأتي لما حضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام ، ثم خلا به وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته ، وأنه يسلم إليه المكان من غير تعب ، واشترط أن يعطى موضعاً يسكنه بدمشق فإنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج ، وإقطاعاً يقوم به وبأهله ، وشروطاً غير ذلك ، فأجابه إلى ذلك .

وفي أثناء شهر ربيع الأول وصله الحبر بتسليم الشوبك ، وكان السلطان قد أقام عليه جمعاً يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفد زاد من كان فيه ، فسلموه بالأمان .

ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة ، فرسم عليه .

ثم بلغه أن الفرنج قصدوا عكا ، ونزلوا عليها يوم الاثنين ثالث عشر رجب سنة خمس وتمانين . وفي ذلك اليوم سير صاحب الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة .

وأتى عكا ، ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها ، وسيتر استدعى العساكر من كل ناحية فجاءته . وكان العدو بمقدار ألفي فارس وثلاثين ألف راجل ، ثم تكاثر الفرنج واستفحل أمرهم وأحاطوا بعكا ، ومنعوا من يدخل إليها ويخرج ، وذلك يوم الحميس سلخ رجب ، فضاق صدر السلطان لذلك ، ثم اجتهد في فتح الطريق إليها لتستمر السابلة بالميرة والنجدة ، وشاور الأمراء فاتفقوا على مضايقة العدو لينفتح الطريق ، ففعلوا ذلك ، وانفتح الطريق وسلكه المسلمون ، ودخل السلطان عكا فأشرف على أمورها ، ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عدة أيام ، وتأخر الناس إلى تل العياضية ، وهو مشرف على عكا . وفي هذه المنزلة توفي الأمير حسام الدين طمان — المقدم ذكره في هذه الترجمة — وذلك ليلة نصف شعبان من سنة خمس وثمانين وخمسمائة ، وكان من الشجعان .

ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا وقعات ليس لنا غرض في ذكرها ، وتطول هذه الترجمة باستيفاء الكلام فيها ، إذ ليس الغرض سوى المقاصد لاغير ، وإنما ذكرت فتوحات هذه الحصون لأن الحاجة قد تدعو إلى الوقوف على تواريخها ، مع أني لم أذكر إلا ما يكثر التطلع إلى الوقوف عليه وأضربت على الباقي .

قال ابن شداد ' : سمعت السلطان ينشد وقد قيل له : إن الوخم قد عظم بمرج عكا وإن الموت قد فشا في الطائفتين :

## اقتسلاني ومالكسا واقتلا مالكا معى

يريد بذلك أنه قد رضي أن يتلف إذا أتلف الله أعداءه .

قلت: وهذا البيت له سبب يحتاج إلى شرح، وذلك أن مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النّخعي، كان من الشجعان والأبطال المشهورين، وهو من خواص أصحاب على بن أبي طالب رضي الله عنه، تماسك في يوم وقعة الجمل المشهورة هو وعبد الله بن الزبير بن العوام، وكان أيضاً من الأبطال، وابن الزبير يومئذ مع خالته عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا يحاربون علياً رضي الله عنه ، فلما تماسكا صار كل واحد منهما إذا قوي على صاحبه جعله تحته وركب صدره، وفعلا ذلك مراراً، وابن الزبير ينشد:

#### اقتسلاني ومالكسا واقتلا مالكا معى

يريد الأشتر النخعي ، هذه خلاصة القول في ذلك وإن كانت القصة طويلة ، وهي في التواريخ مبسوطة .

وقال عبد الله بن الزبير : لاقيت الأشتر النخعي يوم الجمل ، فما ضربته ضربة حتى ضربني ستا أو سبعاً ، ثم أخذ برجلي فألقاني في الخندق وقال :

١ السيرة : ١٥٠ .

والله لولا قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً .

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : أعطت عائشة رضي الله عنها الذي بشرها بسلامة ابن الزبير لما لاقى الأشتر عشرة آلاف درهم .

وقيل أيضاً إن الأشتر دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة الجمل ، فقالت له : يا أشتر أنت الذي أردت قتل ابن أختي يوم الوقعة ، فأنشدها :

أعائش ، لولا أني كنت طاويا ثلاثا لألفيت ابن أختك هالكا غداة ينادي والرماح تنسوشه بآخر صوت اقتلوني ومالكا فنجساه مي أكله وشبابه وخلوة جوف لم يكسن متماسكا

وقال زجر بن قيس : دخلت مع عبد الله بن الزبير الحمام ، فاذا في رأسه ضربة لو صب فيها قارورة دهن لاستقر ، فقال لي : أتدري من ضربني هذه الضربة ؟ قلت : لا ، قال : ابن عمك الأشتر النخعي .

# رجعنا إلى ما كنا عليه :

قال ابن شداد! ثم إن الفرنج جاءهم الأمداد من داخل البحر واستظهروا على الجماعة الإسلامية بعكا ، وكان فيهم الأمير سيف الدين على بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكاري ، والأمير بهاء الدين قراقوش الحادم الصلاحي ، وضايقوهم أشد مضايقة إلى أن غُلبوا عن حفظ البلد . فلما كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من سنة سبع وثمانين وخمسمائة خرج من عكا رجل عوام ، ومعه كتب من المسلمين يذكرون حالهم وما هم فيه ، وأنهم قد تيقنوا الهلاك ، ومتى أخذوا البلد عنوة فربت رقابهم ، وأنهم صالحوا على أن يسلموا البلد وجميع ما فيه من الآلات والعُدة والأسلحة والمراكب وماثتي ألف دينار ، وخمسمائة أسير مجاهيل وماثة أسير معينين من جهتهم

١ السيرة : ١٧٠

وصليب الصلبوت ، على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين ، وما معهم من الأموال والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهم ، وضمنوا للمركيس – لأنه كان الواسطة في هذا الأمر – أربعة آلاف دينار . ولما وقف السلطان على الكتب المشار إليها أنكر ذلك إنكاراً عظيماً وعظم عليه هذا الأمر ، وجمع أهل الرأي من أكابر دولته وشاورهم فيما يصنع ، واضطربت آراؤه وتقسم فكره وتشوش حاله ، وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه ، وهو يتردد في هذا ، فلم يشعر إلا وقد ارتفعت أعلام العدو وصلبانه وناره وشعاره على سور البلد ، وذلك في ظهيرة يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من السنة ، وصاح الفرنج صيحة عظيمة واحدة ، وعظمت المصيبة على المسلمين واشتد حزبهم ، ووقع فيهم الصياح والعويل والبكاء والنحيب .

ثم ذكر ابن شدادا بعد هذا أن الفرنج خرجوا من عكا قاصدين عسقلان ليأخذوها ، وساروا على الساحل ، والسلطان وعساكره في قبالتهم ، إلى أن وصلوا إلى أرسُوف ، فكان بينهما قتال عظيم ، ونال المسلمين منه وهن شديد، ثم ساروا على تلك الهيئة تتمة عشر منازل من مسيرهم من عكا ، فأتى السلطان الرملة ، وأتاه من أخبره بأن القوم على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرجال والعدد والآلات ، فأحضر السلطان أرباب مشورته وشاورهم في أمر عسقلان وهل الصواب خرابها أم بقاؤها ؟ فاتفقت آراؤهم أن يبقى الملك العادل في قبالة العدو ، ويتوجه هو بنفسه ويخربها خوفاً من أن يصل العدو إليها ويستولي من الدخول وخافوا مما جرى على المسلمين بعكا ، ورأوا أن حفظ القدس من الدخول وخافوا مما جرى على المسلمين بعكا ، ورأوا أن حفظ القدس عشر شعبان سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، فسار إليها سحرة الأربعاء ثامن عشر الشهر . قال ابن شداد ٢ : وتحدث معي في معنى خرابها بعد أن تحدث عشر الشهر . قال ابن شداد ٢ : وتحدث معي في معنى خرابها بعد أن تحدث

١ السيرة : ١٧٥

٢ السيرة : ١٨٦

مع ولده الملك الأفضل في أمرها أيضاً ثم قال : لأن أفقد ولدي جميعهم أُحبّ إلي من أن أهدم منها حجراً ، ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك وكان فيه مصلحة للمسلمين فما الحيلة في ذلك ؟ قال : ولما اتفق الرأي على إخرابها أوقع الله تعالى في نفسه ذلك ، وأن المصلحة فيه ، لعجز المسلمين عن حفظها . وشرع في إخرابها سحرة يُوم الحميس التاسع عشر من شعبان من السنة ، وقسم السور على الناس ، وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بَدَّنة معلومة و برجاً معيناً يخربونه ، ودخل الناس البلد ووقع فيهم الضجيج والبكاء ، وكان بلداً خفيفاً على القلب محكم الأسوار عظيم البناء ، مرغوباً في سكنه ، فلحق الناس على خرابه حزن عظيم ، وعظم عويل أهل البلد عليه لفراق أوطانهم ، وشرعوا في بيع ما لا يقدرون على حمله ، فباعوا ما يساوي عشرة دراهم بدرهم واحد ، وباعوا اثني عشر طير دجاج بدرهم واحد ، واختبط البلد ، وخرج الناس بأهلهم وأولادهم إلى المخيم وتشتتوا ، فذهب قوم منهم إلى مصر وقوم إلى الشام ، وجرت عليهم أمور عظيمة ، واجتهد السلطان وأولاده في خراب البلد كي لا يسمع العدو فيسرع إليه ولا يمكن من إخرابه ، وبات الناس على أصعب حال وأشد تعب مما قاسوه في خرابها . وفي تلك الليلة وصل من جانب الملك العادل من أخبر أن الفرنج تحدثوا معه في الصلح وطلبوا جميع البلاد الساحلية ، فرأى السلطان أن ذلك مصلحة لما علم من نفس الناس من الضجر من القتال وكثرة ما عليهم من الديون ، وكتب إليه يأذن له في ذلك ، وفوض الأمر إلى رأيه ، وأصبح يوم الجمعة العشرين من شعبان وهو مصرٌّ على الحراب ، واستعمل الناس عليه ، وحثهم على العجلة فيه، وأباحهم ما في الهُري الذي كان مدخراً للميرة خوفاً من هجوم الفرنج والعجز عن نقله . وأمر باحراق البلد فأضرمت النيران في بيوته ، وكان سورها عظيماً ، ولم يزل الحراب يعمل في البلد إلى سلخ شعبان من السنة ، وأصبح يوم الاثنين مستهل شهر رمضان أمر ولده الملك الأقضل أن يباشر ذلك بنفسه وخواصه ، ولقد رأيته يحمل الحشب بنفسه لأجل الاحراق .

١ المختار : الميرة مدخراً .

وفي يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان أتى الرملة ثم خرج إلى لـُد ، وأشرف عليها وأمر باخرابها وإخراب قلعة الرملة ، ففعل ذلك ، وفي يوم السبت ثالث عشر شهر رمضان تأخر السلطان بالعسكر إلىجهة الجبلليتمكن الناسمن تسيير دوابهم لإحضار ما يحتاجون إليه ، ودار السلطان حول النطرون ، وهي قلعة منيعة ، فأمر باخرابها ، وشرع الناس في ذلك .

ثم ذكر ابن شداد البعد هذا أن الانكتار ، وهو من أكابر ملوك الفرنج ، سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتماع به ، فأجابه إلى ذلك واجتمعا يوم الجمعة ثامن عشر شوال من السنة وتحادثا معظم ذلك النهار ، وانفصلا عن مودة أكيدة . والتمس الانكتار من العادل أن يسأل السلطان أن يجتمع به ، فذكر العادل ذلك للسلطان ، فاستشار أكابر دولته في ذلك ، ووقع الاتفاق على أنه إذا جرى الصلح بيننا يكون الاجتماع بعد ذلك ، ثم وصل رسول الانكتار ، وقال : إن الملك يقول : إني أحب صداقتك ومودتك ، وأنت تذكر أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك ، فأريد أن تكون حكماً بيني وبينه ولا بد أن يكون لنا عُلقة بالقدس ، وأطال الحديث في ذلك ، فأجابه السلطان بوعد جميل ، وأذن له في العود في الحال وتأثر لذلك تأثراً عظيماً .

قال ابن شداد: وبعد انفصال الرسول قال لي السلطان: منى صالحناهم لم تومن غائلتهم ، ولو حدث بي حادث الموت ما كانت تجتمع هذه العساكر، وتقوى الفرنج ، والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتى نخرجهم من الساحل أو يأتينا الموت ، هذا كان رأيه وإنما غلب على الصلح .

قال ابن شداد : ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح ، وأطال القول في ذلك فتركته إذ لا حاجة إليه . وجرت بعد ذلك وقعات أضربت عن ذكرها لطول الكلام فيها ، وحاصل الأمر أنه تم الصلح بينهم ، وكانت الأيمان يوم

١ السيرة : ليتمكن الناس من انفاذ دوابهم إلى العلوفة .

٢ السيرة : ١٩٣

الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، ونادى المنادي بانتظام الصلح ، وأن البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة في الأمن والمسالمة ، فمن شاء من كل طائفة يتردد إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير خوف ولا محذور ، وكان يوماً مشهوداً نال الطائفتين فيه من المسرة ما لا يعلمه إلاالله تعالى. وقد علم الله تعالى أن الصلح لم يكن عن مرضاته وإيثاره ، ولكنه رأى المصلحة في الصلح لسآمة العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة ، وكان مصلحة في علم الله تعالى ، فانه اتفقت وفاته بعد الصلح ، فلو اتفق ذلك في أثناء وقعاته كان الإسلام على خطر .

ثم أعطى للعساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة دُستوراً فساروا عنه ، وعزم على الحج لما فرغ باله من هذه الجهة . وتردد المسلمون لل بلادهم ، وجاءوا هم إلى بلاد المسلمين ، وحملت البضائع والمتاجر إلى البلاد ، وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدس .

وتوجه السلطان إلى القدس ليتفقد أحوالها ، وأخوه الملك العادل إلى الكرك ، وابنه الملك الظاهر إلى حلب ، وابنه الأفضل إلى دمشق . وأقام السلطان بالقدس يُقطع الناس ويعطيهم دستوراً ، ويتأهب للمسير إلى الديار المصرية ، وانقطع شوقه عن الحج ، ولم يزل كذلك إلى أن صح عنده مسير مركب الانكتار متوجهاً إلى يلاده في مستهل شوال ، فعند ذلك قوي عزمه أن يدخل الساحل جريدة يتفقد القلاع البحرية إلى بانياس ، ويدخل دمشق ويقع جها أياماً قلائل ، ويعود إلى القدس ومنه إلى الديار المصرية .

قال شيخنا ابن شدادا : وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده لعمارة مارستان أنشأه به ، وتكميل المدرسة التي أنشأها فيه . وسار منه ضاحي نهار الخميس السادس من شوال سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . ولما فرغ من افتقادا أحوال القلاع وإزاحة خللها دخل دمشق بكرة

١ السيرة : ٢٣٩ .

٢ المختار : تفقد .

الأربعاء سادس عشر شوال ، وفيها أولاده : الملك الأفضل ، والملك الظاهر ، والملك الظاهر مظفر الدين الخضر المعروف بالمسمر ، وأولاده الصغار . وكان يحب البلد ويوثر الإقامة فيه على سائر البلاد . وجلس الناس في بكرة يوم الحميس السابع والعشرين منه ، وحضروا عندهم وبلوا شوقهم منه ، وأنشده الشعراء ، ولم يتخلف أحد عنه من الحاص والعام ، وأقام ينشر جناح عدله ويهطل سحاب إنعامه وفضله ، ويكشف مظالم الرعايا . فلما كان يوم الاثنين مستهل ذي القعدة عمل الملك الأفضل دعوة المملك الظاهر ، لأنه لما وصل إلى دمشق وبلغه حركة السلطان أقام بها ليتملى بالنظر إليه ثانياً ، وكأن نفسه كانت قد أحست بدنو أجله ، فودعه في تلك الدفعة مراراً متعددة . ولما عمل الملك الأفضل الدعوة أظهر فيها من الهمم العالية ما يليق بهمته ، وكأنه أراد بذلك مجازاته عما خدمه به حين وصل إلى بلده ، وحضر الدعوة المذكورة أرباب الدنيا والآخرة ، وسأل السلطان الحضور فحضر جبراً لقلبه ، وكان يوماً مشهوداً على ما بلغي .

ولما تصفح الملك العادل أحوال الكرك وأصلح ما قصد إصلاحه فيه ، سار قاصداً إلى البلاد الفراتية ، فوصل إلى دمشق في يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة وخرج السلطان إلى لقائه ، وأقام يتصيد حوالي غباغب إلى الكسوة حتى لقيه ، وسارا جميعاً يتصيدان . وكان دخولهما إلى دمشق آخر نهار يوم الأحد حادي عشر ذي الحجة اسنة ثمان وثمانين ، وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو وأخوه وأولاده ، ويتفرجون في أراضي دمشق ومواطن الصبا ، وكان وجد راحة مما كان به من ملازمة التعب والنصب وسهر الليل ، وكان ذلك كالوداع لأولاده ومراتع نزهه ، ونسي عزمه إلى مصر ، وعرضت له أمور أخر وعزمات غير ما تقدم .

قال ابن شداد<sup>٧</sup>: ووصلي كتابه إلى القدس يستدعيني لخدمته ، وكان شتاء شديداً ووحلا عظيماً ، فخرجت من القدس في يوم الجمعة الثالث والعشرين

١ كتب فوقها في المسودة : القعدة ؛ وهو لايتفق مع ما تقدم .

۱ السيرة : ۲۶۱

من المحرم سنة تسع وثمانين ، وكان الوصول إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر من السنة . وركب السلطان لملتقى الحاج يوم الجمعة خامس عشر صفر ، وكان ذلك آخر ركوبه .

ولما ١ كان ليلة السبت وجد كسلاً عظيماً ، وما تنصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية ، وكانت في باطنه أكثر منها في ظاهره ، وأصبح يوم السبت متكسلا عليه أثر الحمى ، ولم يظهر ذلك للناس ، لكن حضرتُ عنده أنا والقاضي الفاضل ، ودخل ولده الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده ، وأخذ يشكو قلقه في الليل ، وطاب له الحديث إلى قريب الظهر ، ثم انصرفنا وقلوبنا عنده ، فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولده الملك الأفضل ، ولم تكن للقاضي الفاضل في ذلك عادة فانصرف ، ودخلت إلى الإيوان القبلي وقد مَد السَّمَاط ، وابنه الملك الأفضل قد جلس في موضعه ، فانصرفت ، وما كانت لي قوة في الجلوس استيحاشاً له ، وبكى في ذلك اليوم جماعة تفاوُّلاً لجلوس ولده في موضعه . ثم أخذ المرض يتزيد من حينئذ ونحن نلازم التردد طرفي النهار ،وندخل إليه أنا والقاضي الفاضل في النهار مراراً ، وكان مرضه في رأسه ، وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد عرف مزاجه سفراً وحضراً ، ورأى الأطباء فصده ففصدوه في الرابع فاشتد مرضه وقلت رطوبات بدنه ، وكان يغلب عليه اليبس ، ولم يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف . واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن ، ولم يزل يتزايد ويغيب ذهنه . ولما كان التاسع حدثت له غشية وامتنع من تناول المشروب واشتد الخوف في البلد ، وخاف الناس ونقلوا أقمشتهم من الأسواق ، وعلا الناس من الكيابة والحزن ما لا تمكن حكايته . ولما كان العاشر من مرضه حُمَّن دفعتين ، وحصل من الحقن بعض الراحة وفرح الناس بذلك ، ثم اشتد مرضه وأيس منه الأطباء ، ثم شرع الملك الأفضل في تحليف الناس .

ثم إنه توفي بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر

۱ السيرة : ۲٤۳ .

سنة تسع وثمانين وخمسمائة . وكان يوم موته يوماً لم يُصَب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقد الحلفاء الراشدون رضي الله عنهم ، وغشي القلعة والملك والدنيا وحشة لا يعلمها إلاالله تعالى . وبالله لقد كنت أسمع من الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم ، وكنت أتوهم أن هذا الحديث على ضرب من التجوز والترخص ، إلى ذلك اليوم فاني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالأنفس .

ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء ، وغسله الدولعي .

(391) قلت: الدولعي المذكور (، هو ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد ابن ياسين بن زيد بن قائد بن جميل التغلبي الأرقمي الدولعي الشافعي ، خطيب جامع دمشق . توفي في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وسئل عن مولده فقال : في سنة سبع وخمسمائة ، ثم ذكر غير هذا ، والله أعلم ، ودفن بمقابر الشهداء بباب الصغير .

قال : وأخرج بعد صلاة الظهر ، رحمه الله ، في تابوت مسجى بثوب فُوط ، فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج وأخذ الناس في البكاء والعويل ، وصلوا عليه أرسالا ، ثم أعيد إلى الدار التي في البستان ، وهي التي كان متمرضا بها ، ودفن في الصُفّة الغربية منها ، وكان نزوله في حفرته قريباً من صلاة العصر .

ثم أطال ابن شداد القول في ذلك فحذفته خوفاً من الملالة ، وأنشد في آخر ه السيرة ، \* بيت أبي تمام الطائي ، وهو :

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهـا وكأنهــم أحــلام

١ ترجمة الدولعي في معجم البلدان (دولع) والذيل على الروضتين : ٣١ وعبر الذهبي ٤ :
 ٣٠٣ والبداية والنهاية ٣٠ : ٣٣ والنجوم الزاهرة ٦ : ٨١ والاسنوي ١ : ٣١٥ وشذرات الذهب ٤ : ٣٣٦ واين قاضي شهبة : ١٥١ .

٢ السيرة : ٢٤٧

رحمه الله تعالى وقدس روحه ، فلقد كان من محاسن الدنيا وغرائبها .

وذكر سبط ابن الجوزي في تاريخه في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ما مثاله ' : وفي خامس المحرم خرج صلاح الدين من مصر ، فنزل البركة قاصداً الشام ، وخرج أعيان الدولة لوداعه ، وأنشده الشعراء أبياتاً في الوداع ، فسمع قائلاً يقول في ظاهر الخيمة :

تمتع من شميم عسرار نجد فمنا بعد العشية من عسرار فطلب القائل فلم يوجد ، فوجم السلطان وتطير الحاضرون ، فكان كما قال ، فإنه اشتغل ببلاد الشرق والفرنج ، ولم يعد بعدها إلى مصر .

قلت : وهذا البيت من جملة أبيات في « الحماسة » في باب النسيب ٢ .

وذكر شيخنا عز الدين ابن الآثير في تاريخه الكبير هذه القضية على صورة أخرى ، فقال ": ومن عجيب ما يحكى من التطير أنه لما برز عن القاهرة أقام بخيمته حتى تجتمع العساكر ، وعنده أعيان دولته والعلماء وأرباب الآداب ، فمن بين مودع له وسائر معه ، وكل واحد منهم يقول شيئاً في الوداع والفراق ، وفي الحاضرين معلم لبعض أولاده ، فأخرج رأسه من بين الحاضرين ، وأنشد هذا البيت ، فانقبض صلاح الدين وتطير بعد انبساطه وتنكد المجلس على الحاضرين ، فلم يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة .

وذكر ابن شداد أيضاً في أوائل «السيرة » أنه مات ولم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية ، وجرْماً واحداً ذهباً صوريا ، ولم يخلف ملكا : لاداراً ولا عقاراً ولابستاناً ولا قرية ولا مزرعة .

و في ساعة موته كتب القاضي الفاضل إلى ولده الملك الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها ﴿ لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (الأحزاب:

۱ مرآة الزمان : ۲۶۸ – ۲۶۹ .

٢ الحماسية رقم : ٤٦٦ (شرح المرزوقي) .

٣ تاريخ ابن الأثير ١١ : ٤٧٨ .

(١١) ﴿ إِن رَارِلَةُ السَّاعَةُ شَيّ عَظِيمٍ ﴾ (الحج: ١) كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر أحسن الله عزاءه وجبر مصابه ، وجعل فيه الحلف في الساعة المذكورة ، وقد زلزل المسلمون زلز الا شديداً ، وقد حفرت الدموع المحاجر ، وبلغت القلوب الحناجر ، وقد ودعت أباك ومحدومي وداعاً لا تلاقي بعده ، وقد قبلت وجهه عني وعنك ، وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الحيلة ضعيف القوة ، راضياً عن الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وبالباب من الحنود المجندة و الأسلحة المعدة ما لم يدفع البلاء ، ولا ملك يرد القضاء ، وتدمع العين ويخشع القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا عليك لمحزونون يا يوسف . وأما الوصايا فما تحتاج إليها ، والآراء فقد شغلني المصاب عنها ، وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم ، وإن كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو الهول العظيم ، والسلام » .

قلت : لله دره ، فلقد أبدع في هذه الرسالة الوجيزة ، مع ما تضمنته من المقاصد السديدة ، في مثل تلك الحالة التي يذهل فيها الإنسان عن نفسه .

قلت : وقد ذكرت كل واحد من أولاده المذكورين ، وهم الأفضل والظاهر والعزيز في ترجمة مستقلة ، وعينت تاريخ مولده وموته ، سوى الملك الظافر المشهور بالمشمر ، فاني لم أذكر له ترجمة مستقلة ، وقد ذكرته ها هنا فيحتاج إلى ذكر شيء من أحواله ، فأقول :

(392) لقبه مظفر الدين وكنيته أبو الدوام، وأبو العباس الحضر، وإنما قيل له المشمر لأن أباه، رحمه الله تعالى ، لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال : وأنا مشمر ، فغلب عليه هذا اللقب . وكان مولده بالقاهرة في سنة ثمان وستبن وخمسمائة ، في خامس شعبان ، وهو شقيق الملك الأفضل ، وتوفي في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وستمائة بحران ، عند ابن عمه الملك الأشرف ابن الملك العادل ، ولم يكن الأشرف يومئذ ملكا وإنما كان مجتازاً بها عند دخوله بلاد الروم لأجل الخوارزمية .

قال غير ابن شداد : ثم إن السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، بقي مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي الكلاسة التي هي شمالي جامع دمشق ، ولها بابان أحدهما إلى الكلاسة والآخر في زقاق غير نافذ ، وهو مجاور المدرسة العزيزية — قلت : ولقد دخلت إلى هذه القبة من الباب الذي في الكلاسة ، وقرأت عنده وترحمت عليه ، وأحضر لي القيم ومتولي القبة بقجة فيها ملبوس بدنه وكان في جملته قباء أصفر قصير ورأس كميه بأسود فتبركت به — قال : ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة في يوم عاشوراء ، وكان الحميس من سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ، ورتب عنده القراء ومن يخدم المكان . ثم إن ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان — المقدم ذكره السما أخذ دمشق من أخيه الملك الأفضل بني إلى جانب هذه القبة المدرسة العزيزية الموقف عليها وقفاً جيداً . وللقبة المذكورة شباك إلى هذه المدرسة وهي من أعيان مدارس دمشق .

وزرت قبره في أول جمعة من شهر رمضان سنة ثمانين وستمائة فقرأت على صندوق قبره بعد تاريخ وفاته ما مثاله : اللهم فارض عن تلك الروح ، وافتح له أبواب الجنة فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح ؛ وذكر قيم المكان أن هذا من كلام القاضي الفاضل .

قلت : ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها شيء من المدارس ، فإن الدولة المصرية كان مذهبها مذهب الإمامية ، فلم يكونوا يقولون بهذه الأشياء ، فعمر في القرافة الصغرى المدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه — وقد تقدم ذكرها في ترجمة نجم الدين الحبوشاني — وبني مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما ، وجعل عليها وقفاً كبيراً ، وجعل دار سعيد السعداء خادم المصريين خانقاه ، ووقف عليها وقفاً طائلاً ، وجعل دار عباس المذكور في ترجمة المظافر العبيدي والعادل ابن السلار مدرسة للحنفية ، وعليها وقف جيد أيضاً ،

۱ انظر ج۳ : ۲۵۱

٢ انظر عن هذه المدرسة كتاب الدارس ١ : ٣٨٢ .

والمدرسة التي بمصر المعروفة بزين التجار وقفاً على الشافعية ووقفها جيد أيضاً ، وبنى بالقاهرة داخل القصر مارستانا ، وله وقف جيد ، وله بالقدس مدرسة أيضاً ، وله بمصر مدرسة للمالكية .

ولقد فكرت في نفسي في أمور هذا الرجل وقلت: إنه سعيد في الدنيا والآخرة ، فإنه فعل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكبيرة وغيرها ، ورتب هذه الأوقاف العظيمة ، وليس فيها شيء منسوباً إليه في الظاهر ، فإن المدرسة التي في القرافة ما يسميها الناس إلا بالشافعي ، والمجاورة للمشهد لا يقولون إلا المشهد ، والحانقاه لا يقولون إلا خانقاه سعيد السعداء ، والمدرسة الحنفية لا يقولون أيضاً إلا مدرسة السيوفية ، والتي بمصر لا يقولون إلا مدرسة زين التجار ، والتي بمصر مدرسة المالكية ، وهذه صدقة السر على الحقيقة . والعجب أن له بدمشق في جوار البيمارستان النوري مدرسة يقال لها الصلاحية فهي منسوبة إليه وليس لها وقف ، وله بها مدرسة للمالكية أيضاً ولا تعرف به ، وهذه النعم من ألظاف الله تعالى به .

وكان ، مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة ، كثير التواضع واللطف قريباً من الناس رحيم القلب كثير الاحتمال والمداراة ، وكان يحب العلماء وأهل الحير ويقربهم ويحسن إليهم ، وكان يميل إلى الفضائل ، ويستحسن الأشعار الحيدة ، ويرددها في مجالسه ، حتى قيل إنه كان كثيراً ما ينشد قول أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الحميري ، وقيل إنها لأبي محمد أحمد بن علي بن خيران العامري ، كان أميراً بالمرية من بلاد الأندلس ، وكان جده خيران من سبي المنصور بن أبي عامر فنسب إليه ، وهي هذه :

وزارني طيفُ مَن أهوى على حَذَر من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا فكدت أوقظ مَن حولي به فرحاً وكاد يهتك ستر الحب بي شعفا ثم انتبهت وآمالي تخيسل لي نيل المنى فاستحالت غبطي أسفا وقبل إنه كان أيضاً يعجبه قول نشؤ الملك أي الحسن على بن مفرج

المعروف بابن المنجم المعري الأصل المصري الدار والوفاة ، وهو في خضاب الشيب ، ولقد أحسن فيه :

وما خَضَبَ الناسُ البياضَ لقبحه وأقبحُ منه حين يظهرُ ناصلُهُ ولكنه مات الشبابُ فسسودت الله على الرسم من حزن عليه منازله

قالوا : فكان إذا قال ولكنه مات الشباب يمسك كريمته وينظر إليها ويقول : أي والله مات الشباب .

وذكر العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب « الحريدة » أن السلطان صلاح الدين في أول ملكه كتب إلى بعض أصحابه بدمشق هذين البيتين :

أيها الغائبون عنا وإن كنسم لقلبي بذكركم جيرانا إنبي مدذ فقدتكسم لأراكم بعيون الضمير عندي عيانا

وأما القصيدتان اللتان ذكرت أن سبط ابن التعاويذي أنفذهما إليه من بغداد ، فإن إحداهما وازن بها قصيدة صَرّدُرٌ – المقدم ذكره – وقد ذكرت منها أبياتاً في ترجمة الوزير الكُنْدُري ، وأولها :

# أكذا يجازى ود كل قرين

وقصيدة سبط ابن التعاويذي أولها " :

إن كان دينك في الصبابسة ديسني فقف المطيّ برملتني يسبريسن والثم ثرَى لو شارفت بي هضبه أيدي المطيّ لشمتسه بجفسوني وانشد فوادي في الظباء معرّضاً فبغير غزلان الصريم جنوني ونشيدتي بسين الحيام ، وإنمسا غالطت عنها بالظباء العسين لولا العدا لم أكن عن ألحاظها وقدود ها بجوازيء وغصسون

١ بهامش المسودة ، خ : فسخمت .

۲ ديوانه : ۲۰ .

لله ما اشتمات عليه قبابهم من كل تأسه عدر عسل أترابها خود ترى قمر السماء إذا بسدت عادين ما لمعت بسروق تغورهم إن تنكروا نفس الصبا فلأنها وإذا الركائب في الحبال تلفتت يا سلم إن ضاعت عهودي عندكم وقا فقد عسف الفراق بمطلق الرفقا فقد عسف الفراق بمطلق الموعلم أشكو والدماء مطاحة مطاحة هيهات ما للبيض في ود امسرىء هيهات ما للبيض في ود امسرىء ومن البلية أن تكسون مطالبي

وأما القصيدة الثانية فهي ا :
حتام أرضى في هواك وتغضب الماكان لي لسولا ملالك زلة الحذ في أفانين الصدود فإن لي أنظني أضمرت بعدك سلوة لي فيك نار جوانح ما تنطفي أنسيت أياماً لنسا وليساليا أيام لا الواشى يتعد ضلالة المام المالية المام المالية المام المالية المام المالية الم

يوم النوى من لولو مكنسون في الحسن غانيسة عن التحسين ما بين سالفسة لها وجبسين إلا استهلت بالدموع شووني مرّت بزفرة قلبي المحزون فحنينها لتلفي وحنيسي فحنينها لتلفي وحنيسي فأنا الذي استودعت غير أمسين لكم بأول عاشق مغبسون ولقد بخلن علي بالماعون بلحاظهن إذا لوين ديوني بلحاظهن إذا لوين ديوني ارب وقد أربي على الحمسين بحوى بخيل أو وفاء خوون الدين حلون السماحة من صلاح الدين

وإلى منى تجني علي وتعتب الله مللت زعمت أني مدنب قلباً على العلات لا يتقلب هيهات عطفك من سلوي أقرب حررةا وماء مدامع ما تنضب للهو فيها والبطالة ملعب ولهي عليك ولا العذول يؤنب

١ ديوانه : ٢٢ . ٢ بضم التاء الثانية وكسرها ، وفوقها «معاً» في المسودة .

قد كنت تنصفي المسودة راكباً واليوم أفنع أن يمسر بمضجعي ما خلت أن جسديد أيسام الصبا حتى انجلي ليل الغوايسة واهتدى وتنافر البيض الحسان فأعرضت قالت وربعت مسن بياض مفسارقي إن تنقمي سقمي فخصرك نباحل المساحة الم

في الحبّ من أخطاره ما أركب في النوم طيف خيالك المتأوّب يبلى ولا ثوب الشبيبة يسلب ساري الدجى وانجاب ذاك الغيهب عني سعاد وأنكرتني زينب ونحول جسمي: بان منك الأطيب أو تنكري شيبي فثغرك أشسنب

قلت: لله دره ، فلقد أجاد في هذا المعنى كل الإجادة ، غير أنه قد ظن أن الشنب بياض الثغر ، وعليه بنى هذا المعنى حتى تم له مقصوده ، فألها لما عيرته بالسقم قابلها بنحول الخصر ، فقال لها : إن كنت نحيلا فخصرك أيضاً نحيل ، فلما أنكرت شيبه قابلها بأن ثغرها أشنب ، فكأنه قال لها : بياض شيبي في مقابلة ثغرك الأشنب ، وليس الأمر كما ظن ، فان الشنب في اللغة ليس البياض ، وإنما هو حدة الأسنان ، ويقال : بردها وعنوبتها ، والصحيح أنه حدتها ، وهو دليل على الحداثة ، لأن الأسنان في أول طلوعها تكون حادة ، فاذا مرت عليها السنون احتكت وذهبت حدتها . وهذا المعنى ينظر إلى قول النابغة الذبياني في جملة قصيدته المشهورة وهو ا :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقد تقدم ذكر هذا البيت في ترجمة عروة بن الزبير فيكشف هناك. ومثله أيضاً ما أنشدني بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب – المقدم ذكره – لنفسه من جملة أبيات ، وهو قوله ":

ما فیه من عیب سوی فتور عینیسه فقط

١ ديوان النابغة : ٦٠ ٪

۲ انظر ج ۲ : ۲۵۷ .

٣ ديوان البها زهير : ١٩٠ وترجته ٢ : ٣٣٢ .

من عيشه ذكهب الزمان المذهب يَفَعَا تطلُّبُهُ وَفَـُودُكُ أَشيب ما هاج لي طرباً وميضٌ 'خلَّب

يا طالباً بعد المشيب غضارة أترومُ بعسد الأربعسين تعدُّها وصل الدُّميُّ؟ هيهات عز المطلب ومن السفاه وقد شآك طــلابـُــهُ لولا الهوى العذري يا دار الهوى كلا ولا استجديتُ أخلافَ الحيا ﴿ وَلَدَى صَلَاحَ الَّذِينَ هَامِ صَيَّبَ

وقد مدحه جميع شعراء عصره وانتجعوه من البلاد ؛ فمنهم العلم الشاتاني، واسمه الحسن ـ وقد تقدم ذكره حسم بقصيدته الراثية التي أولها : أرى النصرَ مقرونـــاً برايتك الصفرا ﴿ فَسَرُّ وَامْلُكُ الدُّنيا فأنت بها أحرى

ومدحه المهذب أبو حفص عمر بن محمد بن على بن أبي نصر المعروف بابن الشحنة الموصلي الشاعر المشهور" بقصيدته التي أولها :

سلامُ مشوق قسد بسراه التشوق على جيرة الحيّ الذين تفرقسوا وعدة أبياتها مائة وثلاثة عشر بيتاً ، وفيها البيتان السائران ، أحدهما : وإني امروً أحببتكسم لمكسارم سمعت بها، والأذن كالعين تعشق وقد أخذه من قول بشار بن برد ــ المقدم ذكره ــ وهو :

يا قوم أذني لبعض الحيّ عساشقة " والأذن تعشق ُ قبلَ العين أحيانا

والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة قوله :

وقالت لي الآمال إن كنت لاحقاً بأبناء أيوب فأنت الموفَّــقُ [ومما قيل فيه لبعض أهل المشرق :

<sup>﴿</sup> جَامَشُ الْمُسُودَةُ : الذَّى جَمِعُ دَمِيةً وَهِي الصَّوْرَةُ مِنْ العَاجِ وَنَحُوهُ .

۲ ج ۲ : ۱۱۳ ، وانظر الروضتين ۲/۱:۲/۱ .

٣ البدر السافر : ٤٧ وتوفي سنة ٢٠٦ .

الله أكبر ، جاء القوس باريها فكم لمصر على الأمصار من شرف فبابن يعقوب هزت جيدها طربا قل للملوك تخلى عن ممالكها

ورام أسهم دين الله راميها باليوسفين فهل أرض تدانيها وباين أيوب هزت عطفها تيها فقد أتي آخد الدنيا ومعطيها

فلما أنشدها إياه أعطاه ألف دينار ١٢ .

ومدحه ابن قلاقس وابن الذروي وابن المنجم وابن سناء الملك وابن الساعاتي والبحراني الإربلي ، وابن دُهن الحصى الموصلي<sup>٢</sup>، ومحمد بن إسماعيل ابن حمدان الحَيَـزاني وغير هوًلاء ، وقد ذكرت أكثر هذه الحماعة في هذا التاريخ . وعذري في تطويل هذه الترجمة قول المتنبى :

وقــد أطال ثنائي طــول ُ لابسـه إن الثناء على التينبال تينبال ُ

التنبال : الرجل القصير ، وهو بكسر التاء المثناة من فوقها وبعدها نون ساكنة وباء موحدة وبعد الألف لام .

قلت : قد تقدم في هذه الترجمة عند ذكر إرسال العاضد إلى صلاح الدين وطلبه إياه ليخلع عليه ويوليه الوزارة ذكر المثل المشهور ، وهو « أردت عمراً وأراد الله خارجة » وقد يقف عليه من لا يعرف سبب هذا المثل ، ولا المراد منه ، فأحببت أن أشرحه كيلا يحتاج من يقف عليه إلى كشفه من مكان آخر ، فأقول :

(393) عمرو المذكور هو عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُمُصَيص بن كعب بن لوّي القرشي السهمي ،

١ لم يرد في المسودة والمختار .

۲ ابن دهن الحصى : الحسن بن هبة الله بن دهن الحصى الموصلي ، كان بالموصل يمدح صاحبها ، فلما حاصرها صلاح الدين مدحه بقصيدة ، فتغير عليه صاحب الموصل ، فهرب و لحق بصلاح الدين وكانت وفاته سنة ٣٠٣ ( انظر الغصون اليانعة : ٨١ – ٨٢ ) .

٣ له ترجمة في كتب الصحابة ، وأخباره في كتب التاريخ العامة .

كنيته أبو عبد الله ، وقيل أبو محمد ، أحد الصحابة رضي الله عنهم ، أسلم سنة ثمان من الهجرة قبل فتح مكة ، ومكة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من هذه السنة ، وقيل بل أسلم بين الحديبية وخيبر ، والأول أصح ، وقدم هو وخالد بن الوليد المخزومي وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مسلمين ، فلما دخلوا عليه ونظر إليهم قال لهم : قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها . وقال الواقدي : قدم عمرو بن العاصي مسلماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أسلم عند النجاشي ملك الحبشة ، وقدم معه عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد ، فقدموا المدينة في صفر سنة ثمان من الهجرة ، وقيل إنه لم يأت من أرض الحبشة إلا معتقداً الإسلام ، وذلك أن النجاشي قال له : يا عمرو ، كيف يعزب عنك أمر ابن عمك ؟ فوالله إنه لرسول الله حقاً ، قال : أتحقق ذلك ؟ قال : عنك أمر ابن عمك ؟ فوالله إنه لرسول الله حقاً ، قال : أتحقق ذلك ؟ قال : اي والله ، فأطعني ، فخرج من عنده مهاجراً إلى الذي صلى الله عليه وسلم .

وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى الشام يدعو أخوال أبيه إلى الإسلام ، فبلغ السلاسل من بلاد قضاعة ، وهو ماء بأرض جذام ، وبذلك سميت تلك الغزوة « ذات السلاسل » وكان معه ثلثمائة رجل ، فخاف عمرو ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده ، فأمده بجيش ماثتي فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف ، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، فلما قدموا على عمرو بن العاصي قال : أنا أميركم وإنما أنتم مددي ، فقال أبو عبيدة : بل أنت أمير من معك وأنا أمير من معي ، فأي عمرو ، فقال أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا قدمت على عمرو فتطاوعا ولا تختلفا ، فان خالفتي أطعتك ، قال عمرو : فاني أخالفك ، عمرو فتطاوعا ولا تختلفا ، فان خالفتي أطعتك ، قال عمرو : فاني أخالفك ، فسلم إليه أبو عبيدة ، وصلى خلفه في الجيش كله ، وكانوا خمسمائة . وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاصي على عُمان ، فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي سنة اثنتي عشرة بعث أبو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاصي ويزيد

ابن أبي سفيان الأموي ، وأبا عبيدة بن الجراح ، وشرحبيل بن حسنة ، إلى الشام ، وسار إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق ، وأول شيء فتحوا من الشام بصرى صلحاً . وتوفي أبو بكر رضي الله عنه ، واستخلف عمر رضي الله عنه فولى أبا عبيدة على الجيش، وفتح الله تعالى عليه الشام ، فولى يزيد بن أبي سفيان على فلسطين ، وهي كورة قصبتها الرملة . ولما مات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل ، ومات معاذ فاستخلف يزيد بن أبي سفيان ، وكتب إليه عمر رضي ومات يزيد فاستخلف أخاه معاوية بن أبي سفيان ، وكتب إليه عمر رضي الله عنه بعهده على ما كان عليه أخوه يزيد ، وكان موت هؤلاء كلهم في طاعون عرسواس ، في سنة ثماني عشرة للهجرة .

وعـمـواس: بفتح العين المهملة والميم وفي آخرها سين مهملة، وهي قرية بالشام بين نابلس والرملة، وكان الطاعون بها في العام المذكور. وقيل بل مات يزيد بن أبي سفيان في ذي الحجة من سنة تسع عشرة بدمشق، والله أعلم، وذلك بعد فتح قيسارية.

وكان عمر رضي الله عنه قد ولى عمرو بن العاصي بعد موت يزيد بن أبي سفيان فلسطين والأردن ، وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء ، وولى سعيد بن عامر بن حذيم حمص ، ثم جمع الشام كلها لمعاوية ، وكتب إلى عمر فسار إلى مصر فافتتحها في سنة عشرين الهجرة ، فلم يزل عليها واليا حتى مات عمر رضي الله عنه ، فأقره عثمان رضي الله عنه عليها أربع سنين أو نحوها ، ثم عزله وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، وكان أخاعثمان رضي الله عنه من الرضاعة ، فاعتزل عمرو بن العاصي في ناحية فلسطين وكان يأتي المدينة أحياناً .

فلما قتل عثمان رضي الله عنه سار إلى معاوية باستجلاب معاوية إياه، وشهد صفين مع معاوية وكان منه في صفين وقضية التحكيم ما هو مشهور عند أهل العلم بهذا الفن ، وكان قد طلب من معاوية أنه إذا تم له الأمر يوليه مصر ، وكتب إليه في بعض أيام طلبه :

معاوي لا أعطيك ديني ولم أنسل به منك دنيا فانظر ن كيف تصنع فان تعطي مصراً فأربيع بصفقة في أخذت بها شيخاً يضر وينفع

ثم ولاه معاوية مصر، فلم يزلبها أميراً إلى أن مات يوم عيد الفطر من سنة ثلاث وأربعين للهجرة ، وقيل سنة اثنتين وأربعين ، وقيل سنة ثمان وأربعين ، وقيل سنة إحدى وخمسين ، والأول أصح ، وعمره تسعون سنة . ودفن بسفح المقطم ، وصلى عليه ابنه عبد الله . ولما رجع صلى بالناس العيد . ثم عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاصي ، وولى أنحاه عتبة بن أبي سفيان ، فمات عتبة بعد سنة أو نحوها فولى معاوية مسلمة بن مخلد .

وكان عمرو بن العاصي من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية ، وكان من الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي . وكان عمر رضي الله عنه إذا استضعف رجلاً في رأيه قال : أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد ، يريد خالق الأضداد .

وذكر أبو العباس المبرد في كتاب والكامل وا أن عمرو بن العاصي لما حضرته الوفاة دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال له : يا أبا عبدالله ، كنت أسمعك كثيراً ما تقول : وددت لو رأيت رجلا عاقلا حضرته الوفاة حتى أسأله عما يجد ، فكيف تجد ؟ فقال : أجد كأن السماء مطبقة على الأرض وكأني بينهما ، وكأنما أتنفس من خرّت إبرة ، ثم قال : اللهم خذ مني حتى ترضى . فدخل عليه ولده عبد الله فقال له : يا ولدي ، خذ ذلك الصندوق قال : لا حاجة لي به ، فقال : لا حاجة لي به ، فقال : لا حاجة لي به ، فقال : ليته مملوء بعراً ، ثم رفع يديه وقال : اللهم إنك أمرت فعصينا ، ومهيت فارتكبنا ، فلا بريء فأعتذر ، ولا قوي فأنتصر ، ولكن لا إله إلا أنت ، ثم فاظ .

قلت : يقال فاظ وفاض ، بالظاء والضاد ، أي مات ، قال الشاعر :

۱ الكامل ۱ : ۲۹۷ .

## لا يدفنون منهم من فاظا

(394) وأما خارجة الملكور في هذا المثل فانه خارجة بن حذافة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، شهد فتح مصر واختط بمصر، وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن الحطاب رضي الله عنه عمرو بن العاصي في فتح مصر، وكان على شرط مصر في إمرة عمرو ابن العاصي لمعاوية بن أبي سفيان الأموي . قتله خارجي بمصر سنة أربعين للهجرة ، وهو يحسب أنه عمرو بن العاصي، هكذا قاله ابن يونس في « تاريخ مصر» .

وذكره في كتاب « الاستيعاب » لابن عبد البر ، وساق نسبه على هذه الصورة . ثم قال : يقال إنه كان يعد بألف فارس ؛ ذكر بعض أهل النسب والأخبار أن عمرو بن العاصي كتب إلى عمر رضي الله عنه يستمده بثلاثة آلاف فارس ، فأمده بخارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي، وشهد خارجة فتح مصر. وقيل إنه كان قاضياً لعمرو بن العاصي بها ، وقيل إنه كان على شرطة عمرو ، ولم يزل بها إلى أن قتل ، قتله أحد الحوارج الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاصي ، فأراد الحارجي قتل عمرو فتتل خارجة هذا وهو يظنه عمراً ، وذلك أنه كان استخلفه عمرو بن العاصي على صلاة الصبح ذلك اليوم ، فلما قتله أخذ وأدخل على عمرو فقال : من هذا الذي أدخلتموني عليه ، فقالوا : عمرو بن العاصي ، فقال : ومن قتلت ؟ فقالوا : خارجة ، فقال : أردت عمرا وأراد الله خارجة . وقد قيل إن الحارجي الذي قتله لما أدخل على عمرو ، قال له عمرو : أردت عمراً وأراد الله خارجة ، والله أعلم من قال ذلك منهما . والذي قتل خارجة هذا رجل من بني العنبر بن عمرو بن تميم ، يقال له داذويه ، وقيل إنه مولى لبني العنبر . وقد قيل إن خارجة الذي قتله الحارجي بمصر ،

١ الاستيعاب : ٤١٨ .

على أنه عمرو بن العاصي ، رجل يسمى خارجة من بني سهم رهط عمرو بن العاصي ، وليس بشيء ؛ انتهى ما قاله صاحب « الاستيعاب » .

وقال غيره : إن عمرو بن العاصي أصابه شيء في بطنه فتخلف في منزله تلك الليلة . وكان خارجة يعشي الناس ، فضربه الحارجي ، وكان عمرو يقول : ما نفعني بطني قط إلا تلك الليلة .

قلت : فهذا أصل المثل في قولهم ه أردت عمراً وأراد الله خارجة » . وإلى هذا أشار أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الأندلسي في قصيدته التي رثى بها بني الأفطس ملوك بطليوس وأولها :

## الدهر يفجع بعد العين بالأثر

بقوله :

ولينها إذ فدت عَمَراً بخمارجة فَدَتْ علياً بمن شاءتْ من البشر

وهي من غرر القصائد جمعت تاريخاً كثيراً ، وشرحها الأديب أبو مروان عبد الله بن بندرون الحضرمي الشلبي ، شرحاً مستوفى .

وهذا البيت يحتاج إلى شرح أيضاً وهو من تتمة الكلام على المثل المذكور لكنتي أذكره مختصراً فانه طويل :

ذكر أهل علم التاريخ أن على بن أبي طالب رضي الله عنه لما بويع بالحلافة في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج عليه مَن قاتله في وقعة الجمل ـ وقد ذكرت طرفاً من هذه الوقعة في ترجمة يموت بن المزرع ،ساقها الكلام هناك فذكرت المقصود منه - ثم كانت وقعة صفين عند خروج معاوية بن أبي سفيان الأموي ، وعمرو بن العاصي ، على علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه فتوجه إليهم من العراق ، وجاءوه من الشام ، والتقوا على صفين ، وهو موضع على شاطىء الفرات بالقرب من الرحبة ، وهي واقعة مشهورة ، وكانت في سنة سبع وثلاثين من الهجرة . ولما غلب

أهل الشام طلبوا من على بن أبي طالب رضي الله عنه التحكيم ، فأجابهم إليه بعد معاودات كثيرة ، فخرج على علي جماعة من أصحابه ، وقالوا : حكتمت في دين الله ، ولا حكم إلا لله ، ورحلوا إلى النهروان ، فعضى إليهم وقاتلهم واستأصلهم إلا اليسير منهم، وهي أيضاً واقعة مشهورة بقتال الخوارج. ولما طال الأمر في ذلك اجتمعوا وقالوا : إن علياً ومعاوية وعمرو بن العاصي قد أفسدوا أمر هذه الأمة ، فلو قتلناهم لعاد الأمر إلى حقه ، فقال عبد الرحمن ابن مُلْمَجمَ المرادي : أنا أقتل علياً ، قالوا : فكيف لك بذلك ؟ قال : أغتاله ، وقال الحجاج بن عبد الله الصريمي : أنا أقتل معاوية ، ويعرف هذا الصريمي بالبُرَك ، وقال داذويه ، وقيل زاذويه ــوقد تقدم الكلام عليه في الكلام على خارجة بن حذافة ـ : أنا أقتل عمراً ، وأجمعوا آراءهم على أن يكون ذلك في ليلة واحدة ، فدخل ابن ملجم الكوفة ، وعلى رضي الله عنه بها ، فاشترى سيفاً بألف درهم وسقاه السم حتى لفظه ، فلما خرج على ّ لصلاة الصبح ، كان ابن ملجم قد كمن له فضربه على رأسه وقال : الحكم لله يا على ، لا لك ، وقيل إنه ضربه وهو في صلاة الصبح ، وذلك في صبيحة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة ، وقيل غير هذا التاريخ.

وقدم البرك الصريمي على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته ، وهو في الصلاة ، ويقال إنه قطع عرق النسل ، فما أحبل بعدها .

وأما عمرو فقد سبق الكلام عليه عند قتل خارجة ، وهذا تفسير المثل والبيت الشعر على سبيل الاختصار ، والله أعلم .

#### Y3A

## الموفق بن الخلال الكاتب

أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن الحلال ، الملقب بالموفق ، صاحب ديوان الإنشاء بمصر في دولة الحافظ أبي الميمون عبد المجيد العبيدي للمقدم ذكره الحومن بعده ، قال عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب والحريدة ، في حقه الخريدة ، في حقه الظر مصر وإنسان ناظره ، وجامع مفاخره ، وكان إليه الإنشاء ، وله قوة على الترسل يكتب كما يشاء ، عاش كثير أوعطل في آخر عمره وأضر ، ولزم بيته إلى أن تعوض منه القبر ، وتوفي بعد ملك الملك الناصر مصر بثلاث أو أربع سنين ، وذكر له عدة مقاطيع من الشعر نورد شيئاً منها بعد هذا إن شاء الله تعالى .

وذكره ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير الجزري ثم الموصلي – المقدم ذكره – في الفصل الأول من كتابه الذي سماه والوشي المرقوم في حل المنظوم ، فقال : حدثني القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني ، رحمه الله تعالى ، بمدينة دمشق في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، وكان إذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية فقال : كان فن الكتابة بمصر في زمن الدولة العلوية غضاً طرياً ، وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس أسم

٨٤٧ ـ ترجمته في الحريدة (قسم مصر ) ١ : ٢٣٥ ونكت الهميان : ٣١٤ وومرآة الحنان ٣ : ٣٧٩ والشذرات ٤ : ٢١٩ وحسن المحاضرة١ : ٣٢٤ .

۱ انظر ج ۳ : ۲۳۰

۲ الحريدة ۱ : ۲۳۵ .

۷ انظر ج ہ : ۲۸۹

مكانا وبيانا ، ويقيم لسلطانه بقلمه سلطانا ، وكان من العادة أن كلا من أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيئاً من علم الأدب أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن الكتابة ويتدرب ويرى ويسمع قال : فأرسلني والدي ، وكان إذ ذاك قاضياً بثغر عسقلان ، إلى الديار المصرية في أيام الحافظ ، وهو أحد خلفائها ، وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات ، وكان الذي يرأس به في تلك الأيام رجلاً يقال له « ابن الحلال » ؛ فلما حضرت الديوان ومثلت بين يديه وعرفته من أنا وما طلبتي ، رحب بي وسهل ، ثم قال لي : ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فقلت : ليس عندي شيء سوى أني أحفظ القرآن الكريم ، وكتاب « الحماسة » فقال " : في هذا بلاغ ، ثم أمرني بعد ثم أمرني بعد أمرني بعلازمته ، فلما ترددت إليه وتدربت بين يديه ، أمرني بعد ذلك أن أحل شعر الحماسة ، فحللته من أوله إلى آخره ، ثم أمرني أحله مرة ثانية فحللته ؛ انتهى ما ذكره ابن الأثير .

قلت : وبعد أن نقلت ما قاله ضياء الدين ابن الأثير على هذه الصورة، اجتمع بي من له عناية بالأدب خصوصاً هذا الفن ، وهو من أعرف الناس بأحوال القاضي الفاضل، وقال لي : هذا الذي ذكره ابنالأثير ما يمكن تصحيحه ولعله قد غلط في النقل ، فان القاضي الفاضل لم يدخل إلى الديار المصرية إلا في أيام الظافر ابن الحافظ ، وكان وصوله إليها مع أبيه في أمر يختص بمم . ثم إني وجدت في بعض تعاليقي يخطي ، وما أدري من أبن نقلته ، أن القاضي الأشرف والد القاضي الفاضل كان من أهل عسقلان ، وكان ينوب في الحكم والنظر عمدينة بيسان ، فدخل إلى مصر في زمان الظافر بن الحافظ لكلام جرى بينه وبين والي الناحية من أجل كُند كبير كان عندهم الحافظ لكلام جرى بينه وبين والي الناحية من أجل كُند كبير كان عندهم

۱ س : فكان

٢ زاد في المطبوعة المصرية هنا : أشياء من علم الأدب ؛ ولا وجود لهذه العبارة في المسودة
 وسائر المخطوطات .

٣ س : فقال لي إن ...

٤ س : النظر والحكم .

ه كذا هو في المسودة والنسخة ق ؛ وفي س ع : كيد ، وسقط التعليق كله من ر . ووردت=

له قيمة كثيرة ، فداجى الوالي في حقه وأطلقه ، فاستدعي الوالي إلى مصر لذلك وطولب بمال طائل ، فاحتمى ببعض أمراء الدولة ، وجعلوا الأقاويل في حق القاضي الأشرف ، فاستدعي وصودر إلى أن لم يبق له شيء ، ولم يكن معه من الأولاد سوى القاضي الفاضل ، فحمل على قلبه وتوفي بالقاهرة ليلة الأحد حادي عشر شهر ربيع الأول من سنة ست وأربعين وخمسمائة ، ودفن بسفح المقطم . ثم توجه القاضي الفاضل إلى ثغر الإسكندرية ، وحضر عند ابن حديد قاضي البلد وناظره ، فعرفه بوالده ، فعرفه بالسمعة واستكتبه ، وأخذ الفرنج عسقلان فحضر إخوته إليه . وكانت مكاتبات ابن حديد ترد وأخذ الفرنج عسقلان فحضر إخوته إليه . وكانت مكاتبات ابن حديد ترد للى مصر بخطه ، وهي في غاية البلاغة ، فحسده كتاب الإنشاء بها على فضله وخافوا من تقدمه عليهم ، فسعوا إلى الظافر به فقالوا : إنه قصر في المكاتبة ، وكان صاحب ديوان الإنشاء القاضي الأثير ابن بننان ، فيحكى انه دخل على الظافر فقال له : تكتب إلى ابن حديد بقطع يد كاتبه ، فتعصب له ابن بنان وقال : يا مولانا هذا الرجل ما منه تقصير ، وإنما حسده هؤلاء له ابن بنان وقال : يا مولانا هذا الرجل ما منه تقصير ، وإنما حسده هؤلاء الكتاب فسعوا به ليؤذيه مولانا، قال له الظافر : فتكتب إلى ابن حديد ليرسله الكتاب فسعوا به ليؤذيه مولانا، قال له الظافر : فتكتب إلى ابن حديد ليرسله إلينا ويكتب لنا .

قال ابن بنان : وكنت بعد ذلك في مجلس الظافر ، فرأيت القاضي الفاضل وقد حضر وهو قائم بين يديه ، ثم استخدمه ، والله أعلم .

وقال العماد في « الحريدة » ؛ أنشدني مرهف بن أسامة بن منقذ قال ، أنشدني الموفق بن الحلال لنفسه من قصيدة :

عذبت ليسال بالعُذيب حوالي وخلت مواقف بالوصال خسوالي ا

اللفظة غير معجمة في: من ؛ ولم أعرف معنى الكلمة بالضبط ، ولكن دي سلان وضع في ترجمتها كلمة «كونت» وهي ترجمتها كلمة «كند» تمريب الفظة «كونت» وهي لقب لبعض أمراء الفرنجة ؛ وقوله «أطلقه» ربما عنى أن ذلك الكند كان أسيراً عندهم .
 ١ س : كتاب انشائها .

٢ الحريدة ١ : ٢٣٥ ؛ وهذا البيت جاء ثانياً في س.

ومضت لذاذات تقضّى ذكـرها وجلت موردة الخــدود فأوثقت قالوا سراة بني هــلال أصلها

تصبي الحلي" وتستهيم السالي في الصبوة الحالي بحسن الحسال صدقوا كذاك البدر فرع هسلال

قال العماد في والحريدة ، أيضاً ' : ونقلت من كتاب وجنان الجنان ورياض الأذهان ، — قلت : وهو تأليف الرشيد بن الزبير المقدم ذكره ' — من شعر ابن الخلال قوله :

وأغسن سيف لحاظه يقري الحسام بحده فضح الصوارم واللدا ن بقده وبقده عجب السورى لماحييست وقد منيت اببعده وبقاء جسمي ناحلا يصلكي بوقدة صده كبقاء عنبر خماله في نار صفحة خمده

وقوله :

أما اللسان فقد أخفى وقد كتما أصبم بسهام اللحظ مهجته قد صار بالسقم من تعذيبكم علما فما على صامت أبدى لصدكم وأورد له في الشمعة :

وصحيحة بيضاء تطلُّع في الدجي

لوأمكن الجفن كف الدمع حين همى فهل يُلام إذا أجرى الدموع دما؟ ولم يبح بالذي من جوركم علما في كل جارحة منه السقام فما

صبحاً وتشفي الناظرين بـدائهـــا

١ المسار نفسه .

۲ انظر ج ۱ : ۱۲۰ .

٣ المختار : بليت .

**٤ الحريدة ١ : ٢٣٦ .** 

ه المسدر نفسه .

شابت ذوائبها أوان شسبابها واسود مفرقها أوان فنسائها كالعين في طبقاتها ودموعها وسوادها وبياضها وضيائها

وذكر العماد في والحريدة و أيضاً في ترجمة القاضي أبي المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجبّاب أبياتاً كتبها ابن الجبّاب المذكور إلى الرشيد ابن الزبير في نكبة جرت المموفق بن الحلال المذكور، وقال العماد : كان خاله – ولم يذكر أيهما خال الآخر – وكان ابن الجبّاب قد حصل له بسبب نكبة ابن الحلال صداع ، والأبيات المشار إليها ":

تستمع مقالي يا ابن الزبير فأنت خليس بأن تسمعة المنسا بذي نسب شابك قليل الجكدى في زمان الدعسه إذا نباله الخير كم نرجه وإن صفعوه صفعنا معه

وهذا من قول حصين بن خَصَفة السعدي الخارجي يخاطب قَطَرَي بن الفُجاءة رئيس الخوارج ــ المقدم ذكره" ــ :

وأنت الذي لا نستطيعُ فراقه حياتُكَ لا نفعٌ وموتك ضائرُ ۗ

ثم إني كشفت عن قول العماد: كان خاله، ولم يبينه، فوجدت ابن الحلال المذكور خال ابن الجبيّاب المذكور . وذكر العماد أيضاً في كتاب والسيل والذيل ، الذي جعله ذيلا على كتاب والحريدة ، ابن الحلال أيضاً ، وأورد له:

وغسزال نارُ وجنته أذكت النيران في كبدي وله طرَّفٌ لمواحظه نصَرَتْ شوقي على جلدي قذفتْ عيسني سوالفه فتوارت منه بالسزرد

١ ورد هذا الاسم في الحريدة (١: ١٨٩) ابن الحباب – بالحاء المهملة – وكذلك هو في
 بمض نسخ الوفيات ، والشكل الذي أثبته هنا بخط المؤلف ، أي بالحيم والباء المشددة .

به الحريدة ١ : ١٩١ .

٣ انظر ج ٤ : ٩٣ .

٤ وهذا من قول ... ضائر : لم يرد في س ؛ وانظر شعر الحوارج : ٥٠.

والبيت الأخير مأخوذ من قول أبي محمد الحسن بن جكينا البغدادي الشهور:

طرفك يرمي قلمي بأسهمه فما لحديثك تلبس الزّرَدا وقد روي لغيره أيضاً ، والله أعلم .

ثم وجدت في كتاب « خريدة القصر » تأليف عماد الدين الكاتب الأصفهاني لعبد السلام بن الجكر المعروف بابن الصواف الواسطي :

لو كان أمري إلى أو بيدي أعددت لي قبل بينك العُددا طرفُك يسرمي قلبي بأسهمه فما لحديك تلبس الزردا ريقت الشهد والدليسل على ذلك نمَلٌ بخسده صعدا

وذكر أبو الحسن على بن ظافر الأزدي المصري في كتاب « بدائع البدائه» أن أبا القاسم ابن هانيء الشاعر المتأخر هجا ابن الحلال المذكور ، وبلغه هجوه فأضمر له حقداً ، واتفق بعض المواسم التي جرت عادة ملوك مصر بالحضور فيه لاستماع المدائح ، فجلس الحافظ أبو الميمون عبد المجيد ملك مصر إذ ذاك ، فأنشده الشعراء ، وانتهت النوبة إلى ابن هانيء المذكور ، فأنشد وأجاد فيما قاله ، فقال الحافظ للموفق المذكور : كيف تسمع ؟ فأثنى عليه واستجاد شعره وبالغ في وصفه ، ثم قال له : ولو لم يكن له ما يمت به إلا انتسابه إلى أبي القاسم ابن هانيء شاعر هذه الدولة ومظهر مفاخرها وناظم مآثرها ، لولا بيت أظهره منه الضجر عند دخوله هذه البلاد ، فقال له الحافظ : ما هو ؟ فتحرّ ج من إنشاده ، فأبي الحافظ إلا أن ينشده ، وفي أثناء ذلك صنع بيتاً ، وهو :

١ ثابت بالحيم بخط المؤلف ، وقد ضبطه الزبيدي في التاج ١٨٣:٩ بالحاء المهملة .

۲ س : الحکر .

٣ بدائع البدائه : ٣٨٩ – ٤٩٠

٤ ترجم العماد في الحريدة ١ : ٢٤٨ (قسم مصر ) لمحمد بن هانى. ولكنه جعل كنيته « أبا عبد الله » وهو أندلسي الأصل ، سكن مصر وتوفي في آخر أيام الصالح بن رزيك قبل سنة ستين (وخمسمائة) .

تباً لمصر فقعد صارت خلافتها عظماً تنقل من كلب إلى كلب فعظم ذلك على الحافظ ، وقطع صلته وكاد يفرط في عقوبته ، والله أعلم .

ولم يزل ابن الحلال بديوان الإنشاء إلى أن طعن في السن وعجز عن الحركة ، فانقطع في بيته . ويقال إن القاضي الفاضل كان يرعى له حق الصحبة والتعليم ، فكان يجري عليه ما يحتاج إليه إلى أن مات في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وستين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

#### A&A

#### الرمادي الشاعر

أبو عمريوسف بن هارون الكندي، المعروف بالرمادي ، الشاعر المشهور ؛ ذكره الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس» فقال : أظن أحد آبائه كان من أهل رمادة ، موضع بالمغرب ؛ شاعر قرطبي كثير الشعر سريع القول مشهور عند الحاصة والعامة هنالك لسلوكه في فنون من المنظوم مسالك تنفق عند الكل ، حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون : فتح الشعر بكندة وخم بكندة ، يعنون امرأ القيس والمتنبي ويوسف بن هرون، وكانا متعاصرين ، واستدللت على ذلك بمدحه أبا علي

٨٤٨ ــ ترجمته في بغية الملتمس رقم : ١٤٥١ والصلة : ٣٧٧ والمطرب : ٤ والمطمع : ١٩ والمطمع : ١٩ والمغرب ١ : ١٩ ومسالك الأبصار ١١ : ١٧٥ واليتيمة ٢ : ١٠٠ ، ١٠٠ والمقتبس: ٧٤ ، ١٠٠ ومعجم الأدباء ٢٠ : ٢٦ وله أشمار في البديع في وصف الربيع المحميري وفي التشبيهات من أشمار أهل الأندلس والنفح وشرح الشريشي على المقامات،وفي كتابي «تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة »: ١٥٥ - ١٦٩ (الطبعة الأولى) دراسة عنه ،

۱ الحلوة : ۳۶۲ .

إسماعيل بن القاسم القالي عند دخوله الأندلس بالقصيدة التي أولها : من حاكم بيني وبسين عـنـولي الشجو شجوي والعويل عويلي

وكان وصول أي علي القالي إلى الأندلس في سنة ثلاثين وثلثمائة ـــ قلت : وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته' ـــ ثم ذكر له الحميدي وقائع وعدة مقاطيع من الشعر ، وأنه ألف كتاباً في الطير، وسجن مدة .

قلت : وقد ذكر أبو منصور الثعالبي في كتاب «يتيمة الدهر » الأبيات التي مدح بها يوسف بن هرون أبا علي القالي ، وأورد له بعد البيت المذكور قوله :

في أي جارحة أصون معدد في سلمت من التعذيب والتنكيل النه قلت في بصري فشم مدامعي أو قلت في كبدي فلم غليل وثلاث شيبات ننزلس بمفرق فعلمت أن ننزولهسن رحيلي طلعت ثلاثاً في ننزول ثلاثة واش ووجه مسراقب وثقيل فعزلنني عن صبوتي فلنن ذلكست لقد سمعت بذلسة المعنزول

قلت : ثم خرج بعد هذا إلى المدح ، وكان قد وصف الصيد والروض فقال :

روض تعاهده السحاب كأنه قسه للى الأعراب تعلم أنه حازت قبائلهم لغات فرقت فالشرق خال بعده فكأنما وكأنه شمس بدت في غربنا

متعاهد من عهد إسماعيل أولى من الأعراب بالتفضيل فيهم ، وحاز لغات كل قبيل نزل الحراب بربعه المأهول وتغيبت عن شرقهم أفول

١ انظر ج ١ : ٢٢٧ .

۲ الیتیمهٔ ۲ : ۱۰۰ — ۲۰۱ .

٣ س : شرقها .

يا سيدي هذا ثنائي لم أقبل زوراً ولا عرّضْتُ بالتنويل من كان يأملُ نائلاً فأنـا امرو لم أرجُ غير القربِ في تأميلي وله في غلام ألثغ من جملة أبيات :

لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا الهجرُ يجمعنا فنحن سواءُ فاذا خلوتُ كتبتها في راحي وبكيتُ منتحباً أنسا والراء

وله فيه أيضاً: أعد لله أن واصلاً تسمعها ما أسقط الراء واصل ُ

قلت : وهذا واصل هو واصل بن عطاء ــ المقدم ذكره في حرف الواو وقد ذكرت هناك هذا الشاعر وشيئاً من شعره ٢ .

قلت: وذكره ابن بشكوال في كتاب «الصلة »، فقال: «يوسف بن هرون الرمادي الشاعر من أهل قرطبة ، يكنى أبا عمر ، كان شاعر أهل الأندلس المشهور المقدم على الشعراء ، روى عن أبي علي البغدادي — يعني القالي — كتاب «النوادر » من تأليفه ، وقد أخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر قطعة من شعره رواها عنه وضمنها بعض تواليفه . قال ابن حيان : وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة يوم العنصرة ، فقيراً معدماً، ودفن بمقبرة كلّع » . انتهى كلامه .

قلت: يوم العنصرة يوم مشهور ببلاد الأندلس، وهو موسم للنصارى، كالميلاد وغيره، وهو اليوم الرابع والعشرون من حزيران، فيه ولد يحيى بن زكريا عليهما السلام – والعنصرة: بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الصاد المهملة والراء وفي آخرها هاء – وفي هذا اليوم حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون عليه السلام حين بعثه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان

۱ س : س ،

۲ انظر ج ۲ : ۷ ، ۹ ،

يوشع ابن أخته ، إلى أريحا لقتال الجبابرة فقتلهم وبقيت منهم بقية ، فخشي أن يحول الليل بينه وبينهم ، فسأل الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس حتى يفرغ ، فحبسها بدعائه، وقد ذكر الشعراء ذلك في أشعارهم كثيراً ، فقال أبو تمام الطائي الشاعر المشهور من جملة قصيدة طويلة ا

فرد تعلينا الشمسُ والليلُ راغمٌ بشمس لهم من جانبِ الحدرِ تطلعُ لنَضا ضوءُها صبغ الدّجنة وانطوى لبهجتها ثوْبُ السماء المجزعُ فوالله ما أدري أأحلامُ نسائم المت بنا أم كان في الركب يوشع

وقال أبو العلاء المعري من جملة قصيدة طويلة أيضًا ٢:

ويوشع رد بوحسا بعض يسوم وأنت متى سفرت رددت بوحسا

وبوح : بالباء الموحدة وسكون الواو وبعدها حاء مهملة ، اسم من أسماء الشمس ، وكذلك «يوح » بالياء المثناة من تحتها .

وأريحا : بفتح الهمرة وكسر الراء ثم ياء ساكنة وبعدها حاء مهملة ثم ألف مقصورة ، بلدة بين القدس والشريعة من أرض الشام ، وهي قريبة من مدائن لوط عليه السلام .

والرمادي : بفتح الراء والميم وبعد الألف دال مهملة وبعدها ياء النسب ، هذه النسبة إلى الرمادة ، قال ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه « المشترك وضعا المختلف صقعا » في باب الرمادة : الرمادة عشرة مواضع ، وعدها

۱ ديوان ابسي تمام ۲ : ۳۲۰

٢ شروح السقط : ٢٧٨ ؛ وقال التبريزي : وهذه الكلمة صحف فيها ابن الأنبازي فقال
 « بوح » بالباء ، فرد عليه أبو عمر الزاهد وقال : هي يوح ، بالياء ، فأبى أن يقبل منه ،
 و بقيت الرواية عنه بوح ، والصحيح بنقطتين .

المشترك: ٢٠٩ ؛ قلت: وربما لم يكن هذا سوى وهم: فالرمادة التي في المغرب إلى
 الشرق من عقبة السلطان ببرقة . وأنما الرمادي ترجمة لكنيته أبو جنيش ؛ وجنيش بالاسبانية تمني الرماد .

فقال : الثالث رمادة المغرب ، ينسب إليها يوسف بن هارون الكندي الرمادي الشاعر القرطبي .

وكلَّع : بفتح الكاف واللام وبعدها عين مهملة ، وهي مقبرة قرطبة والله أعلم .

وذكر ابن سعيدا في كتاب «المغرب في أشعار أهل المغرب » أن الرمادي المذكور اكتسب صناعة الأدب من شيخه أبي بكر يحيى بن هذيل الكفيف الحكم أدباء الأندلس ، وهو القائل :

لا تلمني على الوقوف بدار أهلها صيروا السقام ضجيعي جعلوا لي إلى هـواهم سبيلاً ثم سدوا على باب الرجوع

ثم قال : وتوفي يحيى بن هذيل المذكور في سنة ست أو خمس وثمانين وثلثمائة وهو ابن ست وثمانين ، رحمه الله تعالى .

أضاف المؤلف هذا النص في هامش المسودة ، وخطه يدل على أنه متأخر في التاريخ ، ولم
 يعودنا المؤلف النقل عن ابن سعيد المغربي ، مع أنه معاصره ؛ ومن الغريب أن س أوردت هذا النص أيضاً .

ولد يحيى بن هذيل سنة ٣٠٥ وتتلمذ على علماء قرطبة ثم غلب عليه الشعر ، وطال عمره وكف بصره وتوفي سنة ٣٨٩ حسب قول ابن الفرضي ، وهو أدق في هذأ من ابن سعيد الذي نقل عنه المؤلف ( انظر الحلوة : ٣٥٨ وبنية الملتمس رقم : ١٩٤٥ وابن الفرضي ٢ : ١٩٢ ونكت الهميان : ٣٠٧ ومعجم الأدباء ٢٠ : ٣٩) ولابن هذيل شعر في اليتيمة ومسالك الأبصار وعنوان المرقصات والتشبيهات من أشعار أهل الأندلس .

## ۸٤٩ ابن الدرّي

يوسف بن درة ، الشاعر المعروف بابن الدّرّى ، الموصلي الأصل ؛ كان شاباً ذكياً ، ذكره أبو شجاع محمد بن علي بن الدهان في تاريخه وقال : إنه هلك مع الحاج سنة خمس وأربعين وخمسمائة لما خرجت عليهم زعب ، وقد ذكره عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب «خريدة القصر» وذكره أبو المعالي سعد بن علي الحظيري – المقدم ذكره ا في كتاب «زينة الدهر» ومن مشهور شعره قوله في رجل أرْجَل وقد أحسن فيه نه :

مُدَوِّرُ الكعبِ فاتخذُهُ لتل غَرْس وثلَ عرشِ لو نَظَرَت عينه الرُّر يا أخرجها في بنات نعش ً

وله غير هذا أشياء حسنة .

قال شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير الحزري في مختصر كتاب الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني الذي عمله

<sup>🗚 🕰</sup> ترجمته في الحريدة (قسم العراق) ۲ : ۳۲۹ – ۳۲۹ وفيه ابن الدر .

۱ انظر ج ۲ : ۳۶۹

۲ الخريدة ۲ : ۳۲۷ .

٣ الحريدة : رمقت .

علق صاحب المختار هنا بقوله: «قلت أعنى كاتبها موسى بن أحمد ، لطف الله به : ومثل هذا المعنى قول بعض الأدباء المصريين في الصلاح ابن بهاء الدين زهير الكاتب المقدم ذكره ، وكان أرجل ، من جملة أبيات :

قد صح أنك كعب الأنك ابن زهير »

في الأنساب ، ما مثاله ! قلت : الزعبي : بكسر الزاي وسكون العين المهملة وآخره باء موحدة ، نسبة إلى زعب بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم ، بطن مشهور من سليم ، وهذه زعب هي التي أخذت الحاج سنة خمس وأربعين وخمسمائة ، فهلك منهم خلق كثير قتلا وجوعاً وعطشاً ، ثم إن الله تعالى رمى زعباً بالقلة والذلة بعده إلى الآن .

وَدُرة : بضم الدال المهملة ، والدّرى : بفتحها وتشديد الراء وبعدها ألف مقصورة .

## ٠ ٨٥ أبو المحاسن الشوّاء

أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم المعروف بالشواء ، الملقب شهاب الدين ، الكوفي الأصل الحلبي المولد والمنشأ والوفاة ؛ كان أديباً فاضلا متقناً لعلم العروض والقوافي شاعراً ، يقع له في النظم معان بديعة في البيتين والئلاثة ، وله ديوان شعر كبير يدخل في أربع مجلدات ، وكان زيه على زي الحلبيين الأوائل في اللباس والعمامة المشقوقة. وكان كثير الملازمة لحلقة الشيخ تاج الدين أبي القاسم أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن سعيد بن سعدبن مقلد المعروف بابن الجبراني الحلي النحوي

١ اللباب ١ : ٥٠٢

<sup>•</sup> ٨٥٠ - ترجمته في ابن الشمار ١٠ : ٣٣٧ قال : قصد الملك الناصر صلاح الدين مادحاً وبعده ولده الملك الظاهر غازي ثم الملك العزيز ولده ، ولم يكن من يرتزق بشعره على عادة الشعراء إلا يقوله تولماً ، وكانت نفسه ترفعه عن الاستجداء به والاستماحة ، وديوان شعره يحتوي على عشرين ألف بيت ؛ وانظر ابن العديم ٥ : ١٨٨ ، وإنباء الأمراء : ١٣٣ ومرآة الجنان ٤ : ٨٩ .

٢ س : الحلبي الدار .

اللغوي الفاضل ، وأكثر ما أخذ الأدب عنه وبصحبته انتفع ، وعاشر التاج أبا الفتح مسعود بن أبي الفضل النقاش الحلبي الشاعر المشهور زماناً ، وتخرج عليه في عمل الشعر .

وكان بيني وبين الشهاب الشواء مودة أكيده وموانسة كثيرة ، ولنا اجتماعات في مجالس نتذاكر فيها الأدب ، وأنشدني كثيراً من شعره ، وما زال صاحبي منذ أواخر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة إلى حين وفاته ، وقبل ذلك كنت أراه قاعداً عند ابن الجبراني المذكور في موضع تصدره بجامع حلب ، وكان يكثر التمشي في الجامع أيضاً على جاري عادمهم في ذلك كما يعملون في جامع دمشق ، ولم يكن بيننا إذ ذاك معرفة . وكان حسن المحاورة مليح الإيراد مع السكون والتأني وجميل التأتي، وأوّل شيء أنشدني من شعره قوله :

هاتيك يا صاح رُبا لعلع ناشدتك الله فعرّج معي وانزل بنا بين بيوت النقا فقد غدّت آهلة المسربع حيى نطيل اليوم وقفاً على الساكن أو عطّفاً على الموضع

النقاش الحلبي : هو مسعود بن أبي الفضل بن أبي الحصين بن كامل بن أبي الفتح بن أبي غانم بن أبي المجد بن أبي النار على ، يعرف بابن فطيس ، لقيه سبط ابن الجوزي سنة ٣٠٠ وأنشده مقطمات من شعره وكتبها له وأخبره أن مولده سنة ٤٠٥ ، وكان من مداح الملك الأمجد صاحب بعلبك ، قال سبط ابن الجوزي : وعهدي بالنقاش في سنة ٢٠٨ في الحياة، وقدم دمشق في سنة ٢٠٩ وأنشد الجماعة قطعاً من قصائده وأفادهم من فرائد فوائده ، إلا أنه كان باطنه كالزناد الوقاد ، وظاهره كالحليد والجماد ، ومن رآه نسبه إلى البلاهة وعدم الذكاء والفقاهة ، فإذا أنشد تساقط من ألفاظه مثل الجمان (مرآة الزمان: ٣٠٥ وعدم الذكاء والفقاهة ، فإذا أنشد تساقط من ألفاظه مثل الجمان (مرآة الزمان: ٣٠٥ وقد ترجم له الزركثي أيضاً في عقد الجمان (الورقة ٢٩٣ ب) وأثني على شعره وقال إنه وقف على ديوانه وهو في مجلدين ، قال : وكان من أكابر الشيعة ، ثم صار حنبلياً ، وكان ينقش سكك الدراهم وغيرها ، أخذ الأدب عن التاج الكندي ومدح الملك المعظم وطلب منه العماد الكاتب شيئاً من شعره ليضمنه تصنيفه المسمى بذيل الحريدة وسيل الحريدة وسيل الحريدة وسيل الحريدة والله فاختار له ألف بيت من شعره ؛ توفي بحلب في شوال سنة ٢١٢ ( باختصار ) .

وأنشدني لنفسه أيضاً :

ومهفهف عُنييَ الزمان بخده فكساه ثوبي ليلمه ونهاره لا مهدت عذري محاسن وجهمه إن غض عندي منه غض عذاره

وأنشدته يوماً في أثناء مناشدة جرت بيننا قول شرف الدين أبي المحاسن محمد المعروف بابن عنين الدمشقي ــ المقدم ذكره ' ــ في صدر جهان المعروف بابن مازه البخاري وقيل السرخسي ' :

مال أبن مازة دونسه لعنفاته خرط القنادة أو منال الفرقد مال لزوم الجمع يمنع صرفة في راحة مثل المنادى المفرد

فقال : هذا ليس بجيد ، فقلت له : ولم ذاك ؟ فقال : ليس من شرط المنادى المفرد أن يكون مضموماً ، ولا بد ، فقد يكون المنادى مفرداً ولا يكون مضموماً بأن يكون نكرة غير معين كما تقول : يا رجلا ، ولكن أنا أعمل في هذا شيئاً . ثم إننا اجتمعنا بعد ذلك في الجامع فقال : قد عملت في ذلك المعنى شيئاً فاسمعه ، ثم أنشد :

لنا خليل لسه خسسلال تُعْرِبُ عن أصله الأخس أضحت له مثل حيث كف وددت له أنها كأمس

فقلت له: وهذا أيضاً فيه كلام ، فقال : وما هو ؟ فقلت : حيث فيها لغات ، فمن العرب من يبنيها على الضم ، ومنهم من يبنيها على الفتح ، ومنهم من يبنيها على الكسر ، وفيها لغات أخر غير هذه ، وأما أمس فمنهم من يبنيها على الكسر ، ومنهم من يقول : إنها اسم معرب لكنه لا ينصرف ، وأنشدوا على هذه اللغة :

لقد رأيت عجبماً منذ أمسا عجائزاً مثل السعالي خمسا

۱ انظر ج ہ : ۱۶ .

۲ دیوانه : ۲۲۱ ، واین مازة هو محمد بن احمد بن عبد العزیز البخاري ( این الاثیر ،
 حوادث ۹۰۳ ) .

هذا إذا كانت معرفة ، فأما إذا كانت نكرة فانها معربة قولا واحداً ، فسكت .

وكان كثيراً ما يستعمل العربية في شعره ، فمن ذلك قوله ، ولا أدري هل أنشدنيه أم لا ، فانه أنشدني شيئاً كثيراً من شعره وما ضبطت كل ما أنشدني ، وكذلك كل شيء أذكره بعد هذا لا أتحقق الحال في سماعي منه ، فأورده مهملا فمنه :

وكنا خمس عشرة في التشام على رغسم الحسود بغير آفه فقد أصبحت تنويناً وأضحى حبيبي لا تفارقه الإضافه

وله أيضاً في غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر:

أرسل صدغاً ولوى قاتسلي صدغاً فأعيا بهما واصفه فخلتُ ذا في خسده حية تسعى وهسذا عقربساً واقفه ذا ألف ليست لوصل ، وذا واو ولكن ليستِ العاطفــه

ومن هذا النمط ما أنشدنيه بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب – المقدم ذكره الله تعالى ، لنفسه من جملة أبيات وهو :

عسى عطفة "بالوصل يا واو صُدْغه علي فإني أعرف الواو تعطف ولأبي المحاسن الشواء أيضاً قوله :

ناديتُ وهو الشمسُ في شهرة والحسمُ للخفيــة كالْفَيَءِ يا زاهياً أعــرف مـن مضمرٍ صل واهياً أنكر من شيء وله في المديح :

١ س : كانت أمس .

۲ انظر ج ۲ : ۳۳۲ .

۳ ابن الشعار ۱۰ : ۲۷۵ .

فَى فَاقَ الورى كرماً وبأساً عزيزُ الجارِ مخضر الجنابِ ترى في السلم منه غيث جود وفي يوم الكريهة ليث غاب إذا ما سلّ صارمه لحرب أراك البرق في كف السحاب وله أيضاً في شخص لا يكتم السرا:

لي صديق عدا وإن كان لا ينطق الا بغيبة أو محال أشبه الناس بالصدى إن تحد تنسمه حديثاً أعاده في الحال وله أيضاً ؟

قالوا حبيبك قد تضوّع أنــشره حتى غدا منه الفضاء معطرا فأجبتهم والحال علو خــده أو ما ترون النار تحرق عنبرا

قلت : وقد تقدم في ترجمة يحيى بن نزار المنبجي عدة مقاطيع منشعر العماد المحلي وغيره وفيها إلمام بهذا المعنى . ولأبي المحاسن أيضاً :

ما لي على مثله احتيال ُ ثلاثـة مالهـا انتقــال ماض ، وشوقي إليك حال هواك يا من لـه اختيالُ قسمة ُ أفعالـه لحيــي وعدك مستقبل، وصــبري

وله أيضاً :

فديتُ بنفسي رأس َعين ومن فيها إذا راقني منها جواري عيونها

وله أيضاً :

منهم عليه فقد قنعتُ بذكره

وبيض السواقي حول زرق سواقيها

أراق دمي منها عيون ُ جواريها

إن كان قد حجبوه عسي غيرةً

١ ابن الشمار ١٠ : ٢٦٢ .

۲ ابن الشعار ۱۰ : ۲۵۰ .

٣ أنظر ج ٦ : ٢٤٩ .

كالمسك ضاع لنا وضاع مكانه وله في غلام قد ختن :

هنأت مسن أهواه عند ختانه يفديك مسن ألم ألم بك امرو أمعذي كيف استطعت على الأذى لو لم تكن هذي الطهارة سنة لفتكت جهدي بالمزين إذ غدا

فرحاً وقلبي قد عراه وجوم ُ يخشى عليك إذا ثناك نسيم جلداً ، وأجزع ما يكون الريم ؟ قد سنها من قبل الإراهيم في كفسه موسى وأنت كليم

عنا فأغنى نشره عين نشره

ومعظم شعره على هذا الأسلوب ، وقد أوردت منه أنموذجاً فيه كفاية . وكان من المغالين في التشيع .

وأكثر أهل حلب ما كانوا يعرفونه إلا بمحاسن الشواء ، والصواب فيه هو الذي ذكرته ها هنا ، وأن اسمه يوسف ، وكنيته أبو المحاسن . وبعد هذا رأيت في كتاب «عقود الجمان » الذي وضعه صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي ، وقد بنى ترجمة المذكور على يوسف ، وكنيته أبو المحاسن ، وكان صاحبه وأخذ عنه كثيراً من شعره ، وهو من أخبر الناس بحاله وأعلم ذلك في وقته .

وكان مولده تقديراً في سنة اثنتين وستين وخمسمائة ، فإنه كان لا يحقق مولده . وتوفي يوم الجمعة تاسع عشر المحرم سنة خمس وثلاثين وستمائة ، بحلب ، ودفن ظاهرها بمقبرة باب أنطاكية غربي البلد ، ولم أحضر الصلاة عليه لعذر عرض لي في ذلك الوقت ، رحمه الله تعالى ، فلقد كان نعم الصاحب.

١ جامش س : خ الناس .

٧ ويمد هذا ... في وقته : لم يرد في س .

(395)وأما شيخه ابن الجبراني المذكورا: فهو طائي بحتري، وكان من قرية من أعمال عزاز ، يقال لها جبرين قُورسَطايا ، نسب إليها ، هكذا أخبر عن نفسه ، وكان متضلعاً من علم الأدب ، خصوصاً اللغة فانها كانت غالبة عليه ، وكان متبحراً فيها ، وكان له تصدر في جامع حلب في المقصورة الشرقية على صحن الجامع قبالة المقصورة التي يصلي فيها قضاة حلب يوم الجمعة . ولقد كنت يوماً قاعداً في هذه المقصورة ، عند الدرابزين الذي إلى جهة الصحن ، وإذا به قد حضر ومعه جماعة من أصحابه ، وفيهم الشهاب أبو المحاسن الشواء المذكور ، وجلس إلى المحراب الصغير الذي في هذه المقصورة ، وهو موضع تصدره ، فجعلت بالي من كلامه ، وأنا في ذلك الوقت مشتغل بالأدب ، فسمعته يتكلم في قاعدة الأفعال الثلاثية التي أولها واو ، وهي على فَعَلَ ، بكسر العين ، مثل وجل وغيره ، وأن مضارعه فيه أربع لغات : يَوْجَل ، ويَيَنْجَل ، ويَاجَلُ ، ويبجل ، إلا ما شذ من الأفعال الثمانية التي هي : ورم ، وورث ، وورع ، ووري ، وومق ، ووثق ، ووفق ، وولي ، فإن مضارعها أيضاً بالكسر كماضيها ، وشذ من ذلك قولهم : وَسَسِع يَسَع ، ووطيء يطأ ، وإنما انفتح هذان الفعلان في المضارع لأجل حرَّفي الحلق ، وأطال الكلام في ذلك بما لم أقدر على حفظه في ذلك الوقت ، ولم أسمع منه غير هذا الفصل .

وكان مولده يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شوال سنة إحدى وستين وخمسمائة ، وتوفي يوم الاثنين سابع رجب من سنة ثمان وعشرين وستمائة بحلب ، ودفن في سفح جبل جَـوْشَـن ، رحمه الله تعالى .

<sup>1</sup> ترجمة ابن الحبراني في بغية الوعاة : ١٧٧ وابن الشعار ٢٨١:١ وقال ابن الشعار : كان رجلا فاضلا مقربًا مجودًا عارفاً بعلوم القرآن العزيز واللغة والنحو معرفة جيدة ، وذكره القفطي في كتاب النحاة من تصنيفه (قلت : لم يرد له ذكر في الإنباه المطبوع) وكان شديد الكلب للدنيا يدخل في دنيات الأمور ويعامل المعاملات المخالفة الشريعة ، ويحتمل من ضيق العيش والمأكل والمشرب والملبس ما لا يوجد من مثله ، إلى أن حصل له جملة من الدنيا ما انتفع بها ، وخلفها لولده ، وكان بخيلا بما عنده فما استفاد منه أحد ، ولا صار له تلميذ معروف ، وكان إذا لوحح في السؤال تضجر وتشيط لضيق عطنه .

۲ ابن الشعار : سابع عشر .

#### 101

### البياسي صاحب الحماسة

أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي ، أحد فضلاء الأندلس وحفاظها المتقنين ؛ كان أديباً بارعاً فاضلا ، مطلعاً على أقسام كلام العرب من النظم والنثر ، وراوياً لوقائعها وحروبها وأيامها ، بلغني أنه كان يحفظ كتاب « الحماسة » تأليف أبي تمام الطائي ، والأشعار الستة ، وديوان أبي تمام المتنبي ، و « سقط الزند » ديوان أبي الطيب المتنبي ، و « سقط الزند » ديوان أبي العلاء المعري ، إلى غير ذلك من الأشعار من شعراء الجاهلية والإسلام.

وتنقل في بلاد الأندلس وطاف بأكثرها. ولما قدم من جزيرة الأندلس إلى مدينة تونس ، جمع للأمير أبي زكريا يحيى بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر ، صاحب إفريقية ، رحمهم الله أجمعين ، كتاباً سماه «الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام » ابتدأ فيه بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وختمه بخروج الوليد بن طريف الشاري على هرون الرشيد ببلاد الجزيرة الفراتية – وقد ذكرت ترجمة الوليد المذكور وخبره وما جرى له ومقتله على يد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني وذكرت يزيد المذكور في ترجمة مستقلة أيضاً قبل هذا ، واستوفيت القصة في الترجمتين المذكور في ترجمة مستقلة أيضاً قبل هذا ، واستوفيت القصة في الترجمتين ورأيت هذا الكتاب وطالعته ، وهو في مجلدين ، أجاد في تصنيفه وكلامه فيه كلام عارف بهذا الفن .

٨٥١ – ترجمته في اختصار القدح : ٩٤ والنفح ٣ : ٣١٩ ، ٣٩٠ والمغرب ٢ : ٧٧ وبغية الوعاة : ٣٢٤ ومرآة الحنان ٤ : ١٢٩ .

١ بقيت من هذا الكتاب قطعة محفوظة بدار الكتب المصرية .

۲ انظر ج ۲ : ۳۱ ، ۳۲۷

ورأيت له أيضاً كتاب « الحماسة » في مجلدين ، وقد قرثت النسخة عليه وعليها خطه ، كتبه في أواخر شهر ربيع الآخر سنة خمسين وستمائة ، وقال في آخر الكتاب : وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه بمدينة تونس ، حرسها الله تعالى ، في شوال سنة ست وأربعين وستمائة ؛ ونقلت من أوله بعد الحمدلة ما مثاله : أما بعد فاني قد كنت في أوان حداثتي وزمان شبيبتي ، ذا ولوع بالأدب ومحبة في كلام العرب، ولم أزل متتبعاً لمعانيه، ومفتشاً عن قواعده ومبانيه ، إلى أن حصلت لي جملة منه لا يسع الطالبَ المجتهد جهلُها ، ولا يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن يكون عنده مثلها ، وحملتني المحبة في ذلك العلم والولوع به على أن جمعت مما اخترته واستحسنته من أشعار العرب : جاهليها ومخضرميها وإسلاميها ومولدها ، ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهم ، ما تحسن به المحاضرة وتجمل عليه المناظرة . ثم إني رأيت أن بقاءها دون أن تدخل تحت قانون يجمعها ، وديوان يولفها ، مؤذن بذهابها ومؤد إلى فسادها ، فرأيت أن أضم مختارها وأجمع مستحسنها ، تحت أبواب تقيد نآفرها وتضم نادرها، ونظرت في ذلك ، فلم أَجد أقرب تبويبِ ، ولا أحسن ترتيب ، مما بوبه ورتبه أبو تمام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بكتاب « الحماسة » وحسن الاقتداء به والتوخي لمذهبه ، لتقدمه في هذه الصناعة، وانفراده منها بأوفر حظ وأنفس بضاعة، فاتبعت في ذلك مذهبه ونزعت منزعه ، وقرنت الشعر بما يجانسه ، ووصلته بما يناسبه ١ ونقحت ذلك ، واخترته على قدر استطاعتي ، وبلوغ جهدي وطاقتي .

قلت : وأطال القول بعد هذا بما لا حاجة بنا إلى ذكره . ونقلت منه شيئاً ، فمن ذلك ما ذكره في باب المراثي : قال أبو على القالي البغدادي ، أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال : أنشدنا أبو حاتم السجستاني من :

ألا في سبيل الله ماذا تضمنت بطونُ الثرى واستُودعَ البلدُ القفرُ

إلى هنا ينتهي ما هو مقيد بخط المؤلف ، رحمه الله ، وكل ما يجيء من بعد حتى نهاية الكتاب
 فانه ليس بخطه ، وقيمته في ذلك قيمة سائر النسخ التي اعتمدناها في التحقيق .

٢ الأمالي ٢ : ١١٥

بدور إذا الدنيا دجت أشرقت بهم وإن أجدبت يوماً فأيديهم القطرُ فيا شامتاً بالموت لا تشمن بهم حياتهم فخر وموتهم لكفاخرين بهسم فخر عياتهم للفاخرين بهسم فخر أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودها

وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الطهرا

ونقلت من باب النسيب قول العباس بن الأحنف ﴿ \_ المقدم ذكره ۗ \_ : تحسّل ُ عظيم الذنب ممن تحبه وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم ُ فانك إن لم تغفر الذنب في الهـوى يفارقك من تهوى وأنفك راغم

وقول الوأواء الدمشقي ، هكذا قال ، وغالب ظني أنها لأبي فراس ابن حمدان ، والله أعلم ؛ :

بالله ربكما عوجا على سكني وعرضا بي وقولا في حديثكما فإن تبسم قسولا في مسلاطفة وإن بدا لكما من سيدي غضب ً

وعاتباه لعل العتب يعطفه ما بال عبدك بالهجران تتلفه ما ضرّ لو بوصال منك تسعفه فغالطاه وقولا ليّس نعرفه

وقول المجنون :

تعلقتُ ليلي وهي بكرٌ " صغيرة ولم يبدُ للأتراب من ثديها حجمُ المعارِن نرعى البّهمُ يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبرُ ولم تكبرِ البهمُ

البهم : الصغار من أولاد الضأن ، الواحدة بنَهْمنة ، بفتح الباء الموحدة

١ مقط البيت من س .

۲ ديوانه : ۲۶۳ .

٣ انظر ج ٣ : ٢٠ .

٤ انظر ديوان الوأواء : ١٤٦

ه ديوان المجنون : ٢٣٨ .

٦ س : غر .

وسكون الهاء . وهذان البيتان يستدل بهما النحاة على انتصاب الحال من الفاعل والمفعول به معاً بلفظ واحد ، فان ﴿ صغيرين ﴾ انتصب على الحال من البتاء في قوله « تعلقت » وهي فاعلة ، ومن ليلي ، وهي مفعولة ، ومثله قول عنرة العبسي :

روانف أليتيسك وتستطارا مني ما تلقبي فردين تَرْجُفُ

نصب « فردين » على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في « تلقني » ، ذكره ابن الأنباري في كتاب وأسرار العربية ، في باب الحال".

وقال الوأواء الدمشقى أيضاً، ذكره في حماسته البياسي المذكور أيضاً:

وزائر راع كــل الناس منظَّرُهُ أحلى من الأمن عند الحاثف الوجل فهابه الصبح أن يبدو من الحجل فاستل بالوصل روحيمن يدي أجلي صارت ولاية ُ أهل العشق من قبلي

ألقى على الليل ليــلا من ذوائبه أراد بالقتل هجرى فاستجرت به فصرت فيه أمير العساشقين فقد

وقال على بن عطية البلنسي ابن الزقاق :

فلدن وأما ردفها فَرَدَاحُ يطيرُ وما غير السرور جناح تعانقني حنى الصباح صباح وفي خصرها من ساعدي وشاح

ومرتجة الأعطاف أما قوامها ألمت فبات الليل من قصر بها وبت وقد زارت بأنعم ليلة على عاتقي من ساعديها حمائل ً

وقال أحمد بن الحسين بن خلف المعروف بابن البني اليعمري – قلت :

١ س : الفعل ؛ وهو خطأ .

۲ ديوان عنرة : ۷۰ .

م انظر أسرار العربية : ١٩٠ – ١٩١ .

غ ديوان الوأواء : ١٨٠

ه ديوان ابن الزقاق : ١٢٩ .

هو المقدم ذكره في ترجمة يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب ١ – وكان قد أخرجه صاحب ميورقة ، وسيره في البحر ، فساروا يومهم ، فهبت عليهم الريح فردتهم فقال:

فأقصونا وقسد أزف السوداعُ أحبتنا الأولى عتبسوا علينا لقد كنم لنا جذلاً وأنسأ فهل في العيش بعدكم ُ انتفاع ؟ أشوق بالسفينة أم نــزاع أقول وقد صدرنا بعسد يسوم كأن قلوبنا فيها شراع إذا طارت بنا حامت عليكم

وقال الواثق بالله وله فيه غناء :

حتى تنادوا بأن قد جيء بالسفن ما كنتأعرف مافي البين من حَزَن فجمجمت بعض ما قالت ولم تبن قامت تودعنى والدمع يغلبها كما يميل نسيم الريسع بالغصن مالت على تفــد يني وترشفني يا ليت معرفتي إياك لم تكن فأعرضت ثم قالت وهي باكية :

وأورد في باب القرى والأضياف والفخر والمديح قول أبي الحسن جعفر بن إبراهيم بن الحاج اللورقي <sup>٢</sup> :

> مدَّ وهو يمنعُ ما لديــه عجباً لمن طلب المحسا ولبساسط آمساله للمجد لم يبسط ياديا لم لا أحـب الضبــف أو والضيفُ يأكـــل رزقه

أرتاح من طرب إليه عندى ويحمدني عليه

ومما ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين كف بصره ۲:

۱ انظر ما تقدم ص : ۱۳۲ .

٣ المختار : ابن الحجاج الميورقي ؛ وانظر الأبيات في النفح ٣ : ٩٩، والمغرب ٣ : ٢٨٠ والقلائد : ١٤٢.

۴ نکت المبیان : ۷۱ .

إِن بَاْخِذِ الله من عينيِّ نورهما ففي لساني وقلبي منهما نورُّ قلبي ذكي وذهني غير ذي دَخل وفي فمي صارم كالسيف مطرور

وذكر في باب الهجاء والعتاب وما يتعلق بهما لأبي العالية أحمد بن مالك الشامي ':

أذم بغداد والمقام بهسا ما عند أملاكها لمرتقب خلوا سبيل العلى لغيرهم ً يحتاج راجي النجاح عندهم ُ كنوز قارون أن تكون لــه

من بعد ما خبرة وتجريب رفد ولا فرجة لكسروب ونازعوا في الفسوق والحوب الى ثلاث من بعد تقريب وعمر أيسوب

وأنشد أبو بكر محمد بن يحيى الصولي لأبي العطاف الكوفي صالح بن عبد الرحمن بن نشيط :

يا ابن الوليد أبن لنا إن البيان له حدود مسالي أراك مسيباً أين السلاسل والقيود أغلا الحديد بأرضكم أم ليس يَضْبِطُك الحديد

قلت : إلى هنا نقلت من كتاب (الحماسة ) المذكور ، وفيه كفاية ، إذ كان الغرض إيراد شيء من أخبار هذا الرجل ليستدل به على معرفته في الشعر .

وكان مولده يوم الحميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة . وتوفي يوم الأحد الرابع من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، بمدينة تونس ، رحمه الله تعالى .

والبياسي : بفتح الباء الموحدة والياء المشددة المثناة من تحتها ، هذه النسبة

١ وردت الأبيات في معجم البلدان ١ : ١٩١ دون نسبة وجاء بعدها ص ١٩٢ أبيات أخرى
 لأبى العالية في ذم بغداد .

إلى بياسة '، وهي مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جَيَّان ، هكذا قاله ياقوت الحموي في كتابه « المشترك وضعا » '

#### 101

#### يونس بن حبيب

أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي ؛ قال أبو عبيد الله المرزباني في كتابه ( المقتبس في أخبار النحويين » " : هو مولى ضبة ، وقيل هو مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وقيل مولى بلال بن هرمي من بني ضبيعة بن بجالة ، وهو من أهل جبل ، ومولده سنة تسعين ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة ، وكان يقول : أذكر موت الحجاج ، وقيل مولده سنة ثمانين وانه رأى الحجاج وعاش مائة سنة وسنتين ، وقيل عاش ثمانيا وتسعين سنة .

وقال غير المرزباني: أخذ يونس الأدب عن أبي عمرو بن العلاء وحماد ابن سلمة ، وكان النحو أغلب عليه ، وسمع من العرب ، وروى سيبويه عنه كثيراً ، وسمع منه الكسائي والفراء ، وله قياس في النحو ومذاهب ينفرد بها ، وكان من الطبقة الحامسة في الأدب ، وكانت حلقته بالبصرة ينتابها الأدباء وفصحاء العرب وأهل البادية .

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : اختلفت إلى يونس أربعين سنة

١ بياسة Baeza : تقع على مسافة عشرين ميلا من جيان و تطل على النهر الكبير .

٢ المشترك : ٧٣ .

٨٥٧ = ترجمته في معجم الأدباء ٢٠ : ٦٤ والفهرست : ٢٠ وصفحات متفرقة من المزهر وطبقات الزبيدي : ٤٨ ومراتب النحويين : ٢١ والبيان والتبيين ١ : ٧٧ ومرآة الحنان ١ : ٢٨ ومرآة الحنان ١ : ٢٨ وبنية الوعاة : ٢٦١ ونزهة الألباء : ٣١ والمعارف : ٤١ وتهذيب التهذيب ه : ٣٤٦ .

٢ انظر نور القبس : ٤٨ - ٥٥ .

أملاً كل يوم ألواحي من حفظه . وقال أبو زيد الأنصاري النحوي : جلست إلى يونس بن حبيب عشر سنين ، وجلس إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة . وقال يونس ، قال لي رؤبة بن العجاج : حتام تسألني عن هذه البواطل ، وأزخرفها لك ؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك ؟

وليونس من الكتب التي صنفها كتاب «معاني القرآن الكريم » وكتاب «اللغات » وكتاب «الأمثال » وكتاب «النواهر » الصغير . وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : عاش يونس مائة سنة وستين ، وقيل عاش تمانياً وتسعين سنة ، وقيل ثمانياً وثمانين سنة ، لم يتزوج ولم يتسر ، ولم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة الرجال .

وقال يونس: لو تمنيت أن أقول الشعر لما تمنيت أن أقول إلا مثل قول عدي بن زيد العبادي أ :

أيها الشامت المعسير بالدهــــسر أأنت المبرأ الموفورُ

قُلت : وهذا البيت من جملة أبيات سائرة بين الأدباء فيها مواعظ وعبر ، وبعد هذا البيت :

أم لديك العهد القديم من الأيسام بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون أخلان أم من ذا عليه من أن يضام خفير أين كسرىكسرى الملوك أنو شر وان أم أين قبله سابور وبنو الأصفر الكرام ملوك السروم لم يبق منهم مذكور وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجسلة تجبى إليه والحابور شاده مسرمسرا وجلله كلسسا فللطير في ذراه وكسور لم يبهه صرف الزمان فباد السسملك عنه فبابه مهجسور وتفكر رب الحورنق إذا أشسسرف يوما والهدى تفكير

۱ ديوان علي : ۸۶.

سرّه الملكم وكثرة ما يمسلك والبحر معرضاً والسدير فارعوى قلب فقال: وما غبسطة حيّ إلى الممات يصير ثم بعد الفلاح والملك والأمه وارتهم هناك القبور ثم صاروا كأنهم ورق جَفّ فألوت به الصبا والدّبور

قلت: وهذه الأبيات تحتاج إلى تفسير طويل "، ولو شرعت فيه لطال الكلام وخرجنا عن المقصود، فإن أكثرها يتعلق بالتاريخ، وفيها شيء يتعلق بالأدب، فاقتصرت على الإتيان بالغرض " وتركت الباقي خوفاً من الإطالة، فلعل الشرح يدخل في أربع خمس كراريس، وليس هذا موضعه.

وروى محمد بن سلام الجمحي عن يونس أنه قال : ما بكت العرب على شيء في أشعارها كبكائها على الشباب ، وما بلغت كنهه ، فاتبع هذا الكلام منصور النمري فقال من جملة قصيدة طويلة يمدح بها هارون الرشيد بيتاً وهو ":

ما كنت أوفي شبابي كُنْه عرته حتى انقضى فاذا الدنيا له تبعُ وقال يونس: تقول العرب: فرقة الأحباب سقم الألباب، وأنشد: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغا المعشار مسن حقيهما شرخُ الشباب وفرقة الأحباب

وقال يونس : لم يقل لبيد في الإسلام سوى بيت واحد وهو :

١ س : غره .

۲ طویل : سقطت من س .

٣ س : الأبيات بالعرض .

هو أبو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان من رأس المين ، وهو من فحولة المحدثين
 ( انظر طبقات ابن الممتز : ٢٤٧ وتاريخ بنداد ١٣ : ٥٥ والأغاني ١٣ : ١٤٥ ) وقد
 مر ذكره في ترجمة يزيد بن مزيد ٢ : ٣٤٠ .

ه ورد البيت في طبقات ابن المعتز : ٧٤٥ ، وهو من قصيدة مطلعها :

ما تنقضي حسرة مني ولا جزع إذا ذكرت شباباً ليس يرتجع

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبستُ من الإسلام سربالاً

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : قدم جعفر بن سليمان العباسي من عند المهدي الحليفة ، فبعث إلى يونس بن حبيب فقال له : أنا وأمير المومنين الحتلفنا في هذا البيت المعند :

والشيبُ ينهضُ في السواد كأنه ليل يصيحُ بجانبيه نهارُ

فما الليل والنهار ؟ فقال يونس: الليل الليل الذي تعرف ، والنهار النهار الله الذي تعرف ، والنهار فرخ الذي تعرف ، فقال: زعم المهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار فرخ الحبارى ، فقال أبو عبيدة: القول في البيت ما قاله يونس ، والذي قاله المهدي معروف في الغريب من اللغة .

وقال يونس: كان جبلة بن عبد الرحمن يخرج إلى طباخه الرقاع يستدعي بها الطعام، وفيها الألفاظ الغريبة الحُوشية، فلا يدري الطباخ ما فيها، حتى يمضي بها إلى ابن أبي إسحاق ويحيى بن يعمر وغيرهما يفسرون ما فيها من الألفاظ، فاذا عرف الطباخ ما فيها أتاه بما استدعاه، فقال له يوماً: ويحك، إني أصوم معك، فقال له الطباخ: سهل كلامك حتى يسهل طعامك، فيقول: يا ابن اللخناء أفأدع عربيتي لعيك ؟

وكان يونس من أهل جبّل ، وهي بليدة على دجلة بين بغداد وواسط ، وكان لا يؤثر أن ينسب إليها ، فلقيه رجل من بني أبي عمير فقال له : يا أبا عبد الرحمن ، ما تقول في جبّل أتنصرف أم لا ؟ فشتمه يونس . فالتفت العميري فلم ير أحداً يشهده عليه ، حتى إذا كان من الغد وجلس للناس أتاه العميري فقال : يا أبا عبد الرحمن ، ما تقول في جبّل ، أتنصرف أم لا ؟ فقال له يونس : الجواب ما قلته لك أمس .

١ راجع مقدمة ديوان لبيد ، ففيها مناقشة تدحض هذا القول .

۲ البیت الفرزدق ، دیوانه ۱ : ۳۷۲

٣ ورد عند الطبري (٢: ١٤٥٨) اسم جبلة بن عبد الرحمن مولى باهلة وأنه ولي كرمان
 ( حوادث سنة ١٠٤) .

وجبل : بفتح الجيم وضم الباء الموحدة المشددة ، كذا قاله الحافظ ابن السمعاني في كتاب والأنساب ، ا

وهذه جبل منها أبو الحطاب الجبلي الشاعر المشهور"، ومن شعره قوله: كم جبتُ نحوك منه منه ألو لم يعن شوقي عليه لما قلوت أجوبه و وركبتُ أخطاراً إليك غسوفة ولحبذا خطسرً إليك ركوبه

قال السمعاني : وتوفي أبو الخطاب المذكور في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ، وكان بينه وبين أبي العلاء المعري مشاعرة ، وكتب إليه أبو العلاء قصيدته التي أولها :

### غير مجد في ملني واعتقادي

قلت: وهذا غلط منه ، بل كتبها أبو العلاء المعري إلى أبي حمزة الحسن بن عبد الله الفقيه الحنفي قاضي منبج ، كان ، وقد ذكر ذلك الفقيه الحاسي كال الدين عرف بابن العديم الحلمي ".

وحبيب : اسم أمه ولهذا لا يصرفونه ، فانه لا يعرف له أب ، ويقال إنه ولد ملاعنة ، ويقال إنه اسم أبيه فينصرف ، والله أعلم ، وكذلك محمد ابن حبيب النسابة أيضاً .

ودخل يونس المسجد يوماً وهو يتتهادكى بين اثنين من الكبر ، فقال اله رجل كان يتهمه في مودته : بلغت ما أرى يا أبا عبد الرحمن ، فقال :

١ الأنساب ٢ : ١٩٥

٧ هو محمد بن على بن محمد بن إبراهيم الجبلي (ياقوت : جبل) ؛ وقد أورد ياقوت ما ذكره ابن السمعاني حول إرسال قصيدة أبسي العلاء له ، وهو بما استدركه المؤلف والصحيح أن الحمل منح أبا العلاء فأجابه أبو العلاء بقصيدة مطلمها : (شروح السقط : ١٥٣) أشفقت من عبء البقاء وعابه ومللت من أري الزمان وصابه

وانظر في ترجمته تاريخ بنداد ٣ : ١٠١ و ابن الأثير ١ : ٣٤، و النجوم الزاهرة ٥ : ١٤ .

٣ وهذه جبل ... الحلبي : لم يرد في س ؛ قلت : وانظر بنية الطلب ؛ ٢٩٣ وقد
 توفي الفقيه قبل الأربعمائة .

هو الذي ترى ، لا بلغته ، فأخذ هذا المعنى جماعة من الشعراء فنظموه .

وقال أبو الحطاب زياد بن يحيى : مثل يونس كمثل كوز ضيق الرأس لا يدخله شيء إلا بعسر ، فاذا دخله لم يخرج منه ، يعني أنه لا ينسى شيئاً .

وقد ذكرت تاريخ مولده وموته في أول الترجمة ، وقيل إنه توفي سنة ثلاث وثمانين ، وقيل خمس وثمانين ، وقال عبد الباتي بن قانع : سنة أربع وثمانين وماثة ، والله أعلم . وقيل إنه عاش ثمانياً وتسعين سنة ، رحمه الله تعالى .

# ٨٥٣ يونس بن عبد الأعلى الصدفي

أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان ، الصدفي المصري الفقيه الشافعي ؛ أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه ، والمكثرين في الرواية عنه والملازمة له ، وكان كثير الورع متين الدين ، وكان علامة في علم الأخبار والصحيح والسقيم ، لم يشاركه في زمانه في هذا أحد \_ وقد سبق في هذا الكتاب ذكر حفيده أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد ابن يونس ، وهو المنجم المشهور ، صاحب الزيج ، وكل واحد منهما إمام في فنه \_ .

٠٨٥٣ ترجمته في تهذيب التهذيب ١١ : ٤٤٠ وغاية النهاية ٢ : ٤٠١ وطبقات السبكي ١٠٩٠ وطبقات السبكي ٢ : ٢٠٩ والانتقاء : ٢٠٩ والمنقات ٢ : ٢٠٩ والمنقات الشيرازي: ٩٩ وطبقات العبادي : ١٨ واين قاضي شهية : ٤٩ والاسنوي ١ : ٣٣ والعبر ٢ : ٢٩ والحسيبي : ٧ والشدرات ٢ : ١٤٩ واللباب (الصدني) .

۱ انظر ج ۳ : ۱۳۷ .

وأخذ يونس القراءة عرضا عن ورش وسقلاب بن شيبة اومعلى بن دحية "، عن نافع وعن على بن أبي كيسة " عن سليم " عن حمزة بن حبيب الزيات. وسمع سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري . وروى القراءة عنه مواس بن سهل ومحمد بن الربيع وأسامة بن أحمد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة " ومحمد ابن جرير الطبري وغيرهم . وكان محدثاً جليلا .

وذكره أبو عبد الله القُضاعي في كتاب وخطط مصر ، ، فقال : كان من أفضل أهل زمانه وكان من العقلاء ، يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . وصحب الشافعي وأخذ عنه الحديث والفقه ، وحدث بهما عنه جماعة ، وله حببُسس في ديوان الحكم وعقب ، وله دار مشهورة في خطة الصدف مكتوب عليها اسمه ، وتاريخها سنة خمس عشرة ومائتين ، وكان أحد الشهود بمصر ، أقام شاهدا ستين سنة . وذكر غير القضاعي أن يونس بن عبد الأعلى روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عبد الله ابن ماجه وغيرهم .

وقال أبو الحسن ابن زولاق في كتاب وأخبار قضاة مصر ، : إن القاضي بكار بن قتيبة لما تولى قضاء مصر وتوجه إليها من بغداد لقي في طريقه محمد ابن الليث ، قاضي مصر كان قبله ، بالجفار خارجاً من مصر إلى العراق مصروفاً ، فقال له بكار : أنا رجل غريب ، وأنت قد عرفت البلد فدلني على من أشاوره وأسكن إليه ، فقال له : عليك برجلين : أحدهما عاقل وهو

١ في س : ابن أبي شنينة ، ق ع : ابن شنينة ؛ ر : سنينة ؛ وفي غاية النهاية (١ : ٣٠٨)
 سقلاب بن شيبة أبو سعيد المصري ، مات سنة ١٩١ .

٢ معلى بن دحية بن قيس أبو دحية المصري (غاية النهاية ٢ : ٣٠٤) .

٣ علي بن يزيد بن كيسة أبو الحسن الكوفي نزيل مصر ، توفي سنة ٢٠٧ (غاية النهاية ٢٠١٥).

٤ هو سليم بن عيسى بن سليم الكوفي (غاية النهاية ١ : ٣١٨) .

مواس بن سهل أبو القاسم المعافري المصري (غاية النهاية ٢ : ٣١٦) ومحمد بن الربيع
 الجيزي (٢ : ١٤٠) وأسامة بن أحمد بن عبد الرحمن التجيبي (١ : ١٥٥) ومحمد بن
 إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (٢ : ٩٧).

يونس بن عبد الأعلى ، فاني سعيت في دمه فقدر علي فحقن دمي ، والآخر أبو هارون موسى بن عبد الرحمن بن القاسم فانه رجل زاهد . فقال له بكار : صف في الرجلين فقال له : أما يونس فرجل طوال أبيض ، ووصفه ووصف موسى . فلما دخل بكار مصر ودخل الناس إليه دخل شيخ فيه صفة يونس ، فرفعه بكار وأقبل يحدثه ، ويقول : يا أبا موسى في كل حديثه ، فبينا بكار كذلك إذ قيل له : قد جاء يونس ، فأقبل على الرجل وقال له : يا هذا من أنت ؟ وما سكوتك كذا لو أفشيت إليك سراً في ! ثم دخل يونس فأكرمه ورفعه ، وأتاه موسى بن عبد الرحمن فاختص بهما وأخذ رأيهما .

وقيل إن موسى المذكور اختص به القاضي بكار ، وكان يتبرك به لزهده ، فقال له يوماً : يا أبا هارون من أين المعيشة ؟ قال : من وقف وقفه أبي ، فقال له بكار : أيكفيك ؟ قال : قد تكفيت به ، وقد سألني القاضي فأريد أن أسأله ، قال : سل ، قال : هل ركب القاضي دين بالبصرة حتى تولى بسببه القضاء ؟ قال : لا ، قال : فهل رزق ولدا أحوجه إلى ذلك ، قال : لا ، ما نكحت قط ، قال : فهل لك عيال كثيرة ؟ قال : لا ، قال : فهل أجبرك السلطان وعرض عليك العذاب وخوفك ؟ قال : لا ، قال : فضربت أجبرك السلطان وعرض عليك العذاب وخوفك ؟ قال : لا ، قال : فضربت أباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة ولا ضرورة ، لله علي لادخلت عليك أبداً . فقال : يا أبا هارون أقلني ، قال : أنت بدأت بالمسألة ، ولو سكت لسكت . ثم انصرف عنه ولم يعد إليه بعدها .

وقال يونس : رأيت في المنام قائلاً يقول لي : إن اسم الله الأكبر « لا إله إلا الله » .

ونقلت من كتاب والمنتظم في أخبار من سكن المقطم » قال في ترجمة يونس المذكور : ومن حكاياته التي حكاها عن غيره ، أن رجلاً جاء إلى نحاس ، فقال له النحاس : من يضمن المبلغ ؟ قال : الله تعالى ، فأعطاه ألف دينار ، فسافر بها الرجل يضمن المبلغ ؟ قال : الله تعالى ، فأعطاه ألف دينار ، فسافر بها الرجل

يتجر ' ، فلما بلغ الأجل أراد الحروج إليه ، فحبسه عدم الربح ، فعمل تابوتاً وجعل فيه ألف دينار ، وأغلقه وسمره وألقاه في البحر ، فقال : اللهم هذا الذي ضمنته لي ، فخرج صاحب المال ينتظر قدوم الذي معه المال ، فرأى سواداً في البحر فقال : ايتوني بهذا ، فأتي بالتابوت ففتحه ، فاذا فيه ألف دينار .

ثم إن الرجل جمع ألفاً بعد ذلك ، وطابت الربح ، فجاء إلى النحاس وسلم عليه ، فقال له النحاس : من أنت ؟ فقال : أنا صاحب الألف ، هذه ألفك ، فقال النحاس : لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت بها ، فأخبره بالذي صنع ، وأن الربح لم تطب ، فقال له النحاس : قد أدى الله عز وجل عنك الألف ووصلت .

وله أخبار كثيرة ، وروايات مأثورة . وكان يونس يروي للشافعي رضى الله عنه :

ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعرف بقدرك

وقال يونس : قال لي الشافعي رضي الله عنه : يا يونس ، دخلت بغداد ؟ قلت : لا ، قال : ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس .

وقال يونس: سمعت من الشافعي كلمة لا تسمع إلا من مثله، وهي «رضى الناس غاية لا تدرك، فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك ودنياك فالزمه ».

وقال على بن قديد : كان يونس بن عبد الأعلى يحفظ الحديث ويقوم به . وذكره أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي فقال : هو ثقة ؛ وقال غيره : ولد يونس في ذي الحجة سنة سبعين وماثة ، وتوفي يوم الثلاثاء ليومين

۱ س : ليتجر

۲ س : فاذا هو بألف .

بقيا من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وماثتين ، وهي السنة التي مات فيها المزني رحمه الله تعالى ، وكانت وفاته بمصر ، ودفن بمقابر الصدف ، وقبره مشهور بالقرافة .

(396)وأما أبوه عبد الأعلىفانه يكنى أبا سلمة،وكان رجلا صالحاً،ومن كلامه : من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه ، وقال ولده يونس : والأمر عندي كما قال . وتوفي عبد الأعلى المذكور في المحرم سنة إحدى ومائتين ، ومولده سنة إحدى وعشرين ومائة .

(397)وأما ابنه أبو الحسن أحمد بن يونس، والد أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد أحمد صاحب « تاريخ مصر » ، فان ابنه أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد ذكر في تاريخه أنه ولد في ذي القعدة سنة أربعين وماثتين ، وتوفي يوم الجمعة أول يوم من رجب سنة اثنتين وثلثماثة ، وقال : هو عديد للصدف ، وليس من أنفس الصدف ، ولا من مواليهم .

والصدفي : بفتح الصاد والدال المهملتين وبعدهما فاء ، هذه النسبة إلى الصدف ، بكسر الدال ، وذكر السهيلي أنه بكسر الدال وفتحها ، وإنما فتحواً الدال في النسب مع كسرها في غير النسب كي لا يوالوا بين كسرتين قبل ياءين كما قالوا في النسبة إلى النمر نمري وغير ذلك . واختلفوا في اسم الصدف فقيل : هو مالك بن سهيل بن عمرو بن قيس ، هكذا قاله القضاعي في كتاب و الخساب الحلط و وزاد السمعاني في كتاب و الأنساب العلى هذا النسب ، فقال : الصدف بن سهيل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس ابن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع ابن حمير بن سبأ ، وقال الدارقطني : واسم الصدف شهال ابن دعمي بن زياد بن حضرموت ، وقال الحازمي في كتاب و العجالة في النسب الله : هو زياد بن حضرموت ، وقال الحازمي في كتاب و العجالة في النسب الله : هو

١ اللباب ٢ : ١٥ .

۲ س د : سهال .

٣ المجالة : ٨٠ .

عمرو بن مالك والله أعلم . وقال القضاعي : دعوتهم مع كندة ، وإنما سمي الصدف لأنه صدف بوجهه عن قومه حين أتاهم سيل العرم ، فأجمعوا على ردمه ، فصدف عنهم بوجهه تلقاء حضرموت فسمي الصدف . وقيل إنما سمي الصدف لأنه كان رجلا شجاعاً لا يذعن لأحد من العرب ، فبعث إليه بعض ملوك غسان رسولا ليقدم به عليه ، فعدا على الرسول فقتله وخرج هارباً ، فبعث الملك إليه رجلا في خيل عظيمة ، فكان كلما جاء حياً من أحياء العرب سأل عن الصدف ، فيقولون : صدف عنا ، وما رأينا له وجهاً ، فسمي الصدف من يومئذ ، ثم لحق بكندة فنزل فيهم ، قال أرباب علم النسب : أكثر الصدف بمصر وبلاد المغرب ، والله أعلم .

قلت : قد خرجنا عن المقصود لكنه ما يخلو عن فائدة .

## ۸۵٤ رضى الدين الإربلي

أبو الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن سعد بن سعيد بن عاصم بن عائد بن كعب بن قيس ، الملقب رضي الدين الإربلي ، والد الشيخين عماد الدين أبي حامد محمد، وكمال الدين أبي الفتح موسى وقد تقدم ذكر هما لقلت : هكذا وجدت نسبه بخط بعض أصحابنا المتأدبين ، ولم أعلم من أين له هذه الزيادة ، والذي أعرفه من نسبه هو الذي ذكرته في ترجمة ولديه ، والله أعلم .

كان الشيخ يونس المذكور من أهل إربل ومولده بها ، وقدم الموصل

٨٥٤ - ترجم له الاسنوي ٢: ٦٩٥ وابن قاضي شهبة: ١٤٨، ولم ترد هذه الترجمة في المختار .
 ١ انظر ج ٤ : ٢٥٣ ؟ ٥ : ٣١١ .

فتفقه بها على تاج الإسلام أبي عبد الله الحسين بن نصر المعروف بابن خميس الكعبي الجهني – المقدم ذكره ا – وسمع عليه كثيراً من كتبه ومسموعاته ، ثم انحدر إلى بغداد وتفقه بها على الشيخ أبي منصور سعيد بن مجمد بن عمر المعروف بابن الرزاز مدرس النظامية ، ثم أصعد إلى الموصل وتدييرها وصادف بها قبولا تاماً عند المتولي بها الأمير زين الدين أبي الحسن علي بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل – المقدم ذكره في حرف الكاف الموض له تدريس مسجده المعروف به وجعل نظره إليه ، فكان يدرس ويفتي ويناظر ، وتقصده الطلبة للاشتغال عليه والمباحثة مع ولديه المذكورين ، ولم يزل على قدم الفتوى والتدريس والمناظرة إلى أن توفي بالموصل يوم الاثنين سادس المحرم سنة ست وسبعين وخمسمائة . وسمعت بعض خواصهم يقول: توفي سنة خمس وسبعين . وأما ولده الشيخ كمال الدين فكان يقول : بل توفي سنة ست وسبعين ، وهو أعلم بذلك . ودفن بتربته المجاورة لمسجد زين الدين المذكور ، رحمه الله تعالى ، وكان عمره ثمانياً وستين سنة .

وقد تقدم ذكر حفيده أيضاً شرف الدين أحمد بن الشيخ كمال الدين موسى بن يونس المذكور"، رحمهم الله تعالى . وعلى الجملة فإنه خرج من بيتهم جماعة من الفضلاء ، وانتفع بهم أهل تلك البلاد وغيرهم ، وكانوا مقصودين من بلاد العراق والعجم وغيرها ، رحمهم الله تعالى أجمعين أ .

وله شعر ، فمن ذلك قوله :

تمرّ شهورُ الحول لا نتجمعُ على خلق الدنيا تتجودُ وتمنع

لها زَوْرَةٌ في كلّ عام وتـارةً وصال وصد لا لشيء سوى انها

وله غير ذلك ، والله أعلم .

<sup>. 179 : 7 - 1</sup> 

<sup>. 117 : 8 =</sup> Y

<sup>. 1·</sup>A : 1 - T

<sup>۽</sup> هنا تٺتهي الترجية في س .

## 400

## يونس المخارقي

يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني ثم المخارق ، شيخ الفقراء اليونسية ، وهم منسوبون إليه ومعروفون به ، كان رجلاً صالحاً وسألت جماعة من أصحابه عن شيخه من كان فقالوا : لم يكن له شيخ ، بل كان مجلوباً ، وهم يسمون من لا شيخ له بالمجلوب ، يريدون بللك أنه جُلب إلى طريق الخير والصلاح ، ويذكرون له كرامات .

أخبرني الشيخ محمد بن أحمد بن عبيد، كان قد رآه وهو صغير ، وذكر أن أباه أحمد كان صاحبه ، فقال : كنا مسافرين والشيخ يونس معنا ، فنزلنا في الطريق على عين بوار ، وهي التي يجلب منها الملح البواري ، وهي بين سنجار وعانة ، قال : وكانت الطريق مخوفة ، فلم يقدر أحد منا أن ينام من شدة الخوف ونام الشيخ يونس ، فلما انتبه قلت له : كيف قدرت تنام ؟ فقال لي : والله ما نمت حتى جاء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وتدرك القُفُل . فلما أصبحنا رحلنا سالمين ببركة الشيخ يونس .

قال : وعزمت مرة على دخول نصيبين ، وكنت عند الشيخ يونس في قريته ، فقال : إذا دخلت البلد فاشتر لأم مساعد كفناً ، قال : وكانت في عافية ، وهي أم ولده ، فقلت له : وما بها حتى نشتري لها كفناً ؟ فقال : ما يضر ، فذكر أنه لما عاد وجدها قد ماتت . وذكر له غير هذا من الأحوال والكرامات .

<sup>•</sup> ٨٥٥ انظر ترجبته في مرآة الجنان ٤ : ٤ والشارات ٥ : ٨٥ والدارس ٢ : ٢١٣ ، ولم ترد هذه الترجمة في النسخة س ؛ وذكر في ر أن هذه الترجمة توجد في بعض النسخ في آخو الكتاب وربما عنى أنها قد وضعت هنالك بعد الحاتمة ، وقد وردت في المختاد وهذا يدل على أنها من عمل المؤلف . وذكر المقريزي في الحطط ٢ : ٣٥٠ أن الشيخ يونس توفي سنة ٢١٩ ، ولعله سبق قلم ، إذ لا يمكن أن يكون ممن يترجم لهم ابن خلكان ، وقد على الشيخ نصر الهوريني بحاشية العلمة البولاقية بأن ما جاء في المقريزي خطأ محض .

وأنشد له مواليا ، وهو :

أنا حميت الحمى وانا سكنتو فيه وأنا رميت الحلايق في بحار التيه من كان يبغي العطا مني أنا أعطيه أنا فتى ما أداني من به تشبيه

وذكر لي الشيخ محمد المذكور أن الشيخ يونس توفي سنة تسع عشرة وستمائة في قريته، وهي القُنسَيّة من أعمال دارا، وهي بضم القاف وفتح النون وتشديد الياء المثناة من تحتها ، تصغير قناة ، وقبره مشهور بها يزار ، وكان قد ناهز تسعين سنة من عمره ، رحمه الله تعالى .

قال المصنف ما مثاله : نَـجَزَ الكتاب الذي سميته «وفيات الأعيان ، وأنباء أبناء الزمان » بحمد الله ومنه ، وذلك في يوم الاثنين العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة المحروسة .

يقول الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان مؤلف هذا الكتاب: إنني كنت قد شرعت في هذا الكتاب في التاريخ المذكور في أوله على الصورة التي شرحتها هناك ، مع استغراق الأوقات في فصل القضايا الشرعية والأحكام الدينية بالقاهرة المحروسة ، فلما انتهيت فيه إلى آخر ترجمة يحيى بن خالد ابن برمك حصلت لي حركة إلى الشام المحروس في خدمة الركاب العالي المولوي السلطاني المجاهدي المرابطي المفاخري المؤيدي المنصوري الغياثي المنعمي المحسى الملكي الظاهري ، ركن الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، أبي الفتح بيبرس قسيم أمير المؤمنين ، خلد الله سلطانه ، وشيد بدوام دولته قواعد الملك وثبت أركانه ، وكان الحروج من القاهرة المحروبية يوم الأحد سابع شوال سنة تسع وخمسين وستمائة ، ودخلنا دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة من السنة المذكورة ، وقلدني الأحكام بالبلاد الشامية يوم الحميس ثامن ذي الحجة من السنة المذكورة ، فتراكمت الأشغال ، وكثرت الموانع الصارفة عن إتمام هذا الكتاب ، فاقتصرت على ما كنت قد أثبته من ذلك ، وختمت الكتاب ، واعتذرت في آخره بهذه الشواغل عن إكماله وقلت : إن قدر الله تعالى مهلة في الأجل وتسهيلا في العمل ، أستأنف كتاباً يكون جامعاً لجميع ما تدعو الحاجة إليه في هذا الباب .

ثم حصل الانفصال عن الشام والرجوع إلى الديار' المصرية ، وكان مدة. المقام بدمشق المحروسة مدة عشر سنين كوامل لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً ، فائي دخلتها في التاريخ المذكور ، وخرجت منها بكرة نهار الحميس ثامن ذي القعدة من سنة تسع وستين وستمائة . فلما وصلت إلى القاهرة صادفت بها كتباً كنت أوثر الوَّقوف عليها ، وما كنت أتفرغ لها ، فلما صرت أفرغَ من حَجَّام ساباط بعد أن كنت أشغل من ذات النَّحيين ١، كما يقال في هذين المثلين ، طالعت تلك الكتب ، وأخذت منها حاجبي ثم تصديت لإتمام هذا الكتاب حتى كمل على هذه الصورة ، وأنا على عزم الشروع في الكتاب الذي وعدت به إن قدر الله تعالى ذلك ، والله يعين عليه ويسهل الطرق المؤدية إليه ، فمن وقف على هذا الكتاب من أهل العلم ، ورأى فيه شيئاً من الحلل ، فلا يعجل بالمؤاخذة فيه ، فاني توخيت فيه الصحة حسبما ظهر لي ، مع أنه كما يقال : أبي الله أن يصح إلا كتابه، لكن هذا جهد المقل، وبذل الاستطاعة، وما يكلف الإنسان إلا ما تصل قدرته إليه ، وفوق كل ذي علم عليم ؛ وقد تقدم في أول هذا الكتاب الاعتذار عن الدخول في هذا الأمر والحامل عليه، فأغنى عن إعادته ها هنا ، والله يستر عيوبنا بستر كرمه الضافي ، ولا يكدر علينا ما منحنا من مشرع اغضائه النمير الصافي ، إن شاء الله تعالى .

١ مجمع الأمثال : ٢٢:٢ ، ٢٠٥١ ، ومن قصة الحجام أنه كان ملازماً لساباط المدائن ، وكان يحجم الجند الذاهبين الى الغزو نسيئة الى حين رجوعهم ، ويظل فارغاً دون عمل أثناء غيابهم ، أما ذات النحيين فلها قصة أخرى تراجع في الأمثال .

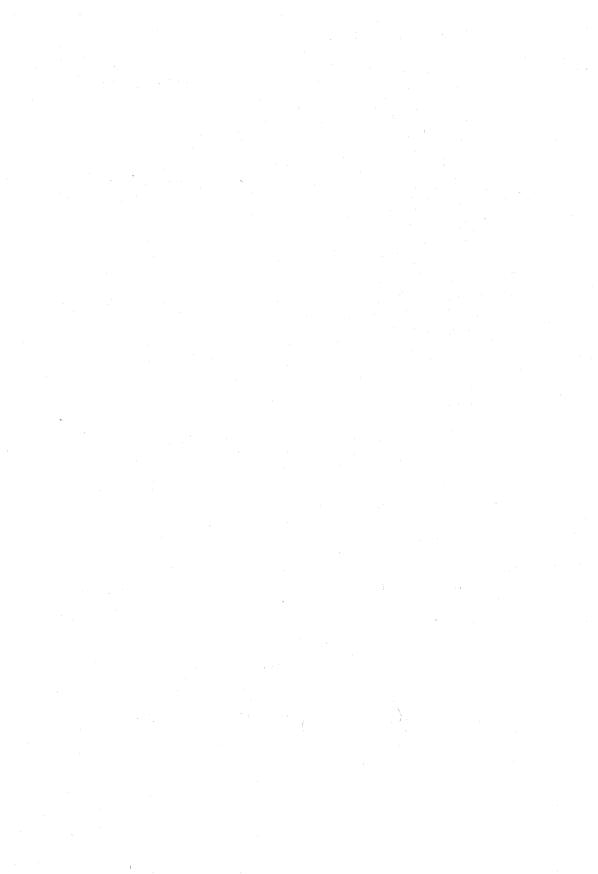



الورقة ٧ من مسودة المؤلف ، نسخة المتحف البريطاني

( كرقم : Add. 25735 )



الورقة ١٣١ من مسودة المؤلف ، نسخة المتحف البريطاني (رقم : 2070 )



الورقة ١٦٦ من مسودة المؤلف ، نسخة المتحف البريطاني (رقم : Add. 25735 )



الورقة ٢٩٩ من مسودة المؤلف ، نسخة المتحف البريطاني ( رقم : Add. 25735 )



نموذج من مختار الوفيات لابن المؤلف ( Loth. ۷۰۵ )

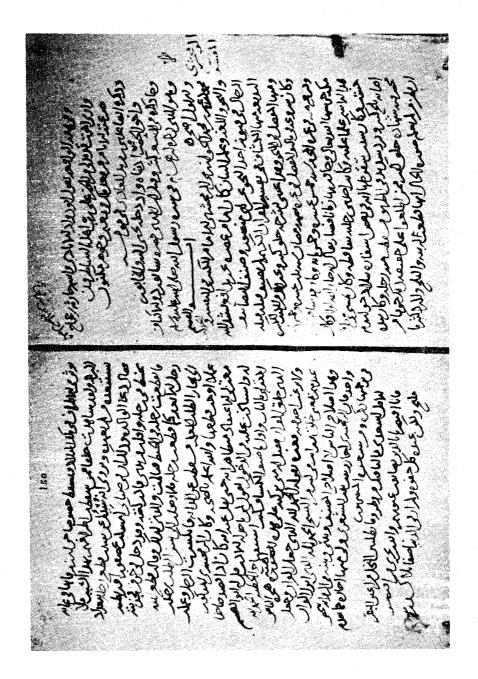

نموذج ثانٍ من مختار الوفيات لابن المؤلف ( نسخة مكتبة وزارة شؤون الهند رقم: ٧٠٥ . Loth.

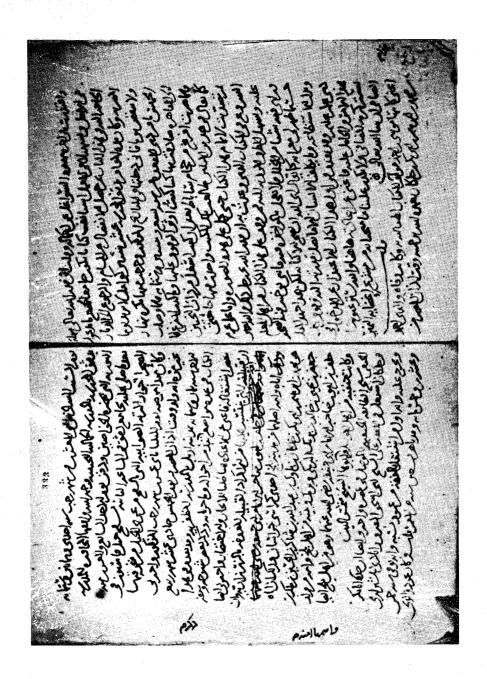

نموذج ثالث من مختار الوفيات لابن المؤلف ( نسخة مكتبة وزارة شؤون الهند رقم : ٧٠٥ )



الورقة الأولى من مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (ر) ، رقم : ١٨٥٥



الورقة ٨ من مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (ر) ، رقم : ١٨٥٥

الورقة ٣٨٨ من مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (ر) ، رقم : ٤١٨٠



الورقة ٦ من نسخة آياصوفيا (ص) ، رقم : ٣٥٣٢

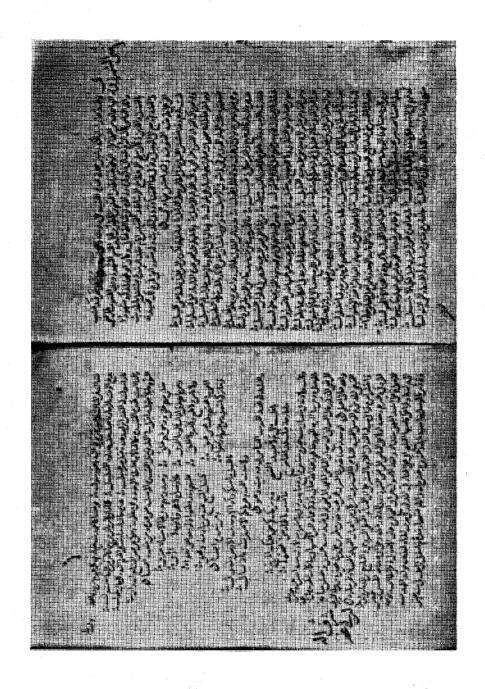

الورقة ٢٢٠ من نسخة آياصوفيا (ص) ، رقم : ٣٥٣٢

ما استراس المالية المراسية المالية الموادة ال

نموذج من نسخة آياصوفيا (ص) ، رقم : ٣٥٣٣

الورقة ٨٧ من الجزء ٢ / نسخة طوبقبو سراي (س) ، رقم : ٢٩١٩



الورقة الأخيرة من نسخة طوبقبو سراي (س) ، رقم : ٢٩١٩



الورقة ٢ من نسخة ولي الدين (ن) ، رقم : ٢٤٦٠

الورقة ٢٠٠ من نسخة ولي الدين (ن) ، رقم : ٢٤٦٠

1 3~

الورقة ٣٨٥ من نسخة ولي الدين (ن) ، رقم ٢٤٦٠



الورقة الثالثة من نسخة لا له لي (لي) ، رقم : ٢١١٢

رحماعة غنه ودخرج مسيعة أكالتا يتجالعن والمالالعلو كاسكارا يستلحااله في ملاكة المعزل ملهم وايتهال ومليدة الدور عياله واللافاقطيع طرناناب فاتع لايدوا مظالاتك اللنائة فالابرانها بالمجافيه وكالبانقاب وحان فاستلع المنتفالة بند وعدية الاحركيبرنا عيلرجشام إبناجتمالملك فصنده إبوال كالعيكل حابوه حتوال فكالإ اكبروكان تناسيعده المدخل كالتاليح إبدال يسابه فالطالكيف والمهمالك الالديبة الزيعروكم ليلته والمالانستان فكالروكم ليقد متلعال وال ينعرها يغرج الملاب لاملالديكة تتالل مكلامي شاللاالايكة سنلندا ليج يقالعلم ليرالونيزا وماالت رواجاز فراوا والافراق المرافلة 北京日の一大の大の大子というないというないというないというないというないという فالصلا الكون طائع كمنا بدل انونا تعريس مز المعدوس فحاجا لاليكتولا الشابالمة ومواتاراك وتؤكا بالمتبازات ريسهم مقورنا أطفك سالالورقوق لللوري يتعاد ومكاد تشكا متأزي لأاسلونها المعكيج الزاي يسعورا العادونعا أفيرا يجدعه رجواسة 3

لورقة ١٣٥ من نسخة لا له لي (لي) ، رقم : ١١١٢

المعالم اللان والماليات والمادرين الدراهمان الدراهمان المعالم المعالم

Application of the control of the co

الورقة الاولى من مخطوطة لا له لي (لي) ، رقم ٣١١٣

الورقة ٩٩ من نسخة لا له لي (لي) ، رقم : ٢١١٣

الورقة ١٩٤ من نسخة لاله لي (لي) ، رقم : ٢١١٣



الورقة الأولى من نسخة كوبر يللي (ل) رقم : ١١٩٢

الورقة ١٠٤ من نسخة كوبريللي (ل) ، رقم : ١١٩٢



الورقة ٢٢٩ من نسخة كوبر يللي (ل) ، رقم : ١١٩٢



الورقة ٤ من نسخة قاضي زاده (ق) ، رقم : ٣٧١

الورقة ٢٣٦ مِن نسخة قاضي زاده (ق) ، رقم : ٣٧١



الورقة ٢٩ه من نسخة قاضي زاده (ق) ، رقم : ٣٧١

عا متامل بلمان محاذا ملد المليدوا رحنه صعفه معال تديرانت ديلاكرول وعذوالسارير عال كالداى ونرادان سعزوالسنيرموعا بعراصال على يعذرا معاص ويزارا وازمعز والعفرمه لمحازيعه فالعوامعة بكاومي فكالعقدانان خانزه فولدالعقد ونهادا وارسع والسعد 日かてもないとい النام ومالحممتها いろそったいろうり 39 معالسط الحفط ودعنت بخاليال مؤلئان جرمة ردجا فاللاحيده ورااحيد استاد يمونهان رامطا زلاب حسندمنجالدهال راقتامن ك للميرم حردن كلندودال ماراه 一二いていていていておよれない يعؤالوحند طلاه المجرزين لادج الدند لمعجودته لمعالما نبعر استبعتما وادبالنار لاحذه العسسونيه الاكدراتيات

الورقة الثالثة من نسخة نور عثمانية (ع) ، رقم : ٣٠٧٦

الورقة ١٣٨ من نسخة نور عثمانية (ع) ، رقم : ٣٠٧٦

الوَرَقة ٣٠٧ من نسخة نور عثمانية (ع) ، رقم : ٣٠٧٦

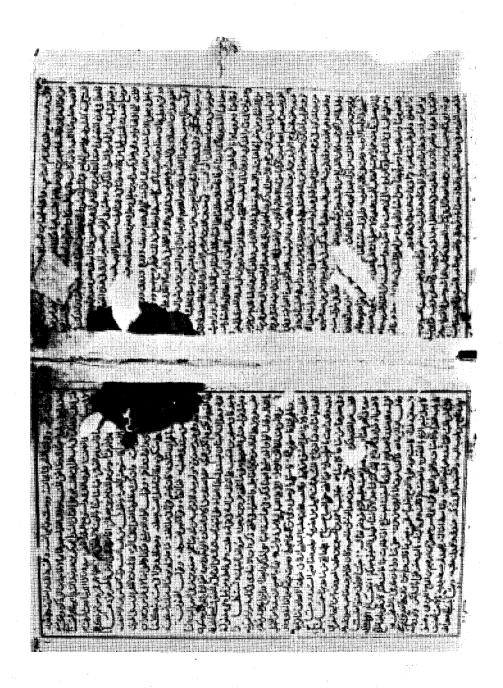

نموذج من نسخة مكتبة جامعة ادنبره (بر) ، رقم : ۲۲

新南坡

And the state of t And the state of t

نموذج ثانٍ من نسخة مكتبة جامعة ادنبره (بر) ، رقم : ٣٢

نموذج ثالث من نسخة مكتبة جامعة ادنبره (بر) ، رقم : ۲۲

كالاستودوهواند Marie Barbar Actual Machael Mineselve البزره الوالدعيه والكويط ليداعوالولية فلخاذ - واعالاجة اكسوسار، سيجاها عدود ويتيسا ما نرج مال بعتباء عرطاور حالتها عياصتل الميل وركا بالسلياسيني وغالف وغاركان

لورقة ٧٤٠ من نسخة مكتبة جون رايلندز بمنشستر (من) ، رقم : ٧٩٧ [٦٢٣]

And the state of t THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM ام بوساراه مازمان عبدارق طفساره سار طالا می دندگر. درنده فال موشائه می به میمواند ما میشونی ساله وی دمیرود The second second second بانق وجوا بدان فی اسب آنیخ آبد دور، حاش دیمی اسداک واملی اندیش وفیه جدائد و میدم فیمایک کاربد دانیخ و کارا و قایلکود خدار مدید از کیملی Alle the second of the second ملكافا المكوداه الماقعة المداران والمالك اسفرون واستعزان おからいっていていていているとなっていっていか لكارجة الكالدودوية للدائس ويسبدان حويها لاحارجان さいとうとうとうとうというというという あるといいからないといいというというとないましていると اليوميي الماري كالمنسب الدياء حسل شد كال سهو والدوع اليس التاريخ المياسي ومسلكي ولي عيزانس عاري وللهوريطا " في الإ المراح موائون موالا مؤروام مدر ودسوام والمراجع وال والعليدة الترتق بوكاما للسامة مؤادحال علادم كأن أيوي يامكا 一日のことというないないないということのはないというというという ويخلفه بالأواناص وكمكاس عكوار والجوالادار والمالا المبلخالان ماكمال بردجان والعارض الدوالمالارك الدائ المبطوع يسرعها والإماس عاجلتن بالمرمر السريدين الويالانوا というないとうない

ورقة ٣٧٣ من نسخة مكتبة جون رايلندز بمنشستر (من) ، رقم : ٢٩٧ [٦٢٣]



الورقة ١٦٥ من نسخة مكتبة جون رايلندز بمنشستر (من) ، رقم : ٢٩٧ [٦٢٣]

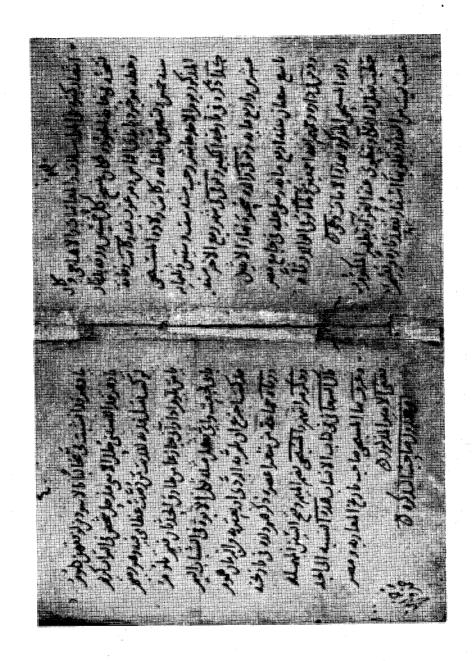

الورقة ٤ من نسخة المجمع العلمي العراقي (مج)



الورقة ٧٣ من نسخة المجمع العلمي العراقي (مج)



الورقة ١٤٨ من نسخة المجمع العلمي العراقي (مج)



نموذج من النسخة (ت)



عوذج من نسخة المتحف البريطاني (م) ، رقم : ١٥٠٥ التكملة ٢٠٧

ملحقات



## ١ – مزيد بيان في تخريج التراجم الأصيلة

- ٢ أبو ثور صاحب الشافعي : الفهرست : ٢٩٧ ، الانتقاء : ١٠٧ طبقات الشيرازي : ٧٥ ، تهذيب التهذيب ١ : ١١٨ ، طبقات العبادي : ٢٢ ، العبر ١ : ٣٩١ ، الشذرات ٢ : ٩٣ ، النجوم الزاهرة ٢ : ٣٠١ ، الاسنوي ١ : ٢٥ ، ابن قاضي شهبة : ٤١ .
- ۳ أبو اسحاق المروزي : الفهرست : ۲۱۲ ، طبقات الشيرازي : ۱۱۲ ، طبقات العبادي : ۲۸ ، الاسنوي ۲ : ۳۷۵ ، مرآة الجنان ۲ : ۳۳۱ ، ابن قاضي شهبة : ۵۹ .
- أبو اسحاق الاسفرايني : تبيين كذب المفتري : ٢٤٣ ، طبقات الشيرازي : ١٠٦ طبقات العبادي : ١٠٤ ، الاسنوي ١ : ٥٩، البداية والنهاية ٢١: ٢٤، الشذرات ٣ : ٢٠٩ ، مرآة الجنان ٣ : ٣١ ، ابن قاضي شهبة : ٧٨ .
- أبو اسحاق الشير ازي: مختصر ذيل السمعاني ، الورقة : ١٢٥ ، اللباب (الفير وزابادي)
   تبيين كذب المفتري : ٢٧٦ ، ٣١٣ ، المنتظم (ج ٨ ، ٩) ، الكامل لابن
   الأثير (ج : ١٠) ، عبر الذهبي ٣ : ٢٨٣ ، الشذرات ٣ : ٣٤٩ ، الاسنوي
   ٢ : ٨٣ ، مرآة الجنان ٣ : ١١٠ ، ابن قاضي شهبة : ١٠٥ ، وانظر مقدمتي على
   طبقات الفقهاء (ط . بيروت ١٩٧٠) .
  - ٦ ـــ ابراهيم بن أدهم : الفوات ١ : ٤ (ووفاته سنة ١٦١) .
- بو اسحاق العراقي الخطيب: تكملة اكمال الاكمال: ٢٩٦ ، عبر الذهبي ٤:
   ٢٩١ ، تكملة المنذري ٢: ٢١٧ ، الاسنوي ٢: ٢٢١ ، السلوك ١: ١٥٣ ،
   حسن المحاضرة ١: ٢٠٠٤ (تحقيق أبو الفضل ابراهيم) .
- ٨ أبو اسحاق ابن عسكر الموصلي : الاسنوي ٢ : ٦١ ، وابن الشعار ١ : ٢٢ وقد ذكر أن السلامية قرية من قرى الموصل شرقيها ، وتبعد عنها بخمسة فراسخ وأورد له الأبيات التائية ( ٢٤ ) والأبيات «الاقل لمكي قول النصوح» والبيتين

- « أقول له صلني » (٢٥) .
- ١٧ ـــ ابن خفاجة الأندُّلسي : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٦٢٥ .
- ١٨ إبراهيم الغزي : مختصر ذيل السمعاني ، الورقة : ١٣٣ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٣٠ .
  - ٢٠ ـ أحمد بن حنبل : ابن قاضي شهبة : ٤١ .
- ۲۱ أبو العباس ابن سريج : طبقات الشيرازي : ۱۰۸ ، طبقات العبادي : ۷۲ ،
   الاسنوي ۲ : ۲۰ ، النجوم الزاهرة ۱ : ۱۹۶ ، مرآة الجنان ۲ : ۲۶۲ ، ابن
   قاضي شهبة : ۵۱ .
- ٢٢ أبو العباس ابن القاص : طبقات الشيرازي : ١١١ ، طبقات العبادي : ٧٧ ، الاسنوي ٢ : ٢٩٧ ، الشذرات ٢ : ٣٣٥ ، النجوم الزاهرة ٣ : ٢٩٧ ، ابن العديم ٢ : ١٨ ورجح أن تكون وفاته سنة ٣٣٦ لأنه وجد بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي المعرة في مواضع متعددة من مصنفاته قوله : حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري املاء "بطرسوس في المسجد الجامع سنة ست وثلاثين وثلاثمائة .
- ۲۳ ــ أبو حامد المروروذي : الفهرست : ۲۱۶ ، الوافي ۷ : ۱۰ ، طبقات الشيرازي : ۱۱ ، الاسبوي ۲ : ۳۷۷ ، ابن قاضي شهبة : ۲۷ ، الحسبي : ۲۷ .
- ٢٤ أبو الحسين ابن القطان: طبقات الشيرازي: ١١٣، الاسنوي ٢: ٢٩٨، البداية
   والنهاية ١١: ٢٦٩، مرآة الجنان ٢: ٣٧١.
- ر ٢٦ أبو حامد الاسفرايني : طبقات الشيرازي : ١٠٣ ، طبقات العبادي : ١٠٧ المنتظم ٧ : ٢٧٧ ، الاسنوي ١ : ٧٥، البداية والنهاية ١٢ : ٢ ، مرآة الجنان ٣ : ١٥ ، ابن قاضي شهبة : ٧٩ ، الحسيني : ٤٢ .
  - ٢٧ أبو الحسن المحاملي : ابن قاضي شهبة : ٨٠ .
- ٢٨ أبو بكر البيهةي : الأنساب واللباب (البيهةي) ، تبيين كذب المفتري : ٢٦٥ المنتظم ٨ : ٢٤٢، عبر الذهبي ٣ : ٢٤٢ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٩٤ ، ابن قاضي شهبة : ٩٨ ، النجوم الزاهرة ٥ : ٧٧ ، الشذرات ٣ : ٢٠٤ ، الاسنوي ١ : ١٩٨ ، مرآة الجنان ٣ : ٨١ ، الحسيبي : ٥٥ ، الرسالة المستطرفة : ٣٣ .
- ٢٩ النسائي أبو عبد الرحمن : طبقات العبادي : ٥١ ، الاسنوي ٢ : ٤٨٠ ، ابن
   قاضي شهبة : ٥٠ ، غاية النهاية ١: ٦١ ، تهذيب التهذيب ١ : ٣٦، النجوم
   الزاهرة ٣ : ١٨٨ ، حسن المحاضرة ١ : ١٩٧ ، ابن العديم ١ : ١٠٨ وسمّاه :

- أحمد بن شعيب بن على .
- ٣١ ــ أبو اسحاق الثعلبي المفسر : الاسنوي ١ : ٣٢٩ ، البداية والنهاية ١٢ : ٤٠ ابن قاضي شهبة : ٩١ ، مرآة الجنان ٣ : ٤٦ .
- ٣٣ ــ أبو نعيم الأصفهاني : المنتظم ٨: ١٠٠، تبيين كذب المفتري: ٢٤٦، الاسنوي ٢ : ٤٧٤ ، البداية والنهاية ١٢: ٥٥، ابن قاضي شهبة : ٩١ ، النجوم الزاهرة ٥: ٣٠ ، مرآة الجنان ٣ : ٥٠ .
- ٣٤ الحطيب البغدادي : مختصر ذيل تاريخ بغداد ، الورقة ٦٣ ٦٥ ، تبيين كذب المفتري : ٢٦٨ ، الاسنوي ١: ٢٠١ ، ابن قاضي شهبة : ١٠٩ ، وللأستاذ يوسف العش كتاب عنه بعنوان « الحطيب البغدادي ، مؤرخ بغداد ومحدثها » (دمشق ١٩٤٥) .
- ٣٦ ــ أبو عبيد الهروي : معجم الأدباء ٤ : ٢٦٠ ، النجوم الزاهرة ٤ : ٢٢٨ ، الاسنوى ٢ : ٥١٨ ، مرآة الجنان ٣ : ٣ .
- ٣٧ ــ الخوافي ، أحمد بن محمد : تبيين كذب المفتري : ٢٨٨ ، الاسنوي ١ : ٤٨٠ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٦٨ ، ابن قاضي شهبة : ١١٤ .
- ٣٨ ــ أبو الفتوح أحمد الغزالي : الاسنوي ٢ : ٢٤٥، لسان الميزان ١ : ٢٩٣، البداية والنهاية ١٢ : ١٩٦ ، ابن قاضي شهبة : ١٢٢ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٢٤ ، وله ترجمة مفصلة في تاريخ اربل ، وتقع في أول القطعة المتبقية من هذا التاريخ .
- ٣٩ ــ ابن برهان الشافعي : البداية والنهاية ١٢ : ١٩٦ ، الاسنوي ١ : ٢٠٧ ، ابن قاضي شهبة : ١٢٠ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٢٥ ، الحسيبي : ٧٤ ، وقد ذكر السبكي في ترجمته أن وفاته كانت سنة ١٨٥ ، وأن مولده في شوال سنة ٤٧٩ .
- ٤٤ الحافظ السلفي : الاسنوي ٢ : ٥٨ ، ابن قاضي شهبة : ١٤١، مختصر ذيل ابن السمعاني ، الورقة : ٩٩ ، وانظر مقدمتي على كتاب ه أخبار وتراجم أندلسية » (بيروت ١٩٦٣) .
- ٥٠ ــ شرف الدين أحمد بن منعة : ابن قاضي شهبة : ١٦٩ ، مرآة الجنان ٤ : ٥٠ .
- ٤٧ ـــ أبو العلاء المعري : ابن العديم ١ : ١٩٥ ، وقد أورد رواية السلفي التي ذكرت على الصفحة نفسها (١ : ١٩٨) .
  - ٤٨ ــ أبو عامر ابن شهيد : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٦٣٥ .
- أبو الطيب المتنبي : ابن العديم ١ : ٢٦ وهي من أجود الترجمات التي قرأتها
   للمتنبي ، ومما جاء فيها (الورقة ٢٦) : وكان نزوله بحلب في محلتنا المعروفة

بآدر بني كسرى ، قال لي والدي : وكانت داره داراً هي الآن خانكاه سعد الدين كشتكين ، ملاصقة لداري . وورد أيضاً فيها (الورقة : ٢٧) قال الربعي ، قال لي المتنبي : كنت أحب البطالة وصحبة البادية ، وكان يذم أهل الكوفة لأنهم يضيقون على أنفسهم في كل شيء ، حتى في الأسماء ، فيتداعون بالألقاب ، ولما لقبت بالمتنبي ثقل ذلك على زماناً ثم ألفته . وفي الورقة : ٧٧ وذكر ابن الصابي في كتاب الوزراء أن ابن العميد كان يجلس المتنبي في دسته ويقعد بين يديه فيقرأ عليه الجمهرة لابن دريد ، لأن المتنبي كان يحفظها عن ظهر قلب . وهي ترجمة نفيسة جداً ، وعلى ضوئها يمكن أن يعاد النظر في ما كتب عن المتنبي .

اه – أبو العباس النامي : ابن العديم ٢ : ٣٤ ، ومما جاء هنالك : كان بكيء الخاطر شديد القول ، إذا أراد أن يعمل شعراً خلا خلوة طويلة أياماً وليالي ، فان نطقت في داره جارية أو غلام كاد أن يقتله وانقطع خاطره، وإذا أراد أن يعمل قصيدة جمع جميع ما للعرب والمحدثين من الشعر على وزن تلك القصيدة ، وجعله حواليه ، ونظر فيه ، حتى يقدح به خاطره ويتحلب (ويجتلب) معانيه ؛ اه . ثم أورد نوادر تتصل بهذه الحالة لديه .

١٥٠ : ١٠ ابن العديم ٢ : ٥١ .

٥٦ – ابن دراج القسطلي : مرآة الجنان ٣ : ٣٨ .

٥٩ – أبو نصر المنازي : ابن العديم ٢ : ١٥٤ ، وقد أورد ابن العديم رواية اجتماعه
 بالمعري ١ : ٢٠٩ وناقشها وناقش ما كان على مثالها ، واستبعد أن تصدر عن المعري .

٦٠ ــ ابن الحياط الدمشقي : ذيل مرآة الزمان ٢ : ١٠ .

٦١ – أبو الفضل الميداني : مرآة الجنان ٣ : ٢٢٣ .

٦٢ – ابن الخازن الكاتب : مرآة الجنان ٣ : ٢٢٢ .

٦٣ - ناصح الدين الارجاني : ذيل مرآة الزمان ١ : ٢٤٠ ، الاسنوي ١ : ١١٠ ،
 المنتظم ١٠ : ١٣٩ ، البداية والنهاية ١٢ : ٢٢٦ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٨١ .

٦٤ – ابن منير الطرابلسي : ابن العديم ٢ : ٧٥ .

٦٥ – القاضي الرشيد ابن الزبير : الاسنوي ١ : ١١٦، مرآة الجنان ٣ : ٣٦٧، النجوم الزاهرة ٥ : ٣٧٣ ، بغية الوعاة : ١٤٦ .

77 – أبو العباس أحمد القطرسي : ابن العديم ١ : ٢٣٤ ، ابن الشعار ١ : ١٥٠ ، وأورد نص " العماد في الحريدة : « النفيس بن القطرسي شاب مصري فقيه في المدرسة

- المالكية بمصر ، له خاطر حسن ، ودراية ولسن ، ويدٌ في علوم الأوائل قوية ، وروية منمنابع الأدب ومشارعه روية، . وقد أورد ابن الشعار وابن العديم بيتيه «يا راحلاً وجميل الصبر يتبعه » وبيتيه «يسر بالعيد أقوام لهم سعة » .
- ٦٧ أبو العباس أحمد بن هارون الرشيد : التاج (سبت) نقلاً عن خط ابن خلكان ،
   وذكر أن وفاته كانت سنة ٢٨٣ .
  - ٦٩ ــ ابن الحطيئة اللخمي : إنباه الرواة ١ : ٣٩، وحسن المحاضرة ١ : ١٩٢ .
- ٧٠ ــ الشيخ أحمد الرفاعي: الاسنوي ١: ٥٨٩ ، البداية والنهاية ١٢: ٣١٢، النجوم الزاهرة ٦: ٩٢، ابن قاضي شهبة: ١٤١.
  - ٧١ \_ أحمد بن طولون : ابن العديم ١ : ١٧١ .
  - ٧٣ ـ أبو نصر ابن مروان الكردي : مرآة الجنان ٣ : ٧٤ .
- ٧٥ \_ عماد الدين ابن المشطوب : ذيل مرآة الزمان ٢ : ٢٧٤ ، مرآة الجنان ٣:٣٠ .
- ٧٧ صلاح الدين الاربلي: ابن الشعار ١: ١٧٣، خدم جندياً للملك المعظم، وحاجباً بين يديه ثم أبعده مخدومه وصار إلى الأمير شهاب الدين قراطايا، ورحل في صحبته عن اربل إلى الديار الشامية سنة ٢٠٤؛ وابن العديم ١: ١٦٦ كان صائغاً باربل ، واتصل بخدمة الملك المغيث بن الملك العادل حين كان باربل ، وكان يغني له ، وخدمه وصار حاجباً له ، ووصل معه إلى مصر ، فلما توفي اتصل بالملك الكامل فنفق عليه وتقدم عنده .
  - ٨١ \_ أرسلان البساسيري : ابن العديم ٢ : ١٩٦ .
  - ٨٢ ـ نور الدين صاحب الموصل : ابن العديم ٢ : ١٩٦ ، مرآة الجنان ٤ : ١٣ .
- ٨٤ ــ أسامة بن منقذ : محتصر ذيل تاريخ بغداد ، الورقة : ١٥٧ ، تكملة المنذري . ٨٤ . الدارس ١٤٤١ ، الدارس ٢٨٤١ . ٣٨٤ .
  - ٨٥ ـــ اسحاق بن راهويه : ابن العديم ٢ : ٢٢٠ .
  - ٨٧ ــ اسحاق النديم الموصلي : ابن العديم ٢ : ٢٣٨ .
- ٨٩ ـــ أسعد الميهني : معجم البلدان (ميهنة )، عبر الذهبي ٤ : ٧١ ، الاسنوي ٢: ٤٢٤ ابن قاضي شهبة : ١٣٠ .
- 91 الأسعد ابن مماتي : ابن العديم ٣ : ٢٨ ، مرآة الجنان ٤ : ١٣ ، ابن الشعار ١ : ٤٩ وقال فيه : أصله من نصارى أسيوط ، بليد بصعيد مصر ، وهو من أهل بيت عريق في الكتابة يتوارثونه ، وكان جده أبو المليح مماتي كاتباً لبدر الجمالي ، وهو كالمستولي على الديار المصرية ، ليس على يده يد . وترجم له الصفدي في الوافي

ج٩ (رقم ٣٦٨٤) وذكر من تصانيفه: تلقين اليقين في الفقه، وكتاب سرّ الشعر، وكتاب علم النثر، وكتاب الشيء بالشيء يذكر، وعرضه على القاضي فسماه «سلاسل الذهب» وذكر له مؤلفات أخرى.

97 - البهاء السنجاري : السبكي ٥ : ٥٠ ، الاسنوي ٢ : ٣٦ ، الوافي (ج٩) نقلاً عن ابن خلكان . وابن الشعار ١ : ٧٠٥ قال : وكنيته أبو المعالي ، تفقه ببغداد على أبي القاسم ابن فضلان والمجير أبي القاسم البغداديين ، وبالموصل على القاضي تاج الإسلام أبي عبد الله الحسين بن نصر بن خميس الجهني ثم على الشيخ القاضي أبي سعد ابن أبي عصرون ، والقاضي أبي الرضى سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري الموصلي ، وولي القضاء بدنيسر سنين ، وبغيرها من البلاد ، اشتهر شعره وغنى به المغنون ، كان شيخاً ظريفاً مفاكهاً متنادراً ، استوزره صاحب حماة وميزه على نظرائه ، وكان ينفذه إلى البلاد رسولاً . ذكره ابن المستوفي في تاريخ اربل ، إذ قدم اربل عدة مرات آخرها سنة ٤٠٤ . قلت : وأبياته التي أولها «وهواك ما خطر السلو بباله » وردت في ابن الشعار : ٩٠٥ وكذلك قوله أيضاً . ذكر ابن الشعار أن وفاته كانت سنة أربع وعشرين وستمائة (وهذا يخالف ما ذكره المؤلف ص : ٢١٧) .

٩٣ - أبو ابراهيم المزني : طبقات الشيرازي : ٧٩، طبقات العبادي : ٩، الفهرست :
 ٢٩٨ ، اللباب (المزني)، الاسنوي ١ : ٣٤ ، النجوم الزاهرة ٧ : ٣٩ ، الشذرات
 ٢ : ١٤٨ ، مرآة الجنان ٢ : ٢٨٥ ، ابن قاضي شهبة : ٤٢ ، الحسيبي : ٥ .

٩٤ – أبو العتاهية : ابن العديم ٣ : ١٤٥ .

٩٦ - الصاحب ابن عباد : انباء الأمراء : ٣٢ .

٩٩ – الظافر العبيدي : مرآة الجنان ٣ : ٢٩٥ .

١٠٢ ــ قسيم الدولة آق سنقر : ابن العديم ٣ : ٢٦٨ .

۱۰۳ – آق سنقر البرسقي : ابن العديم ٣ : ٢٧٥ .

١٠٤ ــ أبو الصلت الأندلسي : مرآة الجنان ٣ : ٣٥٣ .

١٠٧ ـ نجم الدين أيوب : الدارس ٢ : ١٧٤ .

١٢٦ – تميم بن المعز : مرآة الجنان ٣ : ١٦٩ .

١٢٨ ــ ثابت بن قرة : المنتخب من صوان الحكمة : ١٤٠ .

١٣٧ – جعفر البرمكي : انباء الأمراء : ٢٩ ، وبعض حكايات عنه : ٤٦ .

- ١٣٥ أبو محمد ابن السراج: محتصر ذيل تاريخ بغداد ، الورقة: ١٦٦ ، المنتظم
   ١٩: ١٥١ ، عبر الذهبي ٣: ٣٥٥ ، الاسنوي ٢: ٤٥ ، مرآة الجنان ٣: ١٦٢ النجوم الزاهرة ٥: ١٩٤ .
- ١٤٤ الجنيد الصوفي : الرسالة القشيرية ١ : ١٠٥ ، المنتظم ٦ : ١٠٥ ، الاسنوي
   ١ : ٣٣٤ ، البداية والنهاية ١١ : ١١٣ ، عبر الذهبي ٢ : ١١٠ النجوم الزاهرة
   ٣ : ١٧٧ ، ابن قاضي شهبة : ٤٧ ، الحسيني : ١٠ .
  - ١٤٩ الحجاج بن يوسف : ابن العديم ٤ : ٣ ٣١ .
- ۱۵۲ ــ الحارث المحاسبي : الرسالة القشيرية ١ : ٧٧ ، اللباب (القشيري) ، طبقات العبادي: ٧٧، عبر الذهبي ١ : ٤٤٠ ، الاسنوي ١ : ٢٦ ، البداية والنهاية ١٠٠ : ٧٣ ، الشذرات ٢ : ١٠٠؛ وللأستاذ يوسف فان إس دراسة عنه بالألمانية (بون : ١٩٦١) .
- ۱۰۶ ــ حرملة بن يحيى التجيبي : طبقات العبادي : ۱۷ ، الانتقاء : ۱۰۹ ، الاسنوي المجيني : ۱۰۹ ، الحنان ۲ : ۱۶۳ ، تذكرة الحفاظ : ۴۸۹ ، ابن قاضي شهبة : ۳ ، الحسيمي : ۰ .
- ١٥٧ ــ أبو علي الزعفر آني : طبقات الحنابلة ١ : ١٣٨ ، طبقات العبادي : ٢٣ ، اللباب (الزعفراني ) ، مرآة الجنان ٢ : ١٧١ ، الشذرات ٢ : ١٤٠ ، النجوم الزاهرة ٣ : ٢٣ ، ابن قاضي شهبة : ٤٣ ، الحسيبي : ٧ .
- ۱۵۸ ــ أبو سعيد الاصطخري : تاريخ بغداد ۷ : ۲٦۸ ، طبقات العبادي : ٦٦ ، اللباب (الاصطخري) ، البداية والنهاية ١١ : ١٩٣ ، مرآة الجنان ۲ : ٢٩٠ ، ابن قاضي شهبة : ٥٠ .
- ۱۰۹ أبو علي ابن أبي هريرة : طبقات العبادي : ۷۷، الاسنوي ۲: ۱۸، عبر الذهبي ۲ : ۲۷، البداية والنهاية ۱۱ : ۳۰۴ ، طبقات الشيرازي : ۱۱۲ ، النجوم الزاهرة ۲ : ۲۲۷ ، ابن قاضي شهبة : ۲۶ ، الحسيبي : ۲۱ .
- ١٦٠ أبو علي الطبري : طبقات العبادي : ٨٤ ، المنتظم ٧: ٥، عبر الذهبي ٢٠٦٦.
   الاسنوي ٢ : ١٥٤ ، النجوم الزاهرة ٣ : ٣٢٨ .
  - ١٦١ ــ أبو على الفارقي : الاسنوي ٢ : ٢٥٦ .
    - ١٦٢ ــ السيراني : ابن العديم ٤ : ٢٦٦ .
  - ١٦٣ ــ أبو علي الفارسي : ابن العديم ٤ : ١٤٥ .
  - ١٦٥ ابن رشيق القيرواني : مرآة الجنان ٣ : ٧٨ ـ
- ١٦٨ ــ الحسن بن صافي ملك النحاة : ابن العديم ٤ : ٢٢٩ ، الاسنوي ٢ : ٤٩٦ ،

- ابن قاضي شهبة : ١٤٢ ، مرآة الجنان ٣ : ٣٨٦ ، عبر الذهبي ٤ : ٢٠٤ ، الشذرات ٤ : ٢٢٧ ، النجوم الزاهرة ٦ : ٦٨ .
- 1۷۱ ابن وكيع التنيسي : ابن العديم ٤ : ٣٨٣ قال : بعضهم سماه الحسن بن محمد بن وكيع ، وبعضهم سماه علي بن الحسن بن وكيع وكناه أبا الحسن ، ووقع إلي نسخة من شعره صحيحة ابتدأ في أول الديوان : قال قال أبو محمد الحسن بن علي بن علي بن أحمد بن وكيع ، وختمه بقوله : آخر شعر أبي محمد الحسن بن علي بن وكيع ، قدم حلب ومدح بها سيف الدولة ... الخ . وفي تاريخ وفاته قال : قرأت في تاريخ محتار الملك المسبحي في حوادث ٣٩٣، وفيه \_ يعني شهر ربيع الأول \_ توفي أبو محمد ابن وكيع يوم الثلاثاء لسبع بقين منه ؛ قلت : وهو مخالف لما أورده ابن خلكان .
- 1۷۳ أبو الجوائز الواسطي : الفوات ١ : ٢٥٣ وقد وردت فيه النرجمة وكأنها ملخصة عن وفيات الأعيان .
- ۱۷۶ العلم الشاتاني: ابن العديم ٤: ٢٠٠، الحريدة (قسم الشام) ٢: ٣٦١، تلخيص عجمع الآداب ١: ٥٧٥، الاسنوي ٢: ١١١.
  - ١٧٦ ركن الدولة ابن بويه : مرآة الجنان ٣ : ٩٣ .
  - ١٧٧ الحسن بن سهل : ابن العديم ٤ : ٢٢٢ ، انباء الأمراء : ٣٠ .
    - ۱۷۸ الوزير المهلبي : انباء الأمراء : ۳۲ .
- 1۷۹ نظام الملك : ابن العديم ٤ : ٢٨٦ ، ابن ماكولا : (بزرك) ، مختصر ذيل تاريخ بغداد ، الورقة : ١٨٨ ، مرآة الجنان ٣ : ١٣٥ ؛ وقد أورد ابن العديم البيتين «بعد الثمانين ليس قوة » نقلاً عن زينة الدهر للحظيري ، وأورد أيضاً البيتين في رثائه (٤ : ٣٠١) .
- ۱۸۱ الكرابيسي صاحب الشافعي : الانتقاء : ۱۰۰ ، طبقات العبادي : ۲۳ ، الاسنوي ١٠٠ . الذهبي ١ : ٢٥٠ ، الشذرات ٢ : ٣٥٠ ، ابن قاضي شهبة : ٤٣ ، النجوم الزاهرة ٢ : ٣٢٩ ، الحسيبي : ٦ .
- ۱۸۲ ابن خيران : طبقات العبادي : ۲۷ ، الاسنوي ۱ : ٤٦٣ ، عبر الذهبي ٢: ١٨٤ النجوم الزاهرة ٣ : ٣٣٥ ، ابن قاضي شهبة : ٥٠ الحسيبي : ١٥ .
- ۱۸۳ ـــ القاضي حسين المروروذي : طبقات العبادي : ۱۱۲ ، الاسنوي ۱ : ۴۰۷ ، ابن قاضي شهبة: ۱۰۷، عبر الذهبي ۳ : ۲۶۹ ، الشذرات ۳ : ۳۱۰، مرآة الجنان ۳ : ۸۵ ، الحسيبي : ۵۷ .

- ۱۸۶ ــ أبو علي السنجي: معجم البلدان (سنج ) اللباب (السنجي )، الاسنوي ۲:۰۰ . ۱ الفرّاء البغوي : تذكرة الحفاظ : ۱۲۵۷ ، الاسنوي ۱ : ۲۰۰ ، مرآة الجنان ۳ : ۲۱۳ ، الشذرات ٤ : ۶۸ ، البداية والنهاية ۱۲ : ۱۹۳ ، طبقات المفسرين : ۲۲ ، النجوم الزاهرة ٥ : ۲۲۳ ، الحسيبي : ۷۶ .
- ١٨٦ أبو عبد الله الحليمي : طبقات العبادي : ١٠٥ ، المنتظم ٧ : ٢٦٤ ، الاسنوي ١ : ١٠٥ ، الشذرات ٣: ١٦٧ ، السنوي الذهبي ٣: ٨٤ ، الشذرات ٣: ١٦٧ ، البداية والنهاية ١١ : ٣٤٩ ، ابن قاضي شهبة : ٨١ ، الحسيبي : ٤٠ .
- ۱۸۷ ــ الونتي الحاسب : المنتظم ۸ : ۱۹۷ ، معجم البلدان (ون ّ)، الاسنوي ۲ : ۵۶۳ عبر الذهبي ۳ : ۲۲۲ ، ابن قاضي شهبة : ۱۰۰ .
- ١٩٠ ــ ابن سينا : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ٥٦ ، انباء الأمراء : ٤٥ ، مرآة الحنان ٣ : ٤٧ .
- 197 ـــ الوزير المغربي : مرآة الجنان ٣ : ٣٢ ، ابن العديم ٥ : ١٤ ــ ٣٠ ، وقد ذكر ابن العديم رسالة له تبين أن الاوارجي خال أبيه ، وأورد كذلك نصّ ما قاله أبوه فيه (ولد سلمه الله ... الخ) .
- ۱۹۶ ابن خالویه : غایة النهایة ۱ : ۲۳۷ ، الاسنوي ۱ : ۴۷۵ ، النجوم الزاهرة ۲ : ۱۳۹ .
  - ١٩٥ أبو على الجياني : مرآة الجنان ٣ : ٤٦ .
- 197 ــ البارع الدباس : ابن العديم ٥ : ١٦١ وقد ورد فيه المنقول عن زينة الدهر ( في ص ١٨٣ ) وتاريخ القصيدة ٤٧٣ ، وهي طويلة بأكثر مما ورد في الوفيات .
  - ١٩٧ ــ الطغرائي : ابن العديم ٥ : ١١١ ، إنباء الأمراء : ٣٤ .
    - ٢٠٣ \_ الحكم بن عبدل : معجم الأدباء ١٠ : ٢٢٨ .
- ٢٠٧ ــ أبو سليمان الخطابي : طبقات العبادي : ٩٤ ، الاسنوي ١: ٤٦٧ ، ابن قاضي شهبة : ٧٤ (تحت اسم : أحمد ) ، البداية والنهاية ١١ : ٢٣٦ ، النجوم الزاهرة ٤ : ١٩٩ .
  - ۲۰۹ ـ حنين بن اسحاق : ابن العديم ٥ : ٣١٨ .
  - ۲۱۲ 🗕 خالد بن يزيد بن معاوية : ابن العديم ٦ : ١١١ .
- ٢١٣ ــ خالد بن عبد الله القسري : ابن العديم ٦ : ٣٤ ، وقد أورد الحكاية المثبتة عن الأصمعي (ص : ٢٢٧) ، ووردت فيه الأبيات اللامية (ص ٢٣٠) .
  - ٢١٤ ــ خالد المهلبي : الفوات ١ : ٢٩٦ .

- ۲۱۰ خالد التميمي : ابن العديم ٢ : ١٢١ .
- ٢١٦ الخضر بن عقيل الاربلي : الاسنوي ١ : ١١٨ ، ابن قاضي شهبة : ١٤٣ ، الشذرات ٥ : ٨٦ .
  - ٢٢١ خمارويه بن طولون : ابن العديم ٧ : ١١ ( والترجمة ناقصة من أولها ) .
    - ۲۲۳ ــ داود الظاهري : ابن قاضي شهبة : ٤٧ .
      - ٢٢٤ ــ الملك الزاهر : ابن العديم ٦ : ٣٠١ .
- ٢٢٦ دبيس بن صدقة : ابن العديم ٦ : ٣٠٦ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٥٦ ، وقد أورد
   ابن العديم النص المنقول عن ابن المستوفي (ص ٢٦٤) نقلاً عن وشاح الدمية
   ( انظر ٦ : ٣١٤ ) .
  - ۲۲۷ دعبل الخزاعي : ابن العديم ٦ : ٣١٨ .
  - ۲۳۰ ـ ذو القرنين ابن حمدان : مرآة الجنان ٣ : ٥١ .
- ۲۳۳ الربيع بن سليمان المرادي : طبقات العبادي : ۱۲ ، الاسنوي ۱ : ۳۹ ، ابن قاضي شهبة : ٤٤ ، عبر الذهبي ۲ : ۶۵ ، الشذرات ۲ : ۱۰۹ ، النجوم الزاهرة ۳ : ۲۸ ، الحسيبي : ۲ .
- ۲۳۶ الربيع بن سليمان الجيزي : طبقات العبادي : ١٦ ، اللباب (الجيزي) ، الاسنوي ١: ٣٠، ابن قاضي شهبة :٤٢ ، تهذيب التهذيب ٣ : ٢٤٥ ، الشذرات ٢ : ١٠٩، الحسيبي : ٦ .
- ۲۳۰ الربيع بن يونس: ابن العديم ٧: ٤٨ وقال: كان يونس بن محمد شارياً شاطراً بالمدينة ، فعلق أمة لقوم بالمدينة غلبها على نفسها فجاءت بالربيع ؛ وأورد القصة التي أولها «قال له يوماً يا ربيع: سل حاجتك » (ص ٢٩٤) والقصة التي أولها «وكان أبو جعفر إذا أراد بانسان خيراً ... » الخ (ص ٢٩٥).
  - ۲۳۷ رجاء بن حيوة : ابن العديم ٧ : ٦٠ .
  - ۲۳۹ روح بن حاتم : ابن العديم ٧ : ١٢٧ .
  - ۲٤٠ الزبير بن بكار : ابن العديم ٧ : ١٤٣ .
- ۲٤۱ أبو عبد الله الزبيري : طبقات الشيرازي : ۱۰۸ ، تاريخ بغداد ۸ : ٤٧١ ، الاسنوي ۱ : ۲۰۳ ، غاية النهاية ۱ : ۲۹۲ .
  - ٧٤٠ ـ عماد الذين زنكي : ابن العديم ٧ : ٢٠٦ ، الدارس ١ : ٦١٦ .
    - ٢٤٦ عماد الدين صاحب سنجار : ابن العديم ٧ : ٢١٦ .
- ٢٤٧ يهاء الدين زهير : ذيل مرآة الزمان ١ : ١٨٧ ١٩٧، مرآة الجنان ٤: ١٣٨،

ابن العديم ٨: ١٢ وفي نسبه «المكي»، غير أن «العتكي» ثابتة بخط المؤلف ابن خلكان، وسياق النصّ يدل على أنه عاش فترة في مكة ؛ وأورد ابن العديم قصة المراسلة بينه وبين ابن مطروح (ص: ٣٣٦).

٢٤٩ ـ التاج الكندي : ابن العديم ٨ : ٩٢ ، الدارس ١ : ٤٨٣ .

٢٥١ ــ زينب بنت الشعري : مرآة الجنان ٤ : ٣١ .

٢٥٢ ـ سالم بن عبد الله بن عمر : ابن العديم ٨ : ١٦٧ .

۲۵٦ ــ سري السقطى : ابن العديم ٨ : ٢٣٢ .

۲۵۷ ــ السري الرفاء : الفهرست : ۱۶۹ ، ابن العديم ۸ : ۲۲۷ وأورد ابن العديم بيتيه «وكانت الابرة فيما مضي ... ».

٢٥٨ – حيص بيص : الاسنوي ١ : ٤٤٣ ، عبر الذهبي ٤ : ٢١٩ ، النجوم الزاهرة
 ٢ : ٨٣ ، البداية والنهاية ١٢ : ٣٠١ ، ابن العديم ٨ : ٢٧١ وأورد أبياته :
 لا تضع من عظيم قدر ... ، وأبياته : ملكنا فكان العفو ...

709 – أبو المعالي الحظيري: ابن العديم ٨: ٢٦٤، وقال: قرأ الأدب على ابن الشجري والجواليقي وأبي محمد ابن الحشاب، وصحب العبادي الواعظ وكتب عنه شيئاً من محاسن كلامه في الوعظ، واختار منها ما استحسنه وسماه «النور البادي من كلام العبادي » وصحب الشيخ محمد الفارقي الزاهد وجمع محاسن كلامه وسماه «الكلم الفارقية في الكلم الالاهية »؛ تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم انه خرج من بغداد على قدم الزهد والانقطاع والسياحة ، فقدم حلب والعواصم واجتمع بأبي نصر ابن القيسراني وسمع منه ببالس شيئاً من شعره ، وله ديوان شعر لطيف النظم صغير الحجم ، وله كتاب «حاطب ليل » ضمنه فوائد ونوادر . ثم قص " ابن العديم كيف زار أبا المعالي الحظيري مجاهد الدين قايماز لما حج وأودع عنده ذهباً ثمن كتب فسرقه ابن امرأته ، ثم استرده منه وقد نقص ١٥ ديناراً ؛ وحكى كيف وقف قايماز على باب دكانه ببغداد يسأل عنه ، فلما دل عليه وحكى كيف وقف قايماز على باب دكانه ببغداد يسأل عنه ، فلما دل عليه اللحية على آذانه شعر ، ونزل إليه قايماز وتحدث معه فعظم في عينه ، ولما عاد من الحج سأله أن يذكر له شيئاً من الألغاز فصنف له كتاب الألغاز ؛ وكان من الحج سأله أن يذكر له شيئاً من الألغاز فصنف له كتاب الألغاز ؛ وكان دكانه مجمعاً لأهل العلم .

٢٦٥ ــ ابن الدهان النحوي : الاسنوي ١ : ٣٧٥ .

٢٦٩ ــ سليم الرازي : تبيين كذب المفتري : ٢٦٢ ، عبر الذهبي ٣ : ٢١٣ ، الاسنوي

- ١ : ٥٦٢ ابن قاضي شهبة : ١٠٠ ، مرآة الجنان ٣ : ٦٤ .
- ٧٧٥ ــ أبو الوليد الباجي : الفوات ١ : ٣٥٦ ، مرآة الجنان ٣: ١٠٨ .
- ٣٨٣ أبو الفتح الأرغياني : الاسنوي ١ : ٦٧ ، ابن قاضي شهبة : ١١٥ .
- ٢٨٤ أبو الطيب الصعلوكي : تبيين كذب المفتري : ٢١١ ، الاسنوي ٢ : ١٢٦ ، طبقات العبادي : ٣٠٠، ابن قاضي شهبة : ٨٨، عبر الذهبي ٣: ٨٨ ، البداية والنهاية ٢١ : ٣٤٧ .
  - ٢٨٦ ـــ الأفضل ابن أمير الجيوش : مرآة الجِنان ٣ : ٢١١ .
  - ٧٩٥ ــ شقيق البلخي : الفوات ١ : ٣٨٥ وذكر أن وفاته سنة ١٩٤ .
    - ٣٠٥ \_ الأحنف بن قيس : ابن العديم ٢ : ١٦٧ .
- ٣٠٧ ــ أبو الطيب الطبري : طبقات العبادي : ١١٤ ، المنتظم ٨ : ١٩٨ ، تاريخ بغداد ٩ ـ ٣٠٨ ، الاسنوي ٢ : ١٥٧ ، ابن قاضي شهبة : ١٠٠ ، عبر الذهبي ٣ : ٢٢٢ ، النجوم الزاهرة ٥ : ٣٣ ، البداية والنهاية ١٢ : ٧٩ ، مرآة الجنان ٣ : ٧٠ .
  - ٣٠٨ \_ ابن بابشاذ النحوي : مرآة الجنان ٣ : ٩٨ .
  - ٣١٠ \_ سيف الإسلام طغتكين : تكملة المنذري ٢ : ٩٧ .
    - ٣١٣ ــ أبو الأسود الدؤلي : ابن العديم ٩ : ٨ .
- ٣٣١ ــ القفال المروزي : طبقات العبادي : ١٠٥ ، الاسنوي ٢ : ٢٩٨ ، ابن قاضي شهبة : ٨٣ ، النجوم الزاهرة ٤ : ٢٦٥ .
- ٣٣٧ ــ أبو محمد الجويني : طبقات العبادي : ١١٢ ، تبيين كذب المفتري : ١٤٣ ، دمية القصر : ١٩٦ ، المنتظم ٨ : ١٣٠ ، الاسنوي ١ : ٣٣٨ ، ابن قاضي شهبة : ٩٣ ، البداية والنهاية ١٢ : ٥٥ ، مرآة الجنان ٣ : ٨٨ ، الحسيبي : ٨٨ .
- ٣٣٥ ــ ابن أبي عصرون : تكملة المنذري ١ : ٢٠٠ ، الاسنوي ٢ : ١٩٣ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٠ ، البداية والنهاية ١٦ : ١٩٣ ، الدارس ١ : ٣٩٩ .
  - ٣٣٦ ــ ابن أسعد الموصلي : الاسنوي ٢ : ٤٤٠ ، مرآة الجنان ٤ : ٣٥ .
    - ٣٣٧ ــ ابن شأس : مرآة الحنان ٤ : ٣٥ .
  - ٣٤٦ ـــ ابن صارة الشنتريني : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٢٥٦ .
- ٣٤٧ ــ ابن السيد البطليوسي : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٥٠٩ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٢٨ .
  - ٣٤٩ ــ الشيخ أبو البقاء العكبري : مرآة الجنان ٤ : ٣٢ .

- ۳۵۳ ــ ابن بري : السبكي ٤ : ٣٣٣ ، تكملة المنذري ١ : ٧٣ ، الاسنوي ١ : ٢٦٧ ، الدارس ١ : ١٨٤ ، ابن قاضي شهبة : ١٤٩ (وانظر حاشية انباه الرواة) .
- ٣٦٤ أبو القاسم الفوراني : الاسنوي ٢ : ٢٥٥ ، اللباب (الفوراني) ، ابن قاضي شهبة : ١٠٩ ، البداية والنهاية ١٢ : ٩٨ ، مرآة الجنان ٣ : ٨٤ .
- ٣٦٥ ــ أبو سعد المتولي : الاسنوي ١ : ٣٠٥ ، ابن قاضي شهبة : ١٠٩ ، مرآة الجنان ٣ : ١٢٢ ، الحسيبي : ٦٢ .
  - ٣٦٦ فخر الدين ابن عساكر : ابن قاضي شهبة : ١٦١ .
  - ۲۹۱ . أبو الفرج ابن الجوزي : تكملة المنذري ٢ : ٢٩١ .
- ۳۷۶ ــ القاضي الفاضل : تكملة المنذري ۲ : ۲۰۹ ، ذيل الروضتين : ۱۷ ، الجامع المختصر : ۲۸ ، الاسنوي ۲ : ۲۸۲ ، ابن قاضي شهبة : ۱۵۰ ، الدارس . ۸۹ . ۱
- ٣٧٨ إمام الحرمين الجويني : دمية القصر : ١٩٦ ، العقد الثمين ٥ : ٥٠٠ ، الاسنوي ١ : ٤٠٩ ، الأنساب واللباب (الجويني ) ، ابن قاضي شهبة : ١١٢ ، النجوم الزاهرة ٥ : ١٢١ البداية والنهاية ١٢ : ١٢٨ ، مرآة الجنان ٣ : ١٢٣ ، الحسيبي : ٦١ .
  - ٣٨١ ــ أبو منصور الثعالبي : مرآة الجنان ٣ : ٥٣ .
- ٣٨٥ أبو القاسم الداركي: الاسنوي ١: ٥٠٨ ، ابن قاضي شهبة: ٦٩ ، البداية والنهاية ١١: ٣٠٤ .
- ٣٩٠ ــ أبو المحاسن الروياني : الاسنوي ١ : ٥٦٥ ، المنتظم ٩ : ١٦٠ ، ابن قاضي شهبة : ١٢٤ ، النجوم الزاهرة ٥ : ١٩٧، البداية والنهاية ١٢ : ١٧٠، مرآة الجنان ٣ : ١٧١ .
- ٣٩٧ ــ أبو منصور البغدادي : الاسنوي ١ : ١٩٤ ، ابن قاضي شهبة : ٩٤ ، البداية والنهاية ١٢ : ٤٤ ، مرآة الجنان ٣ : ٥٧ ، الحسيبي : ٤٧ .
  - ٣٩٣ ـ أبو النجيب السهروردي : ابن قاضي شهبة : ١٤٣ .
- ٣٩٤ ــ أبو القاسم القشيري : الاسنوي ٢ : ٣١٣ ، ابن قاضي شهبة : ١١١ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٠٧ ، مرآة الجنان ٣ : ٩١ .
- ٣٩٥ ـــ ابن السمعاني : المنتظم ١٠ : ٢٢٤ ، ابن قاضي شهبة : ١٤٣ ، الاسنوي ٢:٥٥ .
- ٣٩٩ ـــ ابن الصباغ : الاسنوي ٢ : ١٣٠ ، ابن قاضي شهبة : ١١٠ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٢٦ ، النجوم الزاهرة ٥ : ١١٩، مرآة الجنان ٣ : ١٢١ .

- ٤٠٠ القاضي عبد الوهاب المالكي : مرآة الجنان ٣ : ٤١ .
  - ٤٠١ الحافظ عبد الغني : مرآة الجنان ٣ : ٢٢ .
- ٤٠٢ عبد الغافر الفارسي : الاستوي ٢ : ٢٧٥ ، ابن قاضي شهبة : ١٣٢ ، البداية والنهاية ١٢ : ٢٠٥ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٥٩ .
  - ٤٠٣ أبو الوقت السجزي : مرآة الجنان ٣ : ٣٠٤ .
  - ٤٠٤ ابن كليب الحراني : تكملة المنذري ٢ : ٢٠٣ .
  - ٤٠٦ عبد المحسن الصورى : مرآة الجنان ٣ : ٣٤ .
- ٤٠٩ ــ أبو القاسم الأنماطي : الاسنوي ١ : ٤٤ ، ابن قاضي شهبة : ٤٨ ، مرآة الجنان ٢ : ٢١٥ ، الحسيبي : ٨ .
- ١٤ أبو عمرو الهذباني : رفع الاصر ٢ : ٣٦٧ ، السبكي ٥ : ١٤٣ ، الاسنوي
   ١ : ١٢٧ ، البداية والنهاية ١٣ : ١١٠ ، حسن المحاضرة ١ : ٤٠٨ ، مرآة الحنان ٤ : ٣ .
- 111 أبو عمرو ابن الصلاح : تاريخ السلامي : ١٣٠ ، الاسنوي ٢ : ١٣٣ ، ابن قاضي شهبة : ١٨٧ ، الدارس ١ : ١٩ ، مرآة الجنان ٤ : ١٠٩ الحسيبي : ٨٤ .
- 112 أبو عمرو ابن الحاجب : البداية والنهاية ١٣ : ١٧٦ ، مرآة الجنان ٤ : ١١٤. 12 – الملك العزيز عماد الدين بن صلاح الدين : تكملة المنذري ٢ : ١٥٠ ، الدارس 1 : ٣٨٧ .
  - ١٥ عدي الهكاري : تاريخ اربل : ٨٧ .
  - 11۷ ــ ركن الدين الطاووسي : الاسنوي ۲ : ۱۷٦ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٢ .
    - ٤١٨ أبو المعالي عزيزي الجيلي : مرآة الجنان ٣ : ١٥٧ .
- 27۷ ــ أبو الحسن ابن المرزبان : الاسنوي ۲ : ۳۷۸ ، ابن قاضي شهبة : ٦٩ ، البداية والنهاية ١٦ : ٢٨٩ ، الحسيبي : ٢٨ .
- ۲۸ أبو الحسن الماوردي : معجم الأدباء ١٥ : ٥٦ ، الاسنوي ٢ : ٣٨٧ ، ابن قاضي شهبة : ١٠٢ ، لسان الميزان ٤ : ٢٦٠ ، البداية والنهاية ١٢ : ٨٠ ، النجوم الزاهرة ٥ : ٦٤ ، مرآة الجنان ٣ : ٧٧ .
- 279 أبو الحسن الأشعري : الاسنوي ١ : ٧٧ ، ابن قاضي شهبة : ٥٩ ، النجوم الزاهرة ٣ : ٢٥٩ .
- ٤٣٠ ـــ الكيا الهراسي : الاسنوي ٢ : ٥٢٠ ، ابن قاضي شهبة : ١٢٥ ، مرآة الجنان ٣ : ١٧٣ .

- 271 على بن الانجب المقدسي الحافظ: ابن الشعار ٣: ٤٨٩ وقال: سمع بالحجاز وديار مصر والشام وتغرَّب وكتب الكثير، وخرج الفوائد الصحاح، وكان من الحفاظ الأثبات الثقات الأمناء الفضلاء ؛ وأورد من شعره « أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل ، والبيتين « ولمياء تحيى من تحيى بريقها ... » .
- ٣٣٤ ــ سيف الدين الآمدي : ابن أبي أصيبعة ٢ : ١٧٤ ، أخبار الحكماء للقفطي : ٢٤٠ الاسنوي ١: ١٣٧، مرآة الزمان: ٦٩١، ابن قاضي شهبة: ١٧٣ ، البداية والنهاية ٣٩٣ ، حسن المحاضرة والنهاية ٣٩٣ ، مرآة الجنان ٤: ٣٧ ، الدارس ١: ٣٩٣ ، حسن المحاضرة ١ : ٤١٠ .
- ٤٣٤ أبو الحسن الدارقطني : الاسنوي ١ : ٥٠٨ ، البداية والنهاية ١١ : ٣١٧ .
   ٤٣٨ أبو الحسن الواحدي : الاسنوي ٢ : ٥٣٨ ، ابن قاضي شهبة : ١١٢ ، مرآة الجنان ٣ : ٩٦ .
  - ٤٣٩ ــ ابن مأكولا : مرآة الجنان ٣ : ١٤٣ .
- ا £21 ـــ الحافظ ابن عساكر : الاسنوي ٢ : ٢١٦ ، ابن قاضي شهبة : ١٤٤ ، الدارس ١ : ١٠٠ . ١
- ٤٤٤ أبو الحسين الخلعي : الاسنوي ١ : ٤٧٩ ، ابن قاضي شهبة : ١١٧ ، مرآة
   النجوم الزاهرة ٥ : ١٦٤ ، حسن المحاضرة ١ : ٤٠٤ .
  - ٤٤٨ ــ ابن حزم الظاهري : مرآة الجنان ٣ : ٧٩ .
  - ٤٤٩ أبو الحسن ابن سيده : ذيل مرآة الزمان ٢ : ٣٠٩ .
  - ٤٥١ ــ أبو الحسن ابن خروف النحوي : مرآة الجنان ٤ : ٢١ .
  - ٤٥٤ ــ أبو الحسن ابن العصار : تاريخ ابن الدبيثي ، الورقة : ١٤٣ .
- و ف كر أنه وقف على ترجمته في تاريخ بغداد لابن الساعي وتاريخ حلب لابن العديم ، و ذكر أنه وقف على ترجمته في تاريخ بغداد لابن الساعي وتاريخ حلب لابن العديم ، و ترجم له ابن الشعار ٤ : ٢٧٤ وقال : كان من جملة محفوظاته وإصلاح المنطق يهذه هذا من خاطره ، ومن مؤلفاته : كتاب بدائه الفكر في بدائع النظم والنثر ، وكتاب أنيس الجليس في محاسن التجنيس من إنشائه وشعره ، وكتاب النكت المنجمات في شرح المقامات ، وكتاب التغميض في التحميض ، وكتاب الاغراب في بطلان الاعراب، وكتاب ريحانة الهم في اشتقاق المدح والذم ، وكتاب معاياة العقل ومعاناة النقل ، وكتاب أري المشتار في القريض المختار ، وكتاب مباح المني في إيضاح الكني ، إلى غير ذلك من التواليف .

- 207 أبو الحسن علي بن محمد السخاوي : الاسنوي ٢ : ٦٨ ، ابن قاضي شهبة : المده مل ، مرآة الجنان ٤ : ١١٠ وابن الشعار ٥ : ١٩ وقال في ترجمته : قرأ في بلده على أبي اسحاق ابراهيم بن جبارة السخاوي ، وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ، وسمع على أبي اليمن كتاب سيبويه والايضاح واللمع وديوان المتنبي وشرحه وقرأ عليه أكثر مسموعاته ، وجج سنة ٥٩٨ ، ومن مصنفاته فتح الوحيد في شرح القصيد ، وهي قصيدة الشاطبي ، والوسيلة إلى كشف العقيلة شرح قصيدة الشاطبي في رسم المصحف ، وكتاب المفضل في شرح المفصل ، وكتاب جمال القراء وكمال الاقراء ، وكتاب تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي ، وكتاب تحفة الناسك في معرفة المناسك ، وكتاب سفر السعادة وسفر الافادة ، وكتاب ذات الحلل ومهاة الكلل فيما اتفق لفظه واختلف معناه .
  - ٤٢ : ٣ ابن البواب الكاتب : مرآة الجنان ٣ : ٤٢ .
- 909 على الهروي السائح : مرآة الجنان ٤ : ٢٢ ، وتاريخ اربل : ١٢٨ وأورد كل ما كتب على مقبرته التي أنشأها لنفسه : وابن الشعار ٥ : ٣٦ وقال في ترجمته : كان والده من أهل هراة خرّاطاً ، ويعرف بابن الحراط ، ومن مصنفاته : العجائب والآثار ، قال : ورأيت له خطباً من إنشائه وكلاماً منثوراً وشعراً ، وكانت ولادته سنة ٤٤٥، وقبره ظاهر المدينة قبايتها على الجادة الآخذة إلى دمشق بيئر نسبت إلى ابراهيم الخليل عليه السلام . وكان صوفياً له معرفة بالسيميا والتخيلات ، وكانت له بحلب وجاهة ومنزلة عند صاحبها الملك الظاهر غياث الدين ؛ ثم أورد له مقطعات شعرية .
- ٤٦٠ ـ عز الدين ابن الأثير : الاسنوي ١ : ١٣٢، ابن قاضي شهبة: ١٧٣، مرآة الجنان
   ٤ : ٧٠ ، البداية والنهاية ١٣ : ١٣٩ ، تاريخ ابن الدبيثي ، الورقة : ١٥٩ .
- ٧٧٠ ــ أبو الفتح البستي : الاسنوي ١ : ٢٢١ ، البداية والنهاية ١١ : ٢٧٨ ، النجوم الزاهرة ٤ : ١٠٦ .
  - ٤٧١ ــ أبو الحسن التهامي : مرآة الجنان ٣ : ٢٩ .
- 8۷۵ ــ أبو الحسن الباخرزي : معجم الأدباء ۱۳ : ۳۳ ، الاسنوي ۱ : ۲۳۴ ، مرآة الجنان ۳ : ۹۰ ، البداية والنهاية ۱۲ : ۱۱۲ ، النجوم الزاهرة ٥ : ۹۹ .
- ٤٧٨ ــ ابن الساعاتي : الغصون اليانعة : ١١٨ وقال ان له ترجمة في تاريخ حلب وفي تاج المعاجم ، وقال : لم ينشأ بدمشق في زمانه أبرع منه صورة ، وبرع في صباه

خطآ وشعراً ولعباً بالشطرنج والنرد وفي الفروسية ، ومن المشهور أنه قرأ في أول أمره على البديع الاصطرلابي بآمد؛ وترجم له ابنالشعار (٢٩٢:٤) وسماه على بن محمد بن رستم ، وذكر أنه ولد سنة ٤٤٥ ، وتوفي بالقاهرة سنة ٢٠٤ .

٤٧٩ ـ أبو الفضائل الآمدي : الاسنوي ٢ : ٥٤٩ .

٤٨٤ – علي بن محمد الصليحي : مرآة الجنان ٣ : ١٠٣ .

8٨٥ ـ العادل ابن السلار : مرآة الجنان ٣ : ٢٨٨ .

8٨٦ ــ الملك الأفضل ابن صلاح الدين : مرآة الجنان ٤ : ٥٧ ، وابن الشعار ٤ : ٤٧٦ وأورد له شعراً كثيراً ، وذكر أن وفاته كانت في الحامس والعشرين من صفر سنة ٢٢٧ .

٤٨٩ – عمارة اليمني : الاسنوي ٢ : ٥٦٥ .

• **٤٩** ـ ابن البزري : الاسنوي ١ : ٢٥٧ .

٤٩٦ ــ شهاب الدين السهروردي : تاريخ ابن الدبيثي ، الورقة : ١١٧ ، ابن قاضي شهبة : ١٧٤ ، مرآة الجنان ٤ : ٧٩ ، تاريخ اربل : ١٧٤ وقال في كنيته : أبو نصر وقيل أبو عبدالله وقيل أبو حفص، وله كتاب حلية الناسك؛ وترجم له ابن الشعار ٥ : ٣١٣ وقال : قدم بغداد شاباً بعد وفاة أبي الوقت السجزي فسمع بها من جماعة منهم أبو المظفر ابن الشبلي وأبو الفتح ابن البطي وأبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي ، تولى ببغداد عدة ربط للصوفية ، وأنفذ للديوان العزيز رسولاً إلى عدة جهات ، ومن مؤلفاته بغية البيان في تفسير القرآن ، وكتاب رشف النصائح الايمانية وكشف الفضائح اليونانية (منه نسخة بمكتبة برلين : 2078 Spr. 769 صنفه رداً على أصحاب البدع والحكماء والمنجمين؛ قلت : وأورد ابن الشعار وابن المستوفي أبياته التي أولها «تصرمت وحشة الليالي ... ». ٤٩٧ \_ أبو الحطاب ابن دحية : تاريخ ابن الدبيثي ، الورقة : ١٠٩ ، ذيل مرآة الزمان ٢: ٢١، مرآة الجنان ٤ : ٨٤، ابن الشعار ٥ : ٣١٥ وفي نسبه ملال بن أحمد ابن بدر ؛ وتحدث عن كتابة التنوير فقال : وهذا كتاب التنوير كنت أحد من سمعه على الملك المعظم مظفر الدين نوّر الله ضريحه في جمادى الآخرة سنة ٦٢٥ برباط الصوفية المعروف برباط المناظرة قريباً من القلعة المنصورة ؛ وأورد قصيدته « لولا الوشاة وهم ... » التي وجدها ابن خلكان في ديوان ابن مماتي ، وذكر ابن الشعار أن ابن دحية ولد باغمات ونشأ بسبتة وولي القضاء ببر الأندلس بمدينة دانية ؛ قال (٥: ٣٢١) وأخبرني أبو الروح الحميري الأندلسي قال :

هذا ابن دحية ليس بصحيح النسبوأصله يهودي وكان يلقب باللوّة، وأبوه حسن كان يلقب بالزعبطور ، وهو المشوة الحلق العظيم الحلقة بلغة الأندلس القطع السرموزا وتكون ثيابه مقطعة وسخة ، ابن عليّ ويلقب بالقنوط لفراغه وقلة عقله يريد القصبة الفارغة ، ابن يوسف و لقبه الجميل تصغير الجمل بلغة العامة .

١١٣ : أبو على الشلوبيني : مرآة الجنان ٤ : ١١٣ .

٤٩٩ ـ ابن طبرزد : تاريخ اربل : ١٣٧ ، تاريخ ابن الدبيثي ، الورقة : ١١٦ .

٥٠٠ ـ ابن الفارض: مرآة الجنان ٤: ٧٥.

٥٠١ ـ تقي الدين صاحب حماة : تكملة المنذري ١ : ٢٩٢ ، الدارس ١ : ٢١٦ .

١١٥ - القاضي عياض : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٥٥٠ ، مرآة الجنان
 ٣ : ٢٨٢ .

البد المنافقة عدد بني عبد المؤمن المورقة المحادة على أبي الشعار ه : 19 وقال : قرأ على أبي المنصور ظافر بن الحسين الملكي المصري كتاباً في أصول الدين فنال عندهم حظوة وقبلوه وحسن موقعه عندهم . وقاسى مدة اقامته بمصر ضراً من الفقر والفاقة ، ولم يدخل مدرسة ، وكان يخرج إلى الضياع فيحصل ما يقوم بنفقته وهو غاية من القلة وضيق المعيشة ، ولما عاد إلى المغرب وصل إلى المرية ونال حظوة عند بني عبد المومن ، وتمشت أحواله واكتسب رزقاً ، وندبه الأمير أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن عبد المومن لكشف أحوال القضاة والولاة على البلاد ثقة بعدالته وأمانته ، فتوفي في تلك السفرة في دولة الأمير محمد بن يعقو بقبل السنة العاشرة والستمائة . ثم قال ابن الشعار : وكانت وفاته في حدود سنة خمس وستمائة بهسكورة من بلد مراكش .

١٥ – الملك المعظم شرف الدين عيسى : الدارس ١ : ٥٧٥ ، مرآة الجنان ٤ : ٧٥ ، ابن الشعار ٥ : ٤٧٢ وقال في ترجمته : حدثته نفسه بتملك البلاد فعاث في بعضها وسلط عليها العرب فقطعوا الطرق وأخافوا السبيل ، وذهب بسببه الأموال والأنفس فتقلدها في عنقه ولقي الله تعالى بها ، وامتدت يده في الظلم والمصادرات وظلم جماعة ووصل جوره وظلمه إلى خلق كثير ؛ وقال في شعره : ونظم شعراً كثيراً ودوّن شعره ومعظمه في الافتخار ووصف نفسه بالفروسية والاقدام والحروب والوغي .

١٦٥ - عيسى بن محمد المكاري: تكملة المنفري ١ : ٢١٣.

٠٢٠ \_ غازي بن زنكي : مرآة الحنان ٣ : ٢٨٣ .

- خازي ابن صلاح الدين : مرآة الجنان ٤ : ٢٧ ، الدارس ١ : ٤٣٢ ، ابن الشعار ٥ : ٤٩٨ قال : وكان موته بأمراض اجتمعت عليه ، ذوسنطاريا وحمى باطنة وحمى نوبة وعسر بول ، ثم نقل إلى المدرسة التي أنشأها مولاه ملول أبو سعيد الطاهري تحت القلعة المنصورة ، وقال أيضاً إن والده أعطاه مملكة حلب سنة ١٨٥ في جمادى الآخرة (وهو مختلف عما قاله ابن خلكان).
- ٥٢٥ -- الفتح بن خاقان : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٦١٠ ، مرآة الجنان
   ٣٠٠ ٢٦٤ .
- والنحو عن الشاغوري: ابن الشعار ه: ٣٣٥ قال: أخذ العلم بالعربية والنحو عن أبي نزار الحسن بن صافي البغدادي الملقب بملك النحاة ، وبعده على أبي اليمن الكندي ، وكان عارفاً بعلم اللغة والاعراب لبيباً عاقلاً أديباً كاملاً ذا سمت حسن وديانة ، وكان معلم الصبيان بدمشق فترك التعليم وقعد لاقراء النحو والآداب والعربية ، واستفاد منه خلق كثير ، واشتهر شعره وشاع في الأقطار واستملحا أولو العلم واستجادوه ؛ وأورد أبياته « قد أجمد الحمر كانون بكل قدح » ومعهه بيت رابع . ونقل عن ابن النجار قوله : سألت فتيان بن علي الأسدي عن ولادته فقال : ولدت في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة (راجع الوفيات ص ٢٦ س ٤).
  - ٧٧٥ الفضل بن يحيى البرمكي : انباء الأمراء : ٢٩ .
  - ٥٣٤ أبو عبيد القاسم بن سلام : ابن قاضي شهبة : ٤٤ .
- ٥٣٥ القاسم بن علي الحريري : الاسنوي ١ : ٤٣٠ ، ابن قاضي شهبة : ١٢٥ ،
   البداية والنهاية ١٢ : ١٩١ مرآة الجنان ٣ : ٢١٣ خزانة الأدب ٣ : ٣٨ ،
   روضات الجنات : ٧٢٥ .
- ٥٣٦ القاسم بن الشهرزوري : الاسنوي ٢ : ٩٦ ، مرآة الجنان ٣ : ١٥٠ ، وأورد العماد في الحريدة (٢ : ٣٢٢) قسم الشام البيتين « همتي دونها السها والزبانى » ونسبهما إلى ولده محمد بن القاسم .
- ٥٣٧ ــ ابن فيره الشاطبي : ذيل الروضتين : ٧ ، تكملة المنذري ١ : ٣٨٣ ، الاسنوي ٢ : ١١٣ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٧ .
  - ٥٣٩ قابوس .ن وشمكير : مرآة الجنان ٣ : ١٠ .
  - ٠٤٠ ـ قايماز بن عبد الله الزيني : تكملة المنذري ٢ : ١٥٨ .
    - ٥٤٣ بهاء الدين قراقوش : تكملة المندري ٢ : ٢٨٠ .
- ٥٥٢ ـ مجد الدين ابن الأثير : الاسنوي ١ : ١٣٠ ، ابن قاضي شهبة : ١٦٣ ، إنباء

الأمراء: وع ، مرآة الجنان ع : ١١ ، ابن الشعار ٦ : ٢٧ وقال في ترجمته : تولى الجزانة لسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ثم ولاه ديوان الجزيرة وأعمالها ، ثم عاد إلى الموصل فناب في الديوان عن الوزير جلال الدين الاصفهاني ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز . ولما عمل لنور الدين أرسلان شاه صار واحد دولته حقيقة بحيث أن السلطان نور الدين كان يقصد منزله في مهام نفسه ، ولا يرد ولا يصدر إلا عن رأيه ويشاوره في الأمور ؛ ومن مولفاته الفروق في الأبنية ، وكتاب المختار وكتاب المرصع في الأذواء والذوات والآباء والأمهات (مطبوع ) وكتاب المختار في مناقب الأخيار ، وكتاب منال الطالب في شرح الراغب (لديّ مصورة منه ) ؛ وجمع رسائل الوزير جلال الدين أي الحسن وسماه الجواهر االآل من إنشاء المولى الجلال ، وله رسائل عني بجمعها اسماعيل بن علي الكاتب الحظيري وترجمها بالدر المنثور . وذكر ابن الشعار أن ولادته كانت في احدى الجماديين ( مخالفاً لقول ابن خلكان ) وأورد بيتيه « ان زلت البغلة من تحته » .

هه ــ المبارك بن منقذ : تكملة المنذري ١ : ٣٥٠ وأبياته الميمية (ص ١٤٦) وردت في تاريخ اربل : ٢٠٧ .

ابن المستوفي : مرآة الجنان ٤ : ٩٥ ، ابن الشعار ٧ : ٣٤ وقد أطنب في الثناء عليه وقال : لما ملك العسكر المستنصري مدينة اربل عنوة واستقر بها وذلك بعد وفاة مالكها مظفر الدين كوكبوري وتولى إمارتها الأمير أبو المكارم باتكين بن عبد الله المستنصري ندب الصاحب أبا البركات إلى خدمته وعرض عليه الوزارة وأن يكون نائبه في الأشغال الديوانية وحكمه في الأمر والنهي وألقى إليه مقاليد الأمور واعتمد عليه وقرر له جارياً سنياً يصل إليه في رأس كل شهر ، فاستعفى من ذلك وامتنع امتناعاً شديداً واحتج بأنه شيخ كبير ... ولما سلم من التتر وخرج من اربل سمع به لولو بن عبد الله البدري فانتدب إليه جمالا وأبغالا تحمل متاعه الذي كان تخلف معه ، فلخل الموصل ، فاستقبله الأمير المذكور بالاكرام الوافر والتبجيل والحرمة التامة ، وأنزله في دار هميثت له برسمه ؛ ومن مولفاته الأوراق . كتاب في صناعة البديع . كتاب الممتع المزمن . كتاب الحيل . كتاب جامع الأوراق . كتاب قناعة الناظر وكفابة المحاضر فيه ملح الاشعار ومختارها . كتاب مشارق الأنوار ومطالع العذار ؛ أما كتابه في تاريخ اربل فقد سماه «نباهة البلد الخامل ومن ورد عليه من الأمائل » .

٥٥٥ ــ الوجيه ابن الدهان : الاسنوي ١ : ٥٣٥ ، مرآة الجنان ٤ : ٢٤.

- ٥٥٦ مجلي بن جميع : الاسنوي ١ : ٥١١ ، ابن قاضي شهبة : ١٣٧ ، البداية والنهاية ١٢٧ ١٢ : ١٣٣ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٩٧ ، وكتابه « الذخائر » أورده الاسنوي بالدال المهملة ، وكتب ترجمته تحت ذلك الحرف .
- ٥٥٨ محمد بن ادريس الشافعي : الاسنوي ١ : ١١ والقصيدة المنسوبة لابن دريد في مدحه (ص ١٦٨) منها في الاسنوي (١ : ١٥٧) أبيات ، وانظر ديوان ابن دريد : ٧٧ .
  - ٥٦٩ محمد بن اسماعيل البخاري: ابن قاضي شهبة: ٤٩.
    - ٧٠ ابن جرير الطبري : ابن قاضي شهبة : ٥٥ .
- ٥٧١ محمد بن عبد الحكم: تذكرة الحفاظ: ٥٤٦ ، غاية النهاية ٢: ١٧٩ ، الديباج المذهب: ٢٦١ ، تهذيب التهذيب ٩: ٢٦٠ ، الاسنوي ١: ٣٦ .
  - ٧٧٥ أبو جعفر الترمذي : الاسنوي ١ : ٢٩٨ ، ابن قاضي شهبة : ٤٩ .
- ٥٧٣ ــ ابن الحداد المصري : تذكرة الحفاظ : ٨٩٩ ، الاسنوي ١ : ٣٩٨ ، ابن قاضي شهية : ٦٥ .
- ٥٧٥ ــ القفال الشاشي : تبيين كذب المفتري : ١٨٢ ، ابن قاضي شهبة : ٧٧ ، النجوم الزاهرة ٤ : ١٠١ ، الاسنوي ٢ : ٧٩ ؛ وانظر الاسنوي ١ : ٣٠٤ في الحديث عن كتاب التقريب وأهميته .
  - ٧٦ ـ أبو الحسن الماسرجسي : الاسنوي ٢ : ٣٨٠ ، ابن قاضي شهبة : ٧٧ .
    - ٧٧٥ ــ أبو عبد الله الحتن : الاسنوي ١ : ٤٦٥ ، ابن قاضي شهبة : ٧٦ .
- ۵۷۸ أبو سهل الصعلوكي : الانساب (الصعلوكي) ، الاسنوي ۲ : ۱۲۴ ، ابن قاضي شهبة : ۷۲ ، النجوم الزاهرة ٤ : ۱۳٦ .
  - ٧٩ أبو الطيب ابن سلمة : ابن قاضي شهبة : ٥٥ .
  - ٨٠٠ أبو بكر النيسابوري : الاسنوي ٢ : ٣٧٤ ، مرآة الجنان ٢ : ٢٦١ .
- ٨٠٥ -- أبو زيد المروزي : تبيين كذب المفتري : ١٨٩ ، العقد الثمين ١ : ٢٩٧ ،
   الاسنوى ٢ : ٢٣٤ .
- ٥٨٥ أبو بكر الأودني : تبيين كذب المفتري : ١٢٩ ، الاسنوي ١ : ٥٤ ، وقد جاء في نسبه بصير (بدل نصر ) ونص على أنه بالباء الموحدة . وضبط الأودني بفتح الهمزة ، كما نقله ابن الصلاح عن الاكمال لابن ماكولا ، وعن خط ابن السمعاني في الأنساب .

- ٣١٢ : ٢ ، ٣١ : ١٠ ، ١١ الاسنوي ١ : ٣١٢ ، ٢٣٣ ، الاسنوي ١ : ٣١٠ : ٣١٢ .
   مرآة الجنان ٣ : ٧٥ .
- ٥٨٠ أبو عبد الله المسعودي : الوافي ٣ : ٣٢١ ، الاسنوي ٢ : ٣٨٥ ، ابن قاضي
   شهبة : ١٥٤ ، مرآة الحنان ٣ : ٤٠ .
- ٥٨٦ أبو عاصم العبادي : الاسنوي ٢ : ١٩٠ ، ابن قاضي شهبة : ١٠٣ ، اللباب (العبادي ) ، مرآة الجنان ٣ : ٨٢ ، السبكي ٣ : ٤٢ .
  - ٨٧ أبو عبد الله الخضري : الاسنوي ١ : ٤٦٩ .
  - ٨٨٠ أبو حامد الغزالي : مرآة الجنان ٣ : ١٧٧ ، ابن قاضي شهبة : ١٢٧ .
    - ٨٩٥ أبو بكر المستظهري : الاسنوي ٢ : ٨٦ ، مرآة الجنان ٣ : ١٩٤ .
- ٩٩٠ أبو نصر الارغياني : الاسنوي ١ : ٦٧ ، الشذرات ٤ : ٨٩ ، وقد وهم الاسنوي
   فنسب البيتين (على ص ٢٢٢) له ، وهما من قديم الشعر وينسبان للمجنون .
- ۹۹۱ محمد بن يحيى النيسابوري : الاسنوي ۲ : ۵۵۹ ، مرآة الجنان ۳ : ۲۹۰ ، الحسيمي : ۷۷ .
- 99٧ أبو منصور البروي : مختصر ابن الدبيثي ، ١ : ١١٦ ، مرآة الزمان : ٢٩٧ وقال البداية والنهاية ٢٩٢ : ٢٦٩ ، الاسنوي ١ : ٢٦٠ ، مرآة الجنان ٣ : ٣٨٧ وقال سبط ابن الجوزي : نصر مذهب الاشعري وبالغ في ذم الجنابلة ، وقال : لو كان في أمر لوضعت عليهم الجزية ، وكان شاباً مليح الصورة حسن العبارة فصيحاً ، فيقال إن الجنابلة دسوا عليه من سمه .
- 9٩٣ أبو الحسن ابن الحلّ : الاسنوي ١ : ٤٨٦ ، مرآة الجنان ٣ : ٣٠٧ ، البداية والنهاية ١٢ : ٢٣٧ ، البدر السافر ، الورقة : ١٤٩ .
- ٩٩٥ محيي الدين بن زكي الدين : تكملة المنذري ٢ : ٣٥٥ ، الاسنوي ٢ : ٩ ، الدارس ١ : ٢١٩ .
  - ٥٩٥ السديد السلماسي : الاستوي ٢ : ٥٦ ، ابن قاضي شهبة : ١٤٦ .
  - ٥٩٦ ــ عملة الدين حفلة : الاسنوي ١ : ٤٤١ ، البداية والنهاية ١٢ : ٢٩٩ .
- ٩٩٧ نجم الدين الخبوشاني : تكملة المنذري ١ : ٢٩٦ ، الاسنوي ١ : ٤٩٣ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٨ ، مرآة الجنان ٣ : ٤٣٣ .
  - ٥٩٨ ـ كمال الدين الشهرزوري : الاسنوي ٢ : ٩٦ ، ابن قاضي شهبة : ١٤٥ .
- 999 محيي الدين الشهرزوري : تكملة المنذري ١ : ٢٤١ ، الاسنوي ٢ : ١٠١ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٦ .

- • • الدين الرازي: ابن قاضي شهبة: ١٦٥ ، مرآة الجنان ؟ : ٧ ، ابن الشعار ٢ : ٧٠ قال : كان جده الحسين خطيب الريّ ، وجده الحسن ولد بمكة ، وكان تاجراً ثرياً سكن الكعبة الحرام أربعين سنة ؛ كنيته أبو الفضل قرأ العلوم الأولية على مجد الدين الجيلي في أذربيجان ؛ أقام في الباميان سنين كثيرة عند صاحبها بهاء الدين سام بن محمد بن الحسين بن سام وكسب من جهته أموالا كثيرة ؛ وأورد ابن الشعار ثبتاً بمولفاته . وترجم له في البدر السافر ، الورقة : ١٤٠ وقال : صنف ما يزيد على ماثتي مصنف ، وكان زيادة على خمسين مملوكا يقفون على رأسه بمناطق الذهب والفضة وعليهم ثياب الوشي ، واختص بعلاء الدين حوارزم وخراسان ، وكان يجلس إلى جانبه ، ثم انفصل عنه واجتمع بشهاب الدين سام صاحب غزنة وأقام عنده ، وجرت عليه محنة عندما هجم الحشيشية على السلطان فخلصه الله تعالى ، فانصرف إلى مدينة هراة عندما هجم الحشيشية على السلطان فخلصه الله تعالى ، فانصرف إلى مدينة هراة فنرم بها التدريس والعبادة . وقد أورد في البدر السافر الأبيات (نهاية إقدام العقول عقال ) ، وحكايته مع ابن عنين .
- ٦٠١ عماد الدين ابن يونس: الاسنوي ٢: ٥٦٩، ابن قاضي شهبة: ١٦٧، مرآة
   الجنان ٤: ١٦ ، البداية والنهاية ١٣: ٦٢ .
- ٦٠٢ ــ معين الدين الجاجرمي : الوافي ٢ : ٨ ، الاسنوي ١ : ٣٧٤ ، مرآة الجنان ٤ : ٢٧ .
- ٦٠٥ أبو بكر الطرطوشي ، الخريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٢١١ ، مرآة
   الجنان ٣ : ٢٢٥ .
  - ٦٠٨ ــ أبو بكر الباقلاني : مرآة الجنان ٣ : ٦ .
- ٦١٠ أبو بكر ابن فورك : انباه الرواة ٢ : ١١٠ ، الاسنوي ٢ : ٢٦٦ ، ابن قاضي شهبة : ٨٦ ، مرآة الجنان ٤ : ١٧ .
- 711 أبو الفتح الشهرستاني : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 181 ، الاسنوي ٢ : ١٠٦ ، ابن قاضي شهبة : ١٣٨ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٨٩ ، لسان الميزان ٥: ٣٦٣ ، النجوم الزاهرة ٥: ٣٠٣ ، وقد ورد البيتان «يا راحلين بمهجة» (ص: ٢٧٥) في الاسنوي ونسبهما للشهرستاني نفسه .
- ٦١٥ الحاكم النيسابوري : الاسنوي ١ : ٤٠٥ ، ابن قاضي شهبة : ٨٧ ، مرآة الجنان ٣ : ١٤ ، البداية والنهاية ١١ : ٣٥٥ ، النجوم الزاهرة ٤ : ٢٣٨ ، الحسيبي : ٤١ .

- 717 أبو عبد الله الحميدي : البدر السافر ، الورقة : ١٤٦ ، مرآة الجنان ٣ : ١٤٩ ، مختصر ذيل تاريخ بغداد ، الورقة : ٢٩ .
  - ٦١٧ أبو عبد الله المازري : مرآة الجنان ٣ : ٢٦٧ .
- 71۸ أبو موسى الاصبهاني : البدر السافر ، الورقة : ١٤٤ قال : قرأ القراءات وتفقه على مذهب الشافعي على أبي عبد الله الحسن بن العباس الرستمي ، وقرأ النحو واللغة حتى تمهر فيها ، وله التصانيف المفيدة منها أسماء الصحابة ، والأمالي الكبير ، وكتاب اللطائف ، وعوالي التابعين ، وكان ثقة ديناً صالحاً ، وكان متواضعاً يقرىء كلّ من أراد ؛ والمديني نسبة إلى المدينة العتيقة بشهرستان المتصلة باصبهان ، وهي مدينة جي .
- 719 محمد بن طاهر المقدسي : مرآة الجنان ٣ : ١٩٥ ، البدر السافر ، الورقة : ١٠٨ قال : كان متقناً حاد القريحة ، روى عنه الكبار والأئمة الحفاظ ، وله نظم جيد منه برواية السلفي :

أشارت إلى بعنــابــة مخضبة مــن دم الأفئده وقالت على العهــديا سيدى فقلت إلى الحشريا سيده

ووثقه غير واحد ، وقال ابن منده : ابن طاهر أحد الحفاظ ، حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوق عالم بالصحيح والسقيم ، وقال السلفي : سمعته يقول ، كتبت صحيح البخاري ومسلم وأبي داود سبع مرات بالوراقة ، وسن ابن ماجه عشر مرات . وكان يمشي على الدوام في اليوم والليلة عشرين فرسخاً . وقال عنه بعضهم : كان صوفياً ملامتياً . وقال ابن ناصر : صنف ابن طاهر كتاباً في جواز النظر إلى المرد . وقال ابن عساكر : جمع الحافظ ابن طاهر أطراف الكتب وأخطأ في مواضع خطأ فاحشاً .

- ٦٢٧ ــ أبو عبد الله الفراوي : تبيين كذب المفتري : ٣٢٧ ، الاسنوي ٢ : ٢٧٦ ، السبكي ٤ : ٩٢ ، مرآة الزمان : ١٦٠ .
- ٦٢٣ ــ أبو بكر الآجري : طبقات أبي يعلى : ٣٣٢ ، الاسنوي ١ : ٧٩، مرآة الجنان ٢ : ٣٧٣ .
- 778 محمد بن ناصر السلامي : البدر السافر ، الورقة : ١٦٩ قال : كان والده من أولاد الأتراك ، فتوفي وابنه هذا صغير فتكفله جده وشغله بالقرآن ، وأسمعه الحديث والفقه على مذهب الشافعي ، ثم صحب الحطيب التبريزي وقرأ عليه الأدب وشرحه لديوان المتني ، وكان كثير الحفظ متقناً نحوياً لغوياً

- أصوله في غاية الصحة والاتقان ، بصيراً بهذا الشأن، ثقة نبيلاً حسن الطريقة متديناً متعفيّناً ، وقال المنذري : توفي سنة احدى وخمسين وخمسمائة .
- ٦٢٥ أبو بكر الحازمي : تاريخ اربل : ٩٦، الروضتين ٢: ١٣٧ ، تكملة المنذري
   ١ : ١٤٥ ، الاسنوي ١ : ٤١٣ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٧ ، مرآة الجنان ٣: ٤٢٩ ، البداية والنهاية ١٢ : ٣٣٧ ، الحسيبي : ٨٠ .
- ٦٢٦ ــ أبو بكر ابن العربي : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٢٢٠ ، مرآة الحنان ٣ : ٢٧٩ .
- ۱۳۲ أبو بكر النقاش : المنتظم ٧ : ١٤ ، الاسنوي ٢ : ٤٨٣ ، لسان الميزان ٥ : ١٣٢ طبقات المفسرين : ٢٩ .
  - ٦٣٧ ــ ابن دريد : الاسنوي ١ : ٥١٦ ، ابن قاضي شهبة : ٦٠ .
- ٦٣٩ ــ أبو منصور الأزهري : اللباب ( الأزهري ) ، عبر الذهبي ٢ : ٣٥٦ ، الاسنوي ٣٠٠ . ١٠ . ١٠ . الحسيبي : ٣٠ .
  - ٦٥١ أبو بكر الزبيدي : المحمدون : ٢٠٧ .
  - ٦٥٣ الأمير المختار المسبحي : مرآة الجنان ٣ : ٣٦ .
- 709 المسعودي البندهي : معجم الأدباء ١٨ : ٢١٠ ، معجم البلدان (بنج ديه) ، تكملة المنذري ١ : ١٣٧ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٦٨ ، ميزان الاعتدال ٣ : ٦٢٨ ، بغية الوعاة : ٦٦ ، الاسنوي ١ : ٤٩١ ، ٢ : ٤٥٨ ، البدر السافر ، الورقة : ١١١ وقال في ترجمته : وذكره المنذري في تاريخ مصر وقال : قدم مصر قديماً ، ثم قدمها ثانياً رسولا وحدث بها وكتب عنه الحافظ السلفي أناشيد ، وكان واسع الرواية كثير الدراية ، وقال المنذري : نقلت من خط المسعودي ولدت ... الخ (وهو ما أورده ابن خلكان ص ٣٩٠ ٣٩١) ، وقال ابن النجار : توفي ليلة السبت سابع عشرين الشهر ... وكان من الفضلاء في كل فن من الفقه والحديث والأدب ؛ وأورد له صاحب البدر السافر أبياته التي أولها « قالت عهدتك تبكي ... ».
  - ٦٦٠ ابن نقطة : مرآة الجنان ٤ : ٦٨ .
- 771 ابن الدبيثي : تاريخ اربل : ١٧٧ ، البدر السافر ، الورقة : ١٠٥ ، الاسنوي الم : ١٠٥ ، ابن قاضي شهبة : ١٧٥ ، مرآة الجنان ٤ : ٩٥ ، النجوم الزاهرة ٢ : ٣١٧ وقال ابن المستوفي في ترجمته : سمع عليه الحديث باربل وسمع من مشايخها ولم يكن قديم الرواية ، وفي ذكر بلده قال : وكانت تدعى ذو بيتا فعربت ، وكتبها في البدر السافر دبيتا بالتاء المثناة وكذلك وردت نسبته

« الدبيبي » . وأورد له صاحب البدر السافر أبياته التي أولها « خبرت بني الأيام طراً ... » (ص ٣٩٤) .

٦٦٧ - الشريف الرضى : مرآة الجنان ٤ : ١٨ .

٦٦٩ – ابن عمار الأندلسي : مرآة الجنان ٣ : ١٢٠ .

٦٧٠ ــ ابن ماجه : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ٣٨٣ .

۱۷۲ – أبو بكر ابن زهر : مرآة الجنان ٣ : ٧٤٥ .

٦٧٣ – ابن حيوس : المحمدون : ٣٦٣ ، مرآة الجنان ٣ : ١٠١ .

٦٧٤ – أبو المظفر الابيوردي : مرآة الجنان ٣ : ١٩٦ .

٦٧٥ – ابن أبي الصقر الواسطي : الاسنوي ٢ : ١٤٠ .

7٧٦ — ابن الهبارية : مرآة الجنان ٣ : ١٩٨ ، البدر السافر ، الورقة : ١٥٦ وقال في ترجمته : والهبارية أم أحد آبائه من ولد هبار بن الأسود بن المطلب . كان فاضلا أديباً بارعاً شاعراً بليغاً عارفاً بالأنساب ونقد الشعر ، سمع الحديث من مالك ابن أحمد البانياسي وغيره ، ونشأ ببغداد وقرأ بها الأدب ، واعتذر عن مجونه في ديباجة ديوانه فقال : ان الهمم قد قصرت ، وصار الناس لا يجيزون إلا على رديء الشعر وسخيفه فسلكت ذلك فصار لي طبعاً . بالغ حتى هجا أباه وأمه وأكابر الدولة ، فأطيح دمه فاختفى ورحل إلى اصبهان فاشتهر بها ومشى حاله ، ثم عاد له طبعه فهجا الوزير نظام الملك فأهدر دمه ، فاختفى ، وشفع فيه أبو بكر ابن ثابت الجحدري ، ورحل إلى كرمان . وله من الكتب : كتاب المجدي صنفه لمجد الملك القمي ، وكتاب رد قيه على أبي محمد الفندجاني ، وكتاب سماه زجر النابح انتصر فيه لأبي العلاء المعرى على من رد عليه مواضع في سقط الزند ، وكتاب ذكر الذكر وفضل الشعر ، وكتاب مجانين العقلاء ، وله أرجوزة ذم وكتاب ذكر الذكر وفضل الشعر ، وكتاب عجانين العقلاء ، وله أرجوزة ذم فيها الحوانق والمدارس . وأورد له صاحب البدر السافر بيتيه «خد جملة البلوى...» فيها الحوانة والمدارس . وأورد له صاحب البدر السافر بيتيه «خد جملة البلوى...»

٦٧٧ – ابن القيسراني : مرآة الجنان ٣ : ٢٨٧ ، البدر السافر ، الورقة : ١٧١ .

7٧٨ - محمد بن ابراهيم الكيزاني : المحمدون : ١١١ ، البدر السافر ، الورقة : ٦٨ وفي نسبه « فرج » - بالجيم المنقوطة - وقال : قرأ القراءات على أبي الحير وسمع من أبي الحسن الفراء الموصلي وأبي الحسن علي بن ابراهيم البغدادي وأبي طاهر محمد بن محمد ، وروى عنه كثيرون ، وكان ينسب إلى بدعة ويقول بقدم الأعمال وبشيء من التنجيم .

- 7۷٩ الابله الشاعر : البدر السافر ، الورقة : ٨٣ وقال في ترجمته : من شعراء الديوان ببغداد ، وله حكايات في التغفل أوردها ابن النجار الحافظ ، منها أن أمه أعطته شيئاً وقالت له اجعله في الشمس واجلس عنده ، ولا تتركه تأكله العصافير ، فتركه ونزل ، وقال : تركته في موضع عال ورفعت السلم فما يصل إليه العصفور فلهذا قيل له الابله ؛ وقيل كان غاية في الذكاء فقيل أبله ، من أسماء الأضداد ؛ سئل عن مولده فقال : سنة عشرين وخمسمائة، وأورد له البيت «لا يعرف الشوق « إلا مَن يكابده » (ص ٤٦٥) .
  - · ٣٠٠ سبط ابن التعاويذي : تكملة المنذري ١ : ١٨٠ ، مرآة الجنان ٣ : ٣٠٥ .
- ٦٨١ ابن المعلم الشاعر : تكملة ابن المنذري ٢: ٤٠؛ قلت: وديوانه مخطوط ، بمكتبة جامعة استانبول رقم : ٩٥٠ وهو في ٨٠ ورقة ، وبدار الكتب المصرية نسخة أخرى برقم ٩٦٠٣ أدب .
- ۱۹۱ أبو شجاع الفرضي : البدر السافر ، الورقة : ۱۳۲ ، انباه الرواة ٣ : ١٩١ الاسنوي ١ : ٥٣٨ ، تكملة المنذري ١ : ٣٩٧ ٣٩٨ ، وذكر القفطي رحلته الى مصر ثم قال : ودخل الناس إليه للأخذ ، وكنت فيمن دخل عليه فرأيته شيخاً دميم الحلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خفيفها ، أبيض تعلوه صفرة ... ولم ترتفع له بمصر درجة ، فانه حضر إليه جماعة من أهل العلوم التي يدعيها وحاضروه فيها فقصر فلم ينفق وهجره الناس ، فخرج من مصر بغير طائل ، وعاد إلى دمشق .
- 7. ابن عنين الشاعر : مرآة الجنان ؟ : ٧١ ، الحوادث الجامعة : ٥١ ، ابن الشعار ٢ : ٢٠٠ ونسبه فيه محمد بن نصر بن مكارم بن الحسين بن علي بن محمد بن غالب ابن عنين الأنصاري ، وقد ذكر أن ابن عنين رتب ديوانه ، فابتدأ بمدائح الملوك ومن يليهم من الوزراء وغيرهم ، ثم أتى بالمراثي ثم بالأهاجي ثم ما نظمه من الوقائع التي اتفقت له ، ثم بما سنح له من الألغاز المعجزة والأجوبة عنها ، ثم ختم الديوان بما ورد في شعره من الأبيات النحوية؛ قلت: وهذا مخالف لقول ابن خلكان (ص : ١٧) ولم يكن له غرض في جمع شعره فلذلك لم يدونه .
  - ٦٨٦ ــ المعتمد بن عباد : لرآة الجنان ٣ : ١٤٧ .
    - ٦٨٨ ــ ابن تومرت : مرآة الجنان ٣ : ٢٣٢ .
  - . ٦٩٠ ــ ركن الدين طغرلبك السلجوق : مرآة الحنان ٣ : ٧٦ .
    - ٦٩٢ محمد بن ملكشاه : مرآة الجنان ٣ : ٢٠٠ .

- ٣٩٣ \_ الملك العادل ابن أبوب: الدارس ١: ٣٥٩ ، ٢ : ٢٦٢ .
- ٩٩٤ \_ الملك الكامل الأيوبي : مرآة الجنان ٤ : ٩٠ ، الدارس ٢ : ٢٧٧ .
- ٦٩٧ \_ أبو الفضل ابن العميد : المنتخب من صوان الحكمة ، الورقة : ١٥٧ .
  - ٦٩٨ ـ ابن مقلة : إنباء الأمراء : ٣١ .
  - ٦٩٩ ـ ابن بقية : إنباء الأمراء : ٣١ .
  - ٧٠٠ \_ فخر الملك الوزير : مرآة الجنان ٣ : ٢٠ .
- ٧٠٥ ــ العماد الأصفهاني : تكملة المنذري ٢: ٢٨٦ ، الاسنوي ٢: ٣٥٤ ، البدر السافر الورقة : ١٥٥ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٥ ، الدارس ١ : ٤٠٨ .
  - ٧٠٦ \_ أبو نصر الفارابي : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ٣٠ .
    - ٧٠٧ \_ أبو بكر الرازي : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ٢١ .
  - ٧٠٩ \_ أبو عبد الله البتاني : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ٢٩ .
  - ٧١٠ \_ أبو الوفاء المهندس : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ٨٤ .
    - ٧١١ ــ أبو القاسم الزمخشري : مرآة الجنان ٣ : ٢٦٩ .
- ٧١٧ ـــ أبو طالب محمود بن علي الأصبهاني : الاسنوي ٢ : ٧٥ ، ابن قاضي شهبة : ١٥٨ مرآة الجنان ٣ : ٤٣١ .
  - . ۲۰۷ نور الدين ابن عماد الدين زنكي : الدارس ١ : ٣٣١ ، ٢٠٧ .
- ٧١٨ ــ مسعود بن محمد الطريثيثي : الاسنوي؟ : ٤٩٨ ، مرآة الجنان ٣: ٤١٣ ، الدارس
  - ٧٢٠ \_ غياث الدين مسعود السلجوقي : مرآة الجنان ٣ : ٢٨٥ .
    - ٧٢٤ ــ مظفر بن ابراهيم العيلاني : مرآة الجنان ٤ : ٥٥ .
      - ٧٧٨ ــ المستنصر العبيدي : مرآة الحنان ٣ : ١٤٥ .
        - ٧٣٠ ــ المعز بن باديس : مرآة الجنان ٣ : ٧٥ .
- ٧٣٨ أبو الحرم مكي الماكسيني : مرآة الجنان ٤ : ٤ ، الغصون اليانعة : ٨٣ وذكر أنه وقف على ترجمته في تاريخ اربل وتاريخ ابن الساعي ؛ وأبياته التي أولها «سثمت من الحياة » وردت في البلر السافر ، كما أن بيتيه «إذا احتاج النوال إلى شفيع » وردا في البلر السافر والغصون اليانعة وكذلك بيتاه «على الباب عبد يسأل الاذن طالباً » وتاريخ وفاته الذي أورده المؤلف هو ما ذكره المنذري ،
  - وقال ابن سعيد : توفي سنة اثنتين وستماثة .
  - ٧٤٠ ــ ملكشاه السلجوقي : مرآة الجنان ٣ : ١٣٩ .

- ٧٤٠ منصور بن اسماعيل الفقيه : طبقات العبادي : ٦٤ ، طبقات الشيرازي : ٨٨ ،
   الاسنوي ١ : ٢٩٩ ، ابن قاضي شهبة : ٥٦ ، الحسيبي : ١٢ .
- ۷٤٧ ــ كمال الدين ابن يونس : ابن أبي أصيبعة ١ : ٣٠٦ ، الاسنوي ٢ : ٥٧٠ ، مرآة الجنان ٤ : ١٠١ ، ابن قاضي شهبة : ١٧٩ .
  - ٧٤٩ ــ الملك الأشرف موسى : الدارس ٢ : ٢٩٢ .
- ۷۵۳ ـــ المؤيد الألوسي : الفوات ۲ : ۷٦ ، معجم الأدباء ۱۹ : ۲۰۷ ، الشذرات ٤ : ۱۸۵ ، الحريدة (قسم العراق) ۲ : ۱۷۲ .
  - ٧٥٥ ــ مهيار الديلمي : مرآة الجنان ٤ : ٤٧ .
  - ٧٦١ ــ أبو المرهف النميري : تكملة المنذري ١ : ٣٠٩ .
- ٧٦٧ ضياء الدين ابن الأثير : الاسنوي ١ : ١٣٣ ، ذيل مرآة الزمان ١ : ٢٥ ، بغية الوعاة : ٤٠٤ ، ابن الشعار ٩ : ١٥ وقال في ترجمته : أخذ معرفة الحساب على الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان الأنصاري الجزري ، وجالس الشيخ أبا الحرم مكي بن زيان النحوي المقرىء الماكسي بالموصل ؛ أقام في الموصل مدة في خدمة قايماز الزيني وربما كان يكتب له الانشاء ، ثم اتصل بعد ذلك بصلاح الدين ؛ ولما اتصل ببدر الدين لولو كان مدة مقامه بالموصل مشتغلا بالتصنيف وجماعة من الناس يختلفون إليه ويقتبسون من فوائده ، ولا أنه كان كثير الحماقة متناقض الأحوال متهوراً في أموره سفيه اللسان جباها لمن يخاطبه ، ولو كان ملكاً أو سلطاناً ، ممقوتاً إلى الناس شرس الأخلاق سريع الغضب متكبراً في نفسه ذا عجب عظيم وصلف زائد ، وكان بطيء القريحة جامد الحاطر ، بل انه كان جيد الروية صحيح الفكرة ، إذا رام كتابة كتاب أغلق باب داره ، وأدام الفكر ويكتب ويخرق ما يكتبه ويعاود النظر فيه زماناً طويلاً .
  - ٧٧٤ ابن الشجري : الفوات ٢ : ٦١٠ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٧٥ .
    - ٧٧٧ ابن سناء الملك : مرآة الجنان ٤ : ١٧ .
    - ٧٧٨ ـ هبة الله البوصيري: تكملة المنذري ٢: ٣٢٦.
    - ٧٧٩ ــ أمين الدولة ابن التلميذ : تاريخ الحكماء للبيهقي : ١٤٤ .
- ٧٨٩ ــ ياقوت الرومي أبو الدر : ترجم له ابن الشعار ٣ : ٣٧٠ تحت اسم « عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي المحاسن ، قال : وكان تالياً للقرآن مشغوفاً بمذهب الامامية والتعصب لهم ، كثير الميل إلى أهل البيت صلوات الله عليهم . وذكر أنه مولى

منصور ( لا أبي منصور ) الجيلي، وأورد القصيدة التي منها البيت و خليلي لا والله ما جن غاسق ... ، و بعده في ابن الشعار :

أحب سواد الليل حباً لشادن يواصلني ليلاً وصبحاً يفارق إذا سمت قلبي الصبر زاد تشوقاً فقلبي مشوق واصطباري شائق بروحي من روحي تساق إذا حدا مطاياه حاديالبينأو ساق سائق

وهي في ثمانية أبيات . وأورد له قصيدته التي مطلعها ( ان غاض دمعك والأحباب قد بانوا ... » وكذلك أبياته التي أولها ( جسدي لبعدك يا مثير بلابلي ، وهي هناك طويلة .

٧٩٠ ــ ياقوت الحموي: ابن الشعار ٩: ٣٣٧ وقال: ضنين بما يجمع وربما سئل عما يعرفه فلا يجيب ، شاهدته بالموصل وهو كهل أشقر أحمر اللون أزرق العينين وكانت بينه وبين أخي صداقة وأنس تام ، وذكر من مولفاته: ضرورات الشعر . محتصر تاريخ بغداد . كتاب الابنية . وأبياته الواردة ص ١٣٨ وأولها «ومولد للرك تحسب وجهه » وردت عند ابن الشعار (٩: ٣٤٢) .

٧٩٣ – يحيى بن أكثم : جمهرة الاسلام ، الورقة : ٤٠ .

٨٠٣ – ابن بقي القرطبي : الخريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ١٣٠ .

٨٠٤ – الحطيب الحصكفي : الاسنوي ١ : ٤٣٨ ، مرآة الجنان ٣ : ٢٩٨ .

٨٠٦ – يحيى بن خالد البرمكي : انباء الأمراء : ٢٩.

۸۰۷ — عون الدين أبن هبيرة : إنباء الأمراء : ٣٣ ، وورد في ابن الشعار 1 : ٢١٧ في نسب أحمد بن ظفر بن محمد بن هبيرة اسم «سعيد » بدلاً من سعد ، وعمر بدلاً من عمرو ، ومرة بن ذهل ، وسقط « همام » .

٨١١ ــ ابن مطروح : ذيل مرآة الزمان ١ : ١٩٧ .

٨١٣ – أبو الفتوح السهروردي : الاسنوي ٢ : ٤٤٢ .

٨٢٦ – أبو عوانة الحافظ : الاسنوي ٢ : ٣٠٣ .

٨٣٢ ــ يعقوب المنجنيقي : انباء الأمراء : ١١٨ .

۷۳۳ – ابن یعیش : مرآة الجنان ٤ : ١٠٦ .

٨٤٤ -- يوسف بن تاشفين : مرآة الجنان ٣ : ١٦٣ .

# ٢ – مزيد بيان في تخريج التراجم العارضة والتعريف ببعض الاعلام

- ح رضي الدين الجيلي الشافعي : البداية والنهاية ١٢ : ١٤١ ، الاسنوي ١ : ٣٧٦ ؛
   وكتابه في الفقه اسمه الإكمال .
- ج: ١ ص: ١٨٩ س: ١: أبو محمد الحسن بنجكينا: محتصر ذيل تاريخ بغداد، الورقة:
   ٩٢ ، الفوات ١: ٢٢٨، مختصر ابن الدبيثي: ٢٧٥، مرآة الزمان ٤٤٥، الحريدة (قسم العراق) ٢: ٢٣٠ ، الشذرات ٤: ٨٨، واسمه في هذا الموضع من المسودة مطموس ، ولكنه ورد بالجيم بخط المؤلف (ج٧: ٢٧٤) وفي بعض المصادر بالحاء المهملة، وضبطه صاحب التاج (٩: ١٨٣) بالحاء المهملة المكسورة والكاف المكسورة المشددة .
- جلدك التقوي : الفوات ١ : ٢٠٩ ، الشذرات ٥ : ١٢٧ وراجع الجزء الأول
   من السلوك للمقريزي .
- ج: ١ ، ص: ١٩٧، س: ٢: نشو الدولة أبو الحسن ابن المنجم: البدر السافر، الورقة:
   ٢٠٥ ، وسمّاه نشو الدولة ابن علي ، ونقل ما أورده ابن خلكان في تسميته ،
   ثم أورد أبياته التي أولها وأقول وقد عاينت دار ابن صورة ... » .
- ج: ١ ص: ۲۰۳ س ۱٦: ابن باطیش: ذیل مرآة الزمان ١: ٥٤ ، ابن قاضي شهبة :
   ۱۸۲ ، ابن العدیم ۳ : ۱۹۸ .
- II عبد الرحمن بن السنينيرة : الفوات ١ : ٥٥١ ، ابن الشعار ٣ : ٤٦٧ ، وقال : شاهدته بمدينة الموصل سنة ٢٢٧ وهو شيخ كبير ، وسألته عن ولادته فذكر أنه ولد بواسط سنة ٤٤٧ أو ٤٤٥ ؛ وبلغني أنه توفي بواسط سنة ٢٧٦ . وكان ينتجع الناس باشعاره ويطوف البلاد ، وكان من عوام الشعراء ، قليل الآلة في صناعة القريض ، ذا بضاعة في الأدب مزجاة ، إلا أن له طبعاً يعينه في إنشاء الشعر لا غير . سأله ابن الشعار : هل يروي شعراً لابن المعلم وللأبله ، فقال : أنا أسحب ذيلي عليهما فضلاً ؛ وذكر أنه لم ير أعسر منه أخلاقاً ، ولا أجفى في إنشاد الأشعار . أقام في إربل مدة وقصد صدرها ابن المستوفي .

- ج: ٢، ص : ١٠٦ ، س : ٩ ١٠ شهاب الدين ابن الخيمي : الفوات ٢ : ٤٨٣ ، البدر السافر ، الورقة : ١٢٩ .
  - ج: ٢ ، ص: ١٧٤ ، س : ١٥ حسَّان بن المفرَّج الطائي : ابن العديم ٤ : ١٢٩ .
    - 29 زيادة الله بن الأغلب : ابن العديم ٨ : ١٢٦ .
    - 31 عز الدين ابن عقيل الاربلي : مرآة الجنان ٤ : ٥٠ .
- عمد بن نصر الاربلي : ابن الشعار ٢: ٢٨٦ ؛ قال : من بيت مشهور بفقه وعلم ؛ كان فقيها شافعي المذهب ، قرأ الأصولين والحلاف وتميز في ذلك ؛ درس الفقه باربل في المدرسة العقيلية نيابة عن والده ، ثم خرج عن إربل ونزل آمد ودرس بها الفقه مستقلا ، ثم سافر عنها إلى عدة بلاد وشخص إلى مصر ممتدحاً ، ثم عاد وهو على حاله ، يقصد الملوك بالشعر ، ويتردد إلى الموصل ؛ وشغل نفسه بقول الشعر من صباه ، واستقر بدمشق بخدمة الملك الأشرف ، وترك ما كان عليه من الاشتغال بالفقه وترياً بزيّ الجند .
- 44 يحيى بن سعيد : ابن الشعار ٩ : ٣٨٤ ، وقال : ولد قبل وفاة أبيه بثمانية أيام بالموصل ، ونشأ ، وأحبّ الاشتغال بالعلم والأدب ، ولم يزل راغباً في تحصيله ، ماثلاً إليه بكليته ، وصحب أبا الكرم مكي بن زيان ، تلميذ والده ، ولازمه إلى أن توفي ، ودرس عليه أدباً كثيراً حي تميز وبرع ، ونسخ بخطه كتبا أدبية كثيرة ، وكان فقيراً مملقاً ، اتصل بالأتابك عز الدين أبي الفتح مسعود بن أرسلان شاه ، فولاً ه التقدم في الرباط ، وصار شيخ الشيوخ به ، وحظي لديه ، واكتسب منه رزقاً صالحاً . وولاً ه بلر الدين لولو خازناً بخزانة كتب المدرسة المدرسة انشأها على دجلة ، وألف عدة مجاميع باسم الملك القاهر عز الدين مسعود ابن أرسلان شاه تحتوي على أشعار رقيقة غزلية . ومن كتبه و نتائج القرائح » .
  - 53 عذرا بنت شاهنشاه بن أيوب : الدارس ١ : ٣٧٣ .
  - 56 أحمدً بن الفرج ، والد شهدة : مختصر ذيل تاريخ بغداد ، الورقة : ٧٨ .
  - 73 زين الدين ابن نجا الواعظ : تكملة المنذري ٢ : ٤١٧ ، الدارس ٢ : ٦٧ .
- 97 القاضي الأشرف ابن القاضي الفاضل : ابن العديم ١ : ١٦٤ ، وأورد الأبيات القافيّة المذكورة في ترجمته .
- IOI محمد بن المنصور السمعاني : الاسنوي ۲ : ۳۱ ، عبر الذهبي ۳ : ۲۳ ، الشذرات ۲ : ۲۹ ، ابن قاضي شهبة : ۱۲۸ ، مرآة الجنان ۳ : ۲۰۰ .
- 102 المنصور بن محمد السمعاني : اللباب (السمعاني) ، الاسنوي ٢ : ٢٩ ، عبر

الذهبي ٣ : ٣٣٦ ، ابنَ قاضي شهبة : ١١٩ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٥٣ ، مرآة الجنان ٣ : ١٥١ ، النجوم الزاهرة ٥ : ١٦٠ .

108 – الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري : الاسنوي ٢ : ١٣٤ ، السبكي

١١٥ -- ست الشام بنت أيوب : الدارس ١ : ٢٧٧ .

II5 – بهاء الدين ابن الحافظ أبي القاسم ابن عساكر : عبر الذهبي ٤ : ٣١٤ ، البداية والنهاية ١٣ : ٣٨ ، الدارس ١ : ١٠١ ، السبكي ٥ : ١٤٨ .

II6 - هبة الدين ابن عساكر : الاسنوي ٢ : ٢١٥ ، عبر الذهبي ٤ : ١٨٤ ، الدارس ١ : ٤١٦ ، السبكي ٤ : ٣٢٠ .

141 - الملك الناصر صلاح الدين داود : ذيل مرآة الزمان ١ : ١٢٦ .

144 – باتكين الرومي : الحوادث الجامعة : ١٨٠ .

147 – غياث الدين مظفر بن غازي : الحوادث الجامعة: ٩٦، ذيل مرآة الزمان ١: ٤٣٠.

148 – راجع بن اسماعيل الحلي : ابن العديم ٧ : ٢ .

ج: ٤، ص: ٢٥، س: ٨ المجد الاسعردي: ابن العديم ٨: ٢٥٩، وفيه الأبيات السينية وهي :

> رأيت بحمامكم سنه هواءً تجمَّد منه الروُّوس وسقف يمدر كفيض الغمام وطين تغسرغسر منه الحلوق وعشواء تمنح روحاً خسيسا وقد كان في العرف سمط الجداء

يظل لها كل طلق عبوسا وماء" يذيب الكــلى والنفوسا وأرضُّ تمانع عنهــا الجلوسا فلم صرتم تسمطون التيوسا

152 – قاضي الحافقين : الاسنوي ٢ : ٩٨ .

157 – ربيعة خاتون بنت أيوب : الدارس ٢ : ٨٠ .

158 – عز الدين ابن رواحة الأنصاري : تاريخ اربل : ١٩٦ ، وقال : نزل باربل بدرب المنارة في زاوية الشيخ محمد بن محمد بن الحسين الكريدي ، وأكرمه الفقير أبو سعيد كوكبوري ؛ دخل ثغر الأسكندرية وهو صبى مع والده ، ثم أورد له مقطعات . ابن الشعار ٣ : ٣١٦ وقال : قدم اربل سنة ٦٢٥ مجتدياً نوال سلطانها مظفر الدين ؛ وكان عسر الأخلاق ، ضيتَى العطن ، شرساً في الاملاء ، تافه النفس ، لم يحب أن يسمع عليه أحد إلا بعوض وفائدة تصل إليه ؛ وانظر الفوات ١ : ٢٧٥ .

- ج ٤ ، ص : ١٥٠ ، س : ٢ ــ ٣ الشرف البوازيجي : ابن الشعار ٣ : ٤٩٦ ، قال : رأيته باربل سنة ٦٣٠ ، شاباً طويلاً أشقر ، ذا هوج وطيش ، كثير الدعاوى في فن النظم والنثر ؛ ثم أورد له قصيدة في مدح ابن المستوفي .
- 160 أبو العزّ الاربلي شيطان الشام : ابن الشعار ١٠ : ٥٢٥ ، قال : ولد باربل وكان بها منشأه ، وما برح خامل الذكر نازل القلر ، يعبث تارة بالأبيات ، يسلك فيها مسلك ابن الحجاج في السخف والهزل ، وتارة بالزكالش العامية ، وتارة بغير هذين النوعين ، حتى صارت له ملكة قوية في بديه الشعر ومرتجله ... كان شيعياً مغالياً ، أسمر اللون ، يتزياً بزيّ الأكراد ، رحل إلى البلاد وامتدح الملوك ثم انتقل إلى الموصل وأقام بها ؛ وأورد له عدة مقطعات ومختارات .
  - 164 على بن المحسن التنوخي : الفوات ٢ : ١٣٨ .
    - 172 ابن برّجان : الفوات ١ : ٥٦٩ .
- 176 تاج الدين أبو القاسم ابن منعة : عبر الذهبي ٥ : ٢٩ ، الاسنوي ٢ : ٧٧٥ ، الحوادث الجامعة : ٣٧٤ ، السبكي ٥ : ٧٧ ، الشذرات ٥ : ٣٣٧ ، مرآة الجنان ٤ : ١٧١ ، البداية والنهاية ٣ : ٢٦٥ .
- 177 شمس الدين الخويتي : ابن العديم ١: ٨٠ ، ابن قاضي شهبة: ١٦٨ ، ابن الشعار ١ ٢٠ ، ١٩٠ ، الفوات ٢: ٣٦٨ ، وترجم في البدر السافر، الورقة: ٧٦ ، لابنه الشهاب محمد .
  - 19r عبد الغني ابن نقطة : تكملة المنذري ١ : ٩٧ .
- 192 أبو علي أبن أبي الشبل: المنتظم ٨: ٣٢٨ ، ابن أبي أصيبعة ١: ٧٤٧ ، الوافي ٣ : ١٩ (محمد بن الحسين) ، الفوات ٢: ٣٩٣ ، معجم الأدباء ١٠ : ٣٠ تكملة المنذري ١: ٧١ ، المحمدون : ٢٦٨ ، البدر السافر ، الورقة : ٩١ باسم ابن الشبل » ، وقال : ذكره ابن النجار ، ومولده سنة ٤٠١ ، وهو من أهل الحريم الطاهري ، وله ديوان شعر ورسائل ، وعلتي شيئاً من رسائله الحافظ ابو بكر ابن الحطيب .
  - 205 ــ المعتضد بن عباد : الفوات ١ : ٤٧٤ .
- ج: ٥ ص: ٤١ س: ٧: ابن الحداد القيسي: الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢: ١٧٧ والمحمدون : ٩٩ .
- ج: ٥ ص: ٤٢س: ١١: الاسعد بنبليطة: الخريدة (قسم المغرب والأندلس)٢: ١٦٦ ، ٦٧٦٠ . 218 — الملك المسعود بن الملك الكامل : مرآة الجنان ٤ : ٩٣ ، الحوادث الجامعة : ١٢ .

- 224 أبو حيان التوحيدي : الاسنوي ١ : ٣٠١ ، ابن قاضي شهبة : ٨٤ .
- . 227 — زيد بن علي : الفوات ۱ : ۳۳۳ ، وترجم لابنه ؛ ابن العديم ۸ : ۱۰۸ ، وقد أخذ رقماً ثانياً هو (ع۱2) من الجزء السادس : ۱۱۰ .
  - 260 معتمد الدولة قرواش : آلفوات ۲ : ۲۲۶ .
- 262 الطاهر الجزري: ابن العديم ٨: ٢٢١ وهو «الظاهر » عنده بالظاء وكذلك هو بضبط ابن ماكولا (٥: ٢٤٠) وبالظاء المهملة في تتمة اليتيمة (١: ٤٦)؛ واسمه سداد بن ابراهيم بن محمد أبو النجيب ، وقيل أبو السداد الجزري ، وقيل في اسمه شداد بالشين المعجمة (وكذلك ضبطه السلفي) ، من أهل جزيرة ابني عمر ، كان شاعراً مطبوعاً حلو الألفاظ سهلها لطيف المعاني، ومدح سيف الدولة الحمداني وعضد الدولة البويهي ، وأبياته «انظر إلى حظ ابن شبل ..» (ص ٢٦٦) وردت في ابن العديم ٨: ٣٢٣ وقال : قيل انها للوزير أبي نصر ابن النحاس الحلي ، والصحيح أنها للظاهر .
- مدلويه الشاعر: أبن الشعار ٣٠٧٣ وقال: كثير الشعر نبيه الذكر، ذو نظم مستجاد أحسن في إنشائه وأجاد، يجمع السهولة والمتانة والعذوبة والرصانة، امتدح الملوك من بني أيوب ملوك الشام، وأكرموه لفضل أدبه غاية الاكرام، ثم غيرهم من الأمراء والقضاة والوزراء والولاة. تأدب على أبي اليمن الكندي وقرأ عليه كثيراً من مسموعاته، واشتغل في صباه على فتيان الشاغوري، ورحل إلى بغداد، وقرأ المقامات الحريرية على أبي الفضل منوجهر البغدادي الكاتب، واتصل بأخرة بالملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق، ولم يزل منقطعاً إليه إلى أن توفي ، يوم الجمعة العشر الأول من ذي الحجة سنة ٦١٩ عن ست وستين سنة ، وكان مشغوفاً بالحمر إلى حين مماته ، وكان نزقاً مر" المذاق شرس الأخلاق جافي الطباع ، وديوان شعره يدخل في مجلدين .
- 270 عبد المنعم بن غلبون : عبر الذهبي ٣: ٤٤ ، الاسنوي ٢ : ٤٠٠، مرآة الجنان ٢ : ٤٤٢ ، حسن المحاضرة ١ : ٢٨٠ .
  - ج: ٥ ص: ٣٣٥ س: ١ ابن الزويتينة الرحبي : الفوات ١ : ٥٦٦ .
- 277 ابن النبيه : ابن الشعار ٤ : ٣٠٦ وقال : علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن المصري الربعي ، كان يتولى بمصر ديوان الحراج والحساب ومدح الملوك من بني أيوب ووزراء تلك الدولة وأكابرها ، ثم اتصل آخراً بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أيوب فانتظم في سلك شعراء دولته ، وسكن نصيبين ومات بها سنة ٦١٩ ، فقال الملك الأشرف : مات رب القريض . وانظر النجوم

- الزاهرة 7 : ٣٤٣ والشذرات ٥ : ٨٥ والفوات ٢ : ١٤٣ وحسن المحاضرة ١ : ٥٦٩ ومقدمة ديوانه تحقيق عمر محمد الأسعد (دار الفكر ، بيروت ١٩٦٩ ).
- 278 ابن الأردخل : الفوات ۲ : ۳۸۰ ، وتوجد من ديوانه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ۲۲۸۸ .
- 283 عز الدين ابن أبي الحديد : الفوات ١ : ٥١٩، ذيل مرآة الزمان ١ : ٦٢ ، ابن الشعار ٤ : ٢١٣ وقال : عبد الحميد بن أبي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل غزير وأدب وافر وذكاء باهر، خدم في عدة أعمال سواداً وحضرة ، آخرها كتابة ديوان الزمام . تأدب على الشيح أبي البقاء العكبري ثم على أبي الحير مصدق ابن شبيب الواسطي ، واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ علم الأصول ، وكان أبوه يتقلد قضاء المدائن ، وله كتاب العبقري الحسان في علم الكلام والمنطق والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر ؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث الجامعة .
  - 284 موفق الدين ابن أبي الحديد: الفوات ١: ١٠ ، ذيل مرآة الزمان ١: ١٠٠ . و عبد الله بن الحديد: ٣ ص: ٨ س: ٢٠ أبو محمد الخازن: هو عبد الله بن أحمد الخازن، أصبهاني ، كان من خواص الصاحب بن عباد ، وكان على خزانة كتبه في ريعان شبابه ، هرب من حضرته مدة ثم عاد إليه (اليتيمة ٣: ٣٢٥ ٣٣٩) .
  - ج: ٦ ص: ٢٠ س: ١١ ١٢ ابن المجاور الدمشقي: سمع الحديث بدمشق من الحافظ ابن عساكر والملك العادل محمود بن زنكي والوزير ابن المظفر ، وكان أديباً فاضلاً شاعراً نحوياً ، نشأ تلاء للقرآن مواظباً على اقرائه، ثم صار يقرىء النحو والأدب واشتهر بتعليم أولاد الكبراء إلى أن وصف لصلاح الدين فألزمه إقراء ابنه العزيز ، فلما صارت السلطنه للعزيز استوزره ، ولد سنة ٤٩٥ وتوفي بالقاهرة سنة ٢٠٠ وقال ابن سعيد سنة ٢٠١. ترجم له في البدر السافر ، الورقة : ٢٤٠ والعصون اليانعة : ١٩ وأشار إلى أن له ترجمة في تاريخ حلب لابن العديم وفي تاج المعاجم الشهاب القوصي ، وكذلك ذكره المنذري .
  - ج: ٦ ص: ٥٦ س: ٧ كوشيار بن لبان: تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: ٩١ وفيه أنه
     ابن لبان أو ابن ليان أي الأسد ــ بلغة الجبل ، وزيجه اسمه الجامع .
  - 302 أوحد الزمان ابن ملكان : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ١٥٢ وكتابه « المعتبر » مطبوع بحيدر آباد الدكن .
  - 307 سحيم بن وثيل الرياحي : الفوات ١: ٣٣٨، وطبقات ابن سلام: ٤٨٩ والا صابة

- ٣ : ١٦٤، والخزانة ١ : ١٢٣ .
- 308 نصيب الشاعر : طبقات ابن سلام : ٥٤٤ ، الأغاني ١ : ٣٠٥ معجم الأدباء . 308 نصيب الشاعر : ١٩٠ ، العيني ١ : ٣٧٧ ، السمط: ٢٩١ الموشح: ٢٩٨ ، الشعر والشعراء : ٣٢٧ .
  - 314 تاج الدولة بن ثقة الدولة : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ٢ : ١٢٧ . 326 – خالد بن برمك : ابن العديم ٥ : ٣٣٦ .
- ج: ٦ ص: ٢٤٧ ص: ٦ الوجيه ابن سويد التكريتي: ذيل مرآة الزمان ٢: ٤٨٧ وقال:
  لم يبلغ أحد من أمثاله من الحرمة ونفاذ الكلمة ما بلغ بحيث كان النجابين (كذا)
  ترد عليه من بغداد إلى دمشق في مهمات تتعلق بالخلافة ، وكانت متاجره لا يتعرض
  لها متعرض وكتبه عند سائر ماوك الأطراف وملوك الفرنج بالساحل نافذة ،
  توفي سنة ٦٧٠ والقصة التي أوردها ابن خلكان وردت في ذيل المرآة ١ : ٣٣٧.
- ج: ٦ ص: ٢٥١ س: ٢٧ ٢٣ عون الدين ابن العجمي: ذيل مرآة الزمان ١ : ٢٤٠ . 329 – العماد المحلي: ابن العديم ٤: ١٢٢ وقال أبو المناقب الشافعي المصري: رجل فاضل أديب كيس دمث الأخلاق كثير المروءة مطبوع النادرة خفيف الروح جيد الشعر حسن المحاضرة ، وكان له وجاهة بدمشق ، وسيره الملك العادل إلى الملك الظاهر غازي بحلب ، واجتمعت به في مجلس شيخنا قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف ابن تميم بمدينة حلب .
  - ج: ٦ ص: ٢٥٤ س: ٥ : أبو نصر الحاسب : ذيل مرآة الزمان ١ : ٧٩ .
    - 330 بدر الدين السنجاري: ذيل مرآة الزمان ٢: ٣٣٢ .
- ج: ٦ ص: ٢٧٤ س: ١٤: زين الدين ابنجهبل: هو عبد الملك بننصر بن عبد الله بنجهبل فقيه فاضل درس بحلب بالمدرسة النورية وتوفي بحلب سنة ٩٠٠ (السبكي ٤: ٢٦٢ والاسنوي ١: ٣٧١)؛ وأخوه مجد الدين طاهر كان اماماً زاهداً فاضلاً في الفقه والحساب والفرائض ، درس أيضاً بالنورية وبالصلاحية في القدس وتوفي سنة ٩٠٠ (عبر الذهبي ٤: ٢٩٢ والاسنوي ١: ٣٧١ والدارس ١:
- 378 محمد ابن عبد البر : بغية الملتمس : ٣٤١ ، الصلة : ٢٧٠ ، المغرب ٤٠٢:٢ ، الحرب ٤٠٢:٢ . الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ٢ : ٤٧٨ .
  - ج: ٧ ص: ٧٥ س: ١٤ ابن هلال السعيدي : البدر السافر ، الورقة : ٨٥ .

## ٣ -- زيادات من النسخ وتعليقات وتخريجات لبعض النصوص

ج ۱

ص ٢٥ ما بين معقفين على هذه الصفحة لم يرد في المسودة والنسخ س ر بر ، ومثل ذلك يقال فيما جاء على الصفحات التالية : ٢٩ ، ٣٣ ، ٦٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٥٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٥٠ ، وردت في ص . ٢٤ بعد قوله : وأخباره ومجالسه مشهورة (السطر : ١٨) وردت في النسخة ريادة أثبتناها نقلاً عن (ص) في هذا الجزء ، الصفحة : ٤٤٤ .

97 في هامش بر عند ترجمة الخطيب البغدادي تعليق منقول عن طبقات السبكي (٣ : ١٤ – ١٥) حول منام رآه أبو القاسم مكي المقدسي ورأى فيه جمعاً يستمعون تاريخ الخطيب وفيهم رجل لا يعرفه فلما سئل عنه أنبىء أنه النبي (ص)، وفي الحتام بيتان من الشعر للخطيب ؛ ومن الواضح أنها زيادة متأخرة، قلت : وانظر تبيين كذب المفترى : ٢٦٨ – ٢٦٩ .

بهامش بر عند ترجمة أحمد الغزالي تعليقة هذا نصّها : «سئل في مجلس وعظه عن قول علي رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً والحليل عليه السلام يقول : «أرني كيف تحيي الموتى » الآية ، فقال : اليقين يتصور عليه الجحود، والطمأنينة لا يتصور عليها الجحود، قال تعالى « واستيقنتها أنفسهم ». وكان يدخل البلاد والقرى والضياع ويعظ لأهل البوادي تقرباً لله تعالى ؛ وحكى يوماً في بعض وعظه أن بعض العشاق كان مشغولا بحسن الصورة ، وكان ذلك موافقاً له ، فاتفق أنه جاءه في يوم بكرة وقال له : انظر إلى وجهي فأنا اليوم أحسن من كل يوم ، فقال : وكيف ذلك ، قال : نظرت في المرآة فرأيت وجهي فاستحسنته فأردت أن تنظر إليه ، فقال : بعد أن نظرت إلى فرأيت وجهي فرأيت وجهي فاستحسنته فأردت أن تنظر إليه ، فقال : بعد أن نظرت إلى

وجهك ، مثلي لا يصلح أن (ينظره) . وحكى يوماً على رأس منبره عن أخيه حجة الإسلام أمراً غريباً فقال: سمعت أخى يقول ان الميت من حين يوضع على النعش يوقف في أربعين موقفاً يسائله ربه عز وجل. ومن شعره:

إذا صحبت الملوك فالبس من التوقي أعز ملبس وادخل إذا مـا دخلت أعمــى وأخرج إذا ما خرجت أخرس

١١٢ بعد السطر ٩ زاد أبياتاً لابن عبد ربه في النسخة ر أولها : يا لوُلُواً يسي العقول أنيقا ، وقد وردت في زيادات ص (الصفحة : ٤٤٩) كما أثبتت في هامش النسخة س.

١٢٥ س ٧ : وما جراياته : علَّق بهامش س: « قوله وما جراياته لفظة عامية هكذا رأيته بخط أبي حيان، .

١٢٩ بعد البيتين (السطر ١٧) جاء بهامش س ، وله (أي ابن طباطبا) :

تأمل نحولي والهـلال إذا بــدا للبلته في أفقه أينــا أضــي على أنه يزداد في كـل ليـلـة نمواً وجسمي بالضنا دائباً يفني

١٤٠ بعد السطر ١٩ جاءت زيادة في ر هذا نصها : ومن شعره :

يــا قمـراً أطلعه المغرب قد ضاق بي في حبك المذهب ألزمتنى النذب الذي جئته صدقت ، فاصفح ايها المذنب وان أغــرب مــا مرّ بي أن عذابي فيك مستعـــذب

(وقد وردت هذه الأبيات في هامش س، وانظر ص ٤٥٧ من هذا الجزء) وبعد ذلك في النسخة ر : ومن جيد شعره : ما للمدام تديرها عيناك ( الأبيات الثلاثة الواردة على الصفحة المذكورة) ثم جاء فير بعد ذلك: وله في ولاَّدة وأبي عامر ابن عبدوس وكان يلقب بالفار :

> قالوا أبو عــامر أضحى يلم بها للله الفراشة قد تدنو من النار عيرتمونيا بنه إذ صار يخلفنيا في من نحب وما في ذاك من عار أكل شهى أصبنا مسن أطايبــه بعضاً وبعضاً صفحنا عنه للفار

### ومن شعره :

عمرى وكان السجن منه ثوابي من ذاك في ولا توقّ عتابي

قل للأمير وقـــد قطعت بمدحه لأتخش لائمتي بمسا أمضيتمه لم تخط في أمري الصواب موفقاً هذا جزاء الشاعر الكذاب

١٤٢ العبارة الموجودة بين معقفين [ وله أبيات ثابتة ... الخ ] ثابتة بهامش المسودة ، ولكنها لم ترد في النسخ ر س بر

١٤٧ بعد السطر ١٠ وردت في ر الزيادة الآتية :

وله أيضاً من قصيدة :

فعذراً إن عجزت لطول هـمي عن الاسهاب والنفس الطويل فـان وجي الجيـاد إذا تمـادي بها شغل الجياد عن الصهيل

١٥٢ وزاد في ربعد البيت « تأمل تحت ذاك الصدغ خالا " ... » :

ورب قطيعة جلبت وصالاً ﴿ وَكُمْ فِي الحِبْ مِنْ نَكْتَ خَفَايَا

السطر ٨ وما بعده: نسب مكرم أخو مطرف ... الخ: أكثر هذا النسب مطموس في المسودة وقد راجعته على جداول كاسكل فلم أجد أكثر الأسماء ، غير أن «حاوة » في النسب تقرأ «جاوة » أو جآوة ، وبغط المؤلف بقي من النسب لفظة « الجاأوي » - بهذه الصورة - ونقطة الجيم واضحة . أما «عيلان » فانها في جداول كاسكل «غيلان » بالغين المعجمة ، وليس في أولاد غيلان من اسمه « الخرزق » عنده ، ولعله لقب ، ولم يورده صاحب التاج أو صاحب الاشتقاق . أما قول المؤلف : وليس في نسبه باهلة ، فان باهلة هو مالك بن أعصر .

۱۰۸ س ۸ وردت قصة ابن منير وابن القيسراني في الغيث للصفدي ۲ : ۱۳۲ منقولة عن ابن خلكان .

١٥٨ بعد السطر ١٥ زاد في ر على البيتين :

مقصر الصدغ ممسدود ذوائبه بي منه وَجدان ممدود ومقصور فيه محاسن شي قسد فتنت بها وكل مفتتن بالحسن معسذور مهفهف في هواه ما استجرت به إلا وجدت غرامي وهو منصور

17۳ الأبيات التي أولها «ثروة المكرمات بعدك فقر » وقعت بعد الأبيات الفائية الواقعة على الصفحة السابقة ، وذلك في النسختين : س بر .

١٦٧ الأبيات «وذي هيئة يزهو ... » أوردها ابن العديم ( ٩: ٣٣٧) ونسبها لابن الملثم ولد الوزير عز الدين الملثم وزير الملك الأفضل ، وأوردها ابن الشعار

- (١: ١٥٢) للقطرسي .
- ١٧٢ الأبيات ﴿ إِذَا جَنْ لَيْلِي هَامُ قَلْبِي ... ﴾ وردت في تاريخ إربل : ١٨٢ .
- ١٧٣ ضبط المؤلف بالشكل بعض الأسماء في نسب معز الدولة ابن بويه وهي كما يلي: شيئرزيئل الأصغر بن شيركذ من شيرزيل الأكبر بن شيران شاه بن شير َفَنَهُ ابن شيئان بن سيسَن فرو بن شروزيل بن سيَسْناذ ...
- ١٨٤ عند ابن الشعار في نسب صلاح الدين الاربلي : ابن محمد بن مروان بن جابر ، وبخط ابن العديم : ابن محمد بن بزوان .
- الترجمة رقم ۷۷ « ابن عبد الحميد الجرجاني » : وردت هذه الترجمة في النسخ ر س ص ونسخة برلين (رقم Peterm 660) وقد أدرجناها اعتماداً على ورودها عند وستنفيلد ، ولم تكن لدينا حينئذ مسودة المولف ، فلما حصلنا عليها وجدنا أن المولف قد رسّج على الترجمة بكاملها ، وكتب في الحاشية : هذه الترجمة غلط وليس المذكور ولد الخصيب ممدوح أبي نواس ، وكنت رأيت في بعض المجاميع أنه ابن الخصيب المذكور ، ثم ظهر لي بعد ذلك أنه ليس الأمر كذلك ، ولم أظفر بالصواب إلا بعد أن كتبت هذا التاريخ بسنين عديدة فرحم الله امرءاً وقف على الصواب وكان عنده نسخة ، فأصلحها وذ[لك أن] الإنسان لا يعصمه من الخطأ والزلل [سوى] الله .
- قلت: فاسقاط هذه الترجمة ضروري، ولكن النسخ التي أثبتتها نقلت عن أصل من أصول ابن خلكان قبل أن يكتشف ذلك الخطأ، وعلى هذا ينبغي حذف ما ينتمي إليها وهو الزيادة الثانية الواردة على الصفحة ٤٦٠ منقولة عنص.
- ١٨٨ رغم حذف المؤلف للترجمة السابقة ، فان ضبطه للفظة أقريطش ينبغي أن يذكر هنا وهو : بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الطاء المهملة وبعدها شين مثلثة .
- ١٩٠ الترجمة ٧٩ لم ترد في المسودة والنسختين بر س ووردت في ر قبل ترجمة العزيز الاصبهاني ، وليست هي من شرط المؤلف لأنه لم يرد فيها تاريخ الوفاة .
  - ١٩١ السطر ١٩ بهامش المسودة : وتفسير أكسك : الناقص والله أعلم .
- ١٩٧ بعد السطر ١٥ وردت في ر هذه الزيادة : ذكر الحظيري في كتاب (زينة الدهر في محاسن أهل العصر » لأبي الفرج ابن التلميذ في دار جديدة بناها سيف الدولة ابن صدقة وقعت فيها نار يوم الفراغ منها :

يا بانياً دار العملي مليتها لتزيدها شرفاً على كيوان

علمت بأنك إنما شيدتها للمجد والأفضال والاحسان فقفت عوائدك الكرام فسابقت تستقبل الاضياف بالنيران

وانظر هامش ج۲ : ٤٩٠ .

بعد السطر ٥ وردت في ر زيادات تشترك فيها مع ما نقل عن د ص ( انظر الصفحة ٤١٠ ، ٤١١ ) ولكن أضافت ر إلى تلك الزيادات ما يلي : ومما يجري هذا المجرى ما أخبر به ابن أحمد الجلودي يرفعه إلى الحسين بن فهم عن عمه ، قال، اشتهى صديق لي فروجاً أطبخه له، فأكلت بنت لنا لحمه، إلا لحم الصدر، ونحن لا نعلم ، فكتبت إليه :

> فطاف الأهل بالقدر لقبح المنع في الذكــر لأن الصدر للصدر

طبخنا لــك فـروجاً ولم نقـــدر عـــلى المنع فآثرناك بالصدر

وهذا باب متسع .

اختلف اسحاق النديم وابراهيم الموصلي في صوت فقال اسحاق : إلى من نتحاكم والناس ما عدانا بهائم ...

۲۱۰ بعد السطر ۱۵ زیادة فی ر ، هذا نصّها :

وله أيضاً :

بأطرافها والموج يوسعها ضربا أباحت حمى اللذات ننهبها نهبا لمن حسنه قد طبق الشرق والغربا عليه وقد أودى بي البين يا ربا

فكان لنا ذاك القتال مسرة شرقت بغرب الدمع فيها تـذكراً وناديت مــن شوقي إليــه ولهفــي

#### ومن شعره :

يحرر واو العطف في خده الحط يصح له بيعي وينفسخ الشرط

وكسم ليلة بسات الهلال سوارها فخيل لي أن الثريبا لهسا قرط وللحسن بــــل لله بـــــدر دجنة إذا بعته قلسي بشرط وصالبه

٢١٥ البيت : فكفاه عين كماله في نفسه وكفى كمال الدين عين كماله هذا هو بيت التخلص وحِقه أن يجيء آخر الأبيات ، كما ورد في النسخة س وعند ابن الشعار ، ولكنه ورد حيث أثبتناه ، في النسختين ر بر ، وهو ثابت

بهامش المسودة إلى جانب البيت الواقع قبله ، وذلك هو سبب الاحتلاف في موضعه في النسخ .

٢١٦ قوله «وذكره عماد الدين الاصبهاني ... العجائب » : قد رمّج المؤلف في المسودة على هذا النصّ ، وهو ثابت في ر ، والبيتان بهامش س .

۲۲۳ بعد السطر ۱۰ جاءت هذه الزيادة في ر : ومن شعره :

وقد يهلك الإنسان مـن باب أنسه وينجو باذن الله من حيث يحذر

٢٢٤ بعد السطر ١٠ وردت هذه الزيادة في ر : ومن شعر أبي العتاهية :

يا عجباً للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا واعتبروا الدنيا إلى غيرها فانما الدنيا لهم معبر عجبت للإنسان في فخره وهو غداً في قبره يقبر ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره، يفخر أصبح لا يملك تقديم ما يرجو، ولا تأخير ما يحذر وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يصدر

٢٣٦ بهامش بر (عند ترجمة اسماعيل الملقب بالمنصور العبيدي) ترجمة لاسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة . ومن الواضح أنها ليست من صنع المؤلف ، فقد ترجم له ترجمة عارضة عند ذكر أبيه (ج٢ : ٢٠٥) وهذا ما جاء في هامش النسخة (بر) :

اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان الإمام بلا مدافعة ، ذو الفضائل الشريفة والحصال المنيفة، تفقه على أبيه حماد والحسن بن زياد ولم يدرك جده، وله «الرد على القدرية » ورسالته إلى البستي . ذكر الخطيب باسناده إلى العباس ابن ميمون ، سمعت محمد بن عبد الله الأنصاري يقول : ما ولي القضاء من لدن عمر بن الحطاب إلى اليوم أعلم من اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، فقيل: يا أبا عبد الله ولا الحسن بن أبي الحسن قال: لا والله ولا الحسن ؛ قال قال أبو العيناء محمد بن القاسم، قال اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: ما ورد علي مثل امرأة تقد مت إلي فقالت : أبها القاضي : ابن عمي زوجني من هذا ولم أعلم ، فلما علمت رددت ، قال ، فقلت : ومتى رددت ؟ قالت : وقت رددت ، قال : فما وريت مثلها ؛ قال أبو العيناء : دس الانصاري انساناً يسأل اسماعيل لما ولي

قضاء البصرة ، فقال : أبقى الله القاضي ، رجل قال لامرأته ، فقطع عليه فقال : أبقى الله القاضي ، رجل قال لامرأته ، فقطع عليه اسماعيل وقال : قل للذي دستك إن القضاة لا تفتى ، ذكره الذهبى . قال الحصاف في و أدب القاضي ، قال الحلواني : اسماعيل بن حماد نافلة أبي حنيفة ، وكان يختلف إلى أبي يوسف يتفقه عليه ثم صار يزاحمه ، ومات شاباً سنة اثني عشرة ومائتين ، ولو عاش حتى صار شيخاً لكان له نبأ عظيم بين الناس ، رحمه الله تعالى .

العد السطر ١٥ وردت هذه الزيادة في ر : وروي عن اياس أنه قال : ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد ، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة ، فلدخل علي وجل شهد عندي أن البستان الفلاني ، وذكر حدوده ، هو لفلان ملك ، فقلت له : كم عدد شجره ؟ فسكت ثم قال لي: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ فقلت : منذ كذا ؛ فقال ، كم عدد خشب سقفه ؟ فقلت له : الحق معك ، وأجزت شهادته .

الترجمة رقم ١٠٧ : هذه الترجمة بكاملها في المسودة والنسختين ربر وهي فيما يظهره خط المؤلف ملحقة من بعد (إذ اختلفت قطة القلم) ويبدو أن الصورة الثانية من هذه الترجمة (١٠٧ ب) هي التي وضعت أولا مُم رأى المؤلف تغييرها ، وقد وردت كذلك في س مع اختلافات يسيرة .

السطر ٦ بعد قوله « من الشعراء المجيدين فيه » تجيء في ر الزيادة التي أثبتت في الملحقات على هذا الجزء رقم ٣١ .

۲۷۹ الترجمة رقم ۱۱۲ : هذه الترجمة هي الثابتة في المسودة وهي كذلك في رس أما الصورة الثانية (۱۱۲ ب) فانها من زيادات د عند وستنفيلد .

٢٩٦ السطر : ٥ و و فن في مسجد بحكر الفهادين » كان قد كتب في المسودة أولاً : ودفن في خانقاه الطواويس ، ثم رمج عليه ووضع بدله كما أثبت ، ولكن جاء في النسخة س : « و دفن في مسجد بحكر الفهادين بظاهر دمشق التي على نهر بردى ، خانقاه الطواويس » .

٢٩٧ السطر ١٤ ـــ ١٥ عند الحديث عن أرمناز ؛ جاء في هامش س : الأصح أنها من أعمال أنطا كية ، ومن قال دمشق أخطأ .

٣٠٤ هكذا ضبط المؤلف نسب تميم : ابن مَنْقُوش بن زَنَاك بن زِير الأصغر بن وَاشْقَال بن وَزْغَفَى ابنسرَي بن وَتَلْكي ...

- ٣٠٥ البيتان «وخمر قد شربت على وجوه » وقعا متقدمين على البيتين السابقين في المسودة و س ر ومتأخرين عن البيتين التاليين في بر
- ٣٢٨ الترجمة رقم ١٣٢ هكذا ثبتت هذه الترجمة في ر بر وأوردها كذلك وستنفيلد أما الصورة الثانية ( ١٣٣ ب ) فهي من زيادات د عند وستنفيلد ، وقد جاءت الترجمة في المسودة و س موجزة نسبياً ، وفيها نصوص من الصورتين معاً .
- ۳۵۰ الرجمة رقم ۱۳۲ لم ترد في النسخ ر س بر والمسودة ، ولكنها ثابتة عند وستنفيلد
   ونسخة آيا صوفيا ( ص ) .
  - ٣٦٠ بعد السطر ٨ زاد في ر : أخذه من قول البحتري :

ثلاثمة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحي وأبو اسحاق والقمر

- ٣٦٨ بعد السطر ١٧ زيادة في ر وقد أثبتناها نقلاً عن نسخة ص ٤٨١ ابتداءً من قوله : «وحدث الزبير بن بكار ... مشمراً » أما ساثر الزيادة عن ص فلم يرد في ر .
- ٣٧٣ السطر ١٢ (وحضر الجنيد قوماً يتواجدون ... صنع الله ) لم يرد في ر س بر والمسودة ، ولم يوضع بين معقفين .
- ٣٨٦ الزيادة رقم ٢ ثابتة في ر ، وكذلك الزيادة رقم ٣ ( ٣٨٩) والزيادة رقم ٨ ؛ أما الزيادة : ٩ فقد ورد من الأبيات التاثية البيتان الرابع والحامس وجاء بعدهما البيت الذي أوله ٩ تسمّى بأسماء الشهور ٤، ووردت الفقرة الأولى من الزيادة ١٠ بهامش س وجاء هنالك أنها منقولة من النسخة الثالثة ؛ وفي الزيادة ١٢ وردت أبيات أبي العلاء الكافية بهامش س ، ووردت الزيادتان ٢٤ ، ٢٥ في ر مع تقدم الثانية على الأولى .
- ٤١٦ السطر ٥ : وقال الصاحب بن عباد ... فأخجلني : ورد هذا النص في ر .
- ٤١٦ السطر ١٢ : ودخل أبو بكر الخوارزمي ... وقرَّبه : ورد هذا النص بهامش س .
- السطر ١٨ : وضع الصاحب لأصحابه دعوة ... من الناس » : إذا كان سديد الدولة ابن الأنباري (المتوفى سنة ٥٥٨ كما في خريدة العراق ١ : ١٤١) قال هذين البيتين فليس المعني بذلك الصاحب بن عباد ، وهذا وهم " ربما تورط فيه أحد من أضاف هذه المادة إلى النسخة د ونستبعد تورط المؤلف فيه لدقته، وقد نبه إلى هذا الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر . والبيتان الواردان هنا مذكوران في الحريدة في ترجمة السديد ١٤٣١.
- ٤٢٠ الزيادة رقم ٣١ وردت في ر مع اختلاف في الترتيب ، وكذلك الزيادة ٣٣

- (ص ٤٢٩) وردت في ر .
- بعد السطر ١٩ وردت هذه الزيادة في ر : وكان أشعب من أحسن الناس صوتاً
   قيل جاء جرير إلى باب سكينة بنت الحسين رضي الله عنه يستأذن عليها ، فلم
   تأذن له وخرجت له جارية لها فقالت له : تقول سيدتي ، أنت القائل :

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام قال ، فقلت : نعم ، قالت : فهلا أخذت بيدها ورحبت بها وأدنيت مجلسها وقلت لحا ما يقال لمثلها ، أنت عفيف وفيك ضعف ، خذ هذه ألفي درهم وارجع إلى أهلك .

- ٤٣٤ الزيادة رقم ٣٤ ، ورد جانب من وصية جعفر الصادق في هذه الزيادة على هامش النسخة س.
- ٤٥١ أبيات ابن فارس على هذه الصفحة وردت في ترجمته ، فاثباتها هنا من قبيل السهو ، وحقها أن تحذف .
  - ٤٥٢ الزيادة المتعلقة بالمتنبي على هذه الصفحة أصيلة في المسودة .
  - ٤٥٢ الزيادة المتعلقة بالنامي الشاعر حتى قوله « في عارضي » وردت في ر .
    - ٤٥٨ البيتان «فرشت خدي للعشاق » وردا في هامش س .
- 20۸ الزيادة المتعلقة بناصح الدين الأرجاني وردت في ر ما عدا البيتين « أنَّم فرازين هذا الدست » .
- ٤٦١ الزيادة المتعلقة بأسامة بن منقذ وردت جميعها في ر ، وآخر بيتين فيها وردا في هامش س .
- الزيادة المتعلقة بالصاحب ، والأخرى المتعلقة بالمنصور العبيدي وردتا في ر
  - ٤٦٦ البيتان «تجري الأمور على قدر القضاء » وردا بهامش س .
    - ٤٦٧ الزيادة المتعلقة ببشار بن برد وردت في ر .
    - ٤٦٩ الزيادة المتعلقة بتقية الصورية وردت في ر .
    - ٤٧٠ الزيادة المتعلقة بتميم بن المعز وردت في ر .

#### Y >

- ٣٥ الأبيات البائية المنسوبة إلى عبد الملك ذكرها ابن العديم في ترجمة الحجاج (٤: ٣ ٤٣) ورواية البيت الثاني :
  - وتخشى الذي يخشاه مثلك هارباً إلى الله منه ضيع الدرّ حالبه

### ورواية البيت السادس :

ولا تعد ما يأتيك مني وإن تعد تقم ٣٦ وهذه أبيات الحجاج برواية ابن العديم:

إذا أنا لم أطلب رضاك وأتسقي وما لامرىء يعصي الخليفة جنة أسالم من سالمت من ذي قرابة إذا قارف الحجاج فيك خطيئة إذا أنا لم أدن الشفيق لنصحمه وأعطي المواسي في البلاء عطية فمن يتقي يسومي ويسرعى مودتي

أذاك فيومي لا توارى كواكبه تقيه من الأمر الذي هو راهبه ومن لم تسالم فاني عارب فقامت عليه في الصباح نوادب وأقص الذي تسري إلي عقاربه ترد الذي ضاقت عليه مذاهبه ويخشى غدي والدهر جم عجائبه

تقم فاعلمن يوما عليك نوادبه

وبعد ذلك البيتان الأخيران .

٣٧ وردت القصة المنقولة عن أي الفرج المعافى في ابن العديم ٤ : ١٠ .

٧٨ اسكن إلى سكن تسرّ به : الشعر لبشار ، انظر ديوانه : ٦٦ (جمع العلوي ) .

90 الترجمة رقم 1۷۰ : بهامش بر طرف من المساجلات بين أبي نواس وعنان وشيء من شعر ابن الأبار الخولاني منقولاً عن الذخيرة لإبن بسام ، وهو نص كثير الاحماض ، ليس من أصل المؤلف .

١٠١ الزيادة الأولى على هذه الصفحة بين معقفين لم ترد في بر .

الزيادة المستمرة حتى هذه الصفحة لم ترد في بر ، وكذلك هي أكثر الزيادات الواردة في النسخ الأخرى ، وسنكتفي بهذين المثالين في الاشارة إلى ذلك . وكذلك سقطت من بر التراجم التي انفردت بها ر أو ص .

١٨١ – ١٨٨ أبيات ابن الدباس ورد آبنالهبارية في جمهرة الاسلام، الورقة: ١٣١

١٨٥ أثبتت النسخة بر جميع لامية العجم للطغرائي .

٢١٤ بهامش بر بيتان للخطابي منقولان عن طبقات السبكي ، واذن فانهما من الزيادات المتأخرة .

الحليل بعد ترجمة الحليل أوردت النسخة بر على الهامش هذه الترجمة : أبو سعيد الحليل بن أحمد بن محمد بن الحليل بن موسى بن عبد الله السجزي القاضي الحنفي ، قال الحاكم أبو عبد الله : شيخ أهل الرأي في عصره في الفقه ، له كتاب الدعوات والآداب والمواعظ ، توفي بسمرقند في جمادى الا[ ] سنة ثمان وستين وثلثمائة ، له رحلة واسعة جمع فيها بين بلاد فارس وخراسان

والعراق والحجاز والشام وبلاد الجزيرة ، روى عن أبي القاسم البغوي وابن خزيمة في خلق ، وله ترجمة واسعة في التواريخ وكتب الأنساب ، ومن شعره:

> سأجعل لي النعمان في الفقه قــدوة وفي ترك ما لم يغنني عن عقيدتي واجعل درسي منن قراءة عناصم واجعل في النحـو الكسائي قــدوة وان عدت للحرج المبارك مرة فهذا اعتقادي وهو ديني ومذهبي

وسفيان في نقل الأحاديث سيدا سأتبع يعقوب العلا ومحمدا وحمزة بالتحقيق درساً مؤكداً ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا جعلت لنفسي كوفة الخير مشهدا فمن شاء فليبرز ويلت موحدا

### ومن شعره أيضاً :

رضيت من الدنيا بقوت يقيمني ولست أروم القــوت إلا لأنــــه

ولا أبتغي من بعده أبداً فضلاً يعين على علم أردبه جهلا

رحمه الله تعالى. قلت : وهذه الترجمة هي رقم ٥٩٥ في الجواهر المضية ١ : ٢٣٤. السطر ٢٢ انظر البيتين في عوارف المعارف : ١٧١ .

٣٢٦ بهامش بر حكاية عن حبس أبي دلامة مع الدجاج وأبياته التي أولها هي : أمير المؤمنين فدتــك نفسى علام حبستني وخرقت ساجي

وبعدها تجيء حكاية خروج المهدي للصيد في الهامش أيضاً .

٣٤١ الأبيات «يا زيد زادك ربي من مواهبه ... » وردت في البدر السافر ، الورقة ١٣٣ في ترجمة أبي شجاع ابن الدهان .

٣٨٦ بهامش بر عند ترجمة سفيان الثوري هذه الزيادة ؟: قال عبد الرزاق : بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة فقال : ان رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه، فجاء النجارون ونصبوا الحشب ، ونودي بسفيان ، فاذا رأسه في حجر الفضيل ابن عياض ورجليه في حجر ابن عيينة قال : فقالوا يا أبا عبد الله ، اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء ، قال : فتقدم إلى الاستار فأخذها ثم قال : برثت منه إن دخلها [ أبو جعفر ] ، قال : فمات قبل أن يدخل مكة (وانظر تاريخ بغداد ٩ : ١٥٩) وقال قبيصة : رأيث الثوري في المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال : نظرت إلى ربي كفاحاً فقال لي : هنيئاً رضاي عليك يا ابن سعيد :

لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميسد فدونك فاخبر أيّ قصر أردتسه وزرني فاني منك غير بعيسد

٣٩٢ السطر ٢٠ : قيل انه في آخر ... القابل : ورد بهامش بر .

٤٣٦ السطر الأول : زاد بهامش بر بعد قوله: ما رمدتا: كما قال يزيد بن معاوية:

فمن ملا مقلتيه من محاسنها كان الأمان لعينيه من الرمد

٤٨٩ أخبار صاعد التي لم نثبتها وهي منقولة عن ابن بسام ، ورد قسم منها بهامش بر . ١٤٥ الزيادة الطويلة التي تنتهي على هذه الصفحة وردت في بر ، وورد إزاءها في

الهامش ما يلي : وكتب إليه استفتاء ما صورته :

في عاشق ذاب من الوجد

يا أيهـــا العـــالم مـــاذا ترى من حب ظبي أهيف أغيد سهل المحيا حسن القد فهل ترى تقبيله جائزاً في النحسر والعينين والحد من غير مــا فحش ولا ريبة لل بعنــاق جائــر الحــد" إن أنت لم تفت فاني إذاً أصيح من وجدي واستعدي

### فأجاب بقوله :

يا أيها السائل إني أرى يفضي إلى ما بعده فاحتسب فان من يرتبع حول الحمي يغنيك عنه كاعب ناهد تنال منها كل ما تشتهي هذا جوابي لقتيــل الهــوى

تقبيلك المعشوق في الحد قبلته بالجد والجهد لا بد أن يجنى من الورد تحضر [ ها ] بالملك والعقد من غير ما فحش ولا صد فلا تكن في ذاك مستعدى

٣٢ بهامش بر : كان عبد الله بن المبارك كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر : وإذا تصحب فاصحب صاحباً ذا حياء وعفاف وكسرم قوله للشيء لا إن قلــت لا وإذا قلــت نعم قال نعم

وقد ذكراً في طبقات الحنفية (انظر الحواهر المضية ١ : ٢٨١). ١٦٧ بهامش بر إزاء ترجمة امام الحرمين هذه الزيادة : ومن شعره :

- أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان
- ٢٠٣ أورد بهامش بر بيتين من الشعر لعبد القاهر البغدادي نقلاً عن طبقات السبكي ، وهذا من الزيادات التي ليست من الأصل .
- ٢٥٤ السطر ٣ «سار ذكره في الآفاق ... يعوّلون عليها » وارد نصاً في تاريخ إربل ، ولم يشر المؤلف إلى ذلك ؛ قلت : وانظر عن القتال بين أتباع عدي بن مسافر وأصحاب بدر الدين لولو في الحوادث الجامعة : ٢٧١ وراجع القول في عقيدة أتباعه في شرفنامه للبدليسي : ١٤ .
  - ٧٥٦ السطر ٢ : وذكر أبو العباس المبرد .... انظر التعازي ، الورقة : ٣٠ .
- ٢٦٠ السطر ٤ : ومن كلامه إنما قيل لموسى ... علق اليافعي ٣ : ١٥٧ على ذلك بقوله : وعجبت من ابن خلكان كيف يحكي مثل هذا في حق موسى عليه السلام ولا ينكره على قائله .
- ٣٦٢ السطر ٩ القصة المنقولة عن السمعاني وردت في ابن العديم ٢ : ١٥٠ ومعها الأبيات .
- ٣٩٦ السطر ٨ « ولقد نزلت بروضة حزنية ... » الأبيات ، وردت في ابن الشعار ٢٩٧ . ٤
- ٤٣٦ عند آخر ترجمة عمارة بهامش بر زيادة منقولةعن ابن حجة الحموي من كتابه «ثمرات الأوراق» وهي من غير الأصل .
- ٤٤٧ السطر ٩ «ولما حضرته الوفاة دخل عليه أبوه ... » انظر التعازي ، الورقة ... »
- ووع البيتان «يقول أبو سعيد إذ رآني» وردا في الغصون اليانعة : ٢٥ منسوبين لابن المجاور الدمشقى ، ورواية الأول :

صديق قال لي لما رآني وقد صليت زهداً ثم صمت ملحوظة : ابتداءً من الجزء الرابع تشترك النسخة « بر » مع سائر النسخ ، فلا يرد ذكرها في هذه التعليقات .

#### جٍ }

۱۲ ما بین معقفین لم یرد أیضاً فی مخطوطات برلین DE 47, MF 135, Pt 661 ، ۱۷ وکذلك ما ورد بین معقفین علی الصفحة : ۱۷ .

- ٣٥ الأبيات في أول هذه الصفحة وردت في اللزوميات ١ : ٢٧ (ط . هندية ) ورواية البيت الثالث :
- إذا مــا أتــانــا زائر متفقــد فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا قال أبو العلاء : وهذا الشعر لرجل في السجن كان على عهد ملوك بني العباس ، ويقال إنه لرجل من ولد صالح بن عبد القدوس .
  - ٣٦ ما بين معقفين على هذه الصفحة ورد في مخطوطة برلين Ldg. 543
    - ٣٩ البيتان « تعزّ أبا العباس ... » في ابن العديم ٢ : ١٥٠ .
    - ٤٠ الأبيات « أنت تبقى ونحن طرأ فداكا» في ابن العديم ٢ : ١٥٠ .
- السطر ه بعد قوله والله أعلم ورد في مخطوطة برلين DF 47 الورقة ٢٠١ ما يلي : «وذكر الجهشياري في كتاب أخبار الوزراء في أنباء أخبار البرامكة أن الفضل ابن سهل بن زادان فروخ من قرية من السيب الأعلى ، وكان له عم يدعى يزيد، فتوكل لجارية لعاصم بن صبيح ، فاتهمه عاصم بها فضربه بالسيف وهو سكران ضربة مات منها ، فصار سهل والد الفضل المذكور إلى باب يحيى بن خالد البرمكي طالباً دم أخيه وهو محبوس بعد، فاتصل بسلام بن الفرج مولى يحيى مستغيثاً به ، فحماه وأعانه ، فأسلم سهل على يد سلام المذكور ، ونوصل به حتى اتصل بالبرامكة ، وأحضر ولديه الفضل المذكور والحسن ، فاتصل الفضل بالفضل بن جعفر بن يحيى ، واتصل أخوه الحسن بالعباس بن الفضل بن يحيى وخدماهما ، وعرفهما يحيى ، واتصل أخوه الحسن بالعباس بن الفضل بن يحيى الفارسية إلى العربية ، فأعجبه فهمه وجودة عبارته ، وقال له : إني أراك ذكياً وستبلغ مبلغاً رفيعاً ، فأسلم حتى أصلك بولد أمير المؤمنين ، فقال : نعم ، فبعثه إلى ولده جعفر ، فأدخله على المأمون .
  - ٤٧ ما بين معقفين ورد في Ldg. 543
- 79 البيتان : « همتي دونها السها ... » وردا في الحريدة (قسم الشام ) ٢ : ٣٢٢ ونسبهما لمحمد بن القاسم ولد المترجم به .
- ١١٠ ما بين معقفين ثابت أيضاً في DF 47 ، أما ما جاء على الصفحة ١١١ بين معقفين فانه ساقط منها .
  - ۱۲۲ ترجمة العتابي لم ترد في DF 47 .
  - 1۲۷ الليث بن سعد : هذه هي الترجمة التي وردت في Pt. 661, 662 .

١٤٧ ترجمة ابن المستوفي لم ترد في النسخة 543.

۱۵۲ الترجمة رقم ۵۵۵ لم ترد في Ldg. 543

١٥٤ الرّجمة رقم ٥٥٦ لم ترد في Ldg. 544 ووردت في Pt. 562 وتنتهي فيها عند قوله «خلطم الله تعالى» .

٢٢٢ البيتان : « أيا جبلي النعمان » : وهم الاسنوي فنسبهما إلى الارغياني ، وهما من قديم الشعر ، وينسبان للمجنون .

۲۲۸ ما بين معقفين ثبت في DF 47 أيضاً .

۲۲۹ الترجمة رقم ٩٤ه لم ترد في MF 135 .

٧٤١ الترجمة موجزة في MF 135 .

٧٧٥ البيتان «يا راحلين بمهجة ... » نسبهما في الاسنوي ٢ : ١٠٧ للشهرستاني نفسه .

٧٩٥ السطر ٤: ذكر ابن المستوفي بعض مؤلفات الحازمي وفي التسمية بعض اختلاف عما أورده المؤلف ، فمن كتبه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ، ومشتبه النسب وسماه « اصطلاح النساب في علم الأنساب » ، وكتاب التفصيل في مشتبه النسبة .

٤٣٤ ترجمة ابن أزهر جاءت كاملة في Pt 661.

٤٥٣ قصة هجو ابن الهبارية لنظام الملك وردت بشكل آخر في ابن العديم ٤ : ٢٩٥ وذكر أنه أوردها أيضاً في ترجمة ابن الهبارية .

#### ج ہ

ص ١١ خطبة واصل التي أسقط منها الراء في جمهرة الاسلام ، الورقة : ٨٨

ص ٤٧ السطر ١٧ كتاب المغرب ، ضبطه المؤلف بخطه بالعين المهملة في ترجمة يوسف بن تاشفين .

٣٤٦ السطر ١٦ : « وذكره العماد الكاتب في كتاب الخريدة ... » . قارن بما ورد في الخريدة ٢ : ١٧٢ (قسم العراق) .

٣٥٤ الأبيات « قل للقوافل والغزاة إذا غزوا... » ورد بعضها في ابن العديم ٣٨:٨ .

#### ٦ >

٧٠ السطر : ٩ ذكر ابن العديم كتاباً اسمه «أنموذج الأعيان» ٢ : ٢٠٨ وقال
 انه من تأليف عبد السلام بن يوسف الدمشقي .

- ٧٦ القصة التي أوردها ابن المولف ( الحاشية : ٢ ) أوردها المؤلف نفسه (ج ٢ :
   ٢٩٦ ٢٩٧ ) .
  - ١٣٧ البيتان « تنكر لي دهري » للأبيوردي وقد وردا في ترجمته ٤ : ٤٤٦ .
- ۱۵۲ الأبيات «يا زائرينا من الحيام ... » لمنصور النمري من قصيدة يمدح بها الرشيد، طبقات ابن المعتز : ۲٤٧ .
- ٢٣٥ الأبيات «يا باذل المال في عدم وفي سعة ... » وردت في ابن العديم ٨ : ٢٧٥ والرواية فيه «مواهبه » موضع «فواضله » ؛ و «مفعمة » موضع «منعمة »؛ «بأحداثي » موضع «بأحداث » ؛ «فالجود بالعرض» موضع «فالجود بالعزّ».
- ۲۸۰ الأبيات «سألناه الجزيل فما تلكا ... » نسبها ابن العديم ٨ : ٣٧ لزياد الأعجم يقولها في مدح عبد الله بن جعفر .
- ٣١٠ قصة يزيد بن أبي مسلم مع سليمان بن عبد الملك وردت في ج ٢ : ٤٢٥ في ترجمة سليمان ، ومعلوم أن هذه الترجمة لم ترد إلا في نسخة ص
- ٣٢٤ قصة أشعب مع يزيد بن حاتم وردت في ترجمة أشعب ٢ : ٤٧٣ وهي ترجمة انفردت بها ص أيضاً .

#### ج ٧

- الأشعار الواردة ابتداءً من « ألقني في لظي ً ... » ورد معظمها في انباء الأمراء ،
   الورقة : ٢٧ في ترجمة أبي المواهب القمى .
- ١٣٩ س ٨ « اتفق أهل التاريخ ... » انظر هذا النص في ذيل مرآة الزمان ٢٠:١ ٣٠ .
  - ٢٠٨ البيتان « وما خضب الناس ... » وردا في البدر السافر ، الورقة : ٢٠٥

### ٤ ــ معارضة الجزء الاول بمسودة المؤلف والنسخ س ر بر

```
السطر: ١ س : ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن حارثة بن ذهل بن سعد .
                                                                 ص ۲٥
                                س بر : أنا أتوقع .
           المسودة : جلد ؛ س : جالد ؛ ربر : خالد .
                        س بر: وهذا هو الصحيح.
                                                                 41
                                    ٣ س: ونجب.
                                                                 47
                         المسودة س بر ر : عتمة .
                 المسودة س بر: الملقب ركن الدين.
                                                  ٣
                                                                 ۲۸
                             س : خمس مجلدات .
                                                   ٦
           المسودة : دَعُلُمج (مضبوط بخط المؤلف) .
                                                   17
                             س بر : فیطلب منه .
                                                   17
                                                                 49
                      المسودة س ر بر : بودّ حرّ ِ .
                                                   ۲.
            المسودة ربر: لا تألف ؛ سَ : لا يوالف .
                                                   ١٤
                                                                 ۳.
        بر : الحوزي ؛ س : الحويري (دون اعجام).
                                                                 31
                                                   ١
                                      ر: تغيير .
                                                  17
                                                                 44
                                   ر : أخا علم .
                                                                 2
                                س ر : إذ نفحا .
                                                                 30
المسودة س ر بر : وكان أصله من العراق من السندية ،
                                                  1.
                                                                 3
                                    فقمهاً فاضلاً .
                المسودة س ر بر : ونظمه راثق فمنه .
                               المسودة : فلو كان .
                                                                 ٣٨
                       س : فلما قدم المأمون بغداد .
                                                                 ٤٠
```

س : عثمن (موضع بهمن) .

المسودة : حتى يكون .

24

```
السطر: ١٢ المسودة : يسك ؛ ر : يشك .
                                                               ص ٤٢
                     المسودة ر : وهم من بيت .
                       بر : وكان هارون الرشيد .
                                                 ٨
                                                                ٤٣
             المسودة ر س بر : ومن رقيق شعره قوله .
                                                 ٤
                                                                ٤٤
                                    ١٤ بر : مخرج .
                                                                ٤٦
                            بر : قلبي أرق عليك .
                                                ٧
                                                                ٤٨
              المسودة ربر: صاحب كتاب الامامة.
                 المسودة ريرس: وهاجت حقده.
                                                 14
                                                                04
                     المسودة بر ر س : بهمز آخره .
                                                 ٥
                                                                0 2
                       المسودة ربرس: له ديوان.
                                                 15
                                   ١٥ س : وأدب .
                 المسودة ر بر س : ما للعذار وكان .
                                                 11
                                                                ٥٦
                   المسودة ر بر س : كأنني غيلان .
                                                 ٤
                                                                04
                          ١٦ المسودة بر س : افرنجة .
              ۲۰ س ر : ومن العجائب أن تراه كاسداً .
                                                                ٥٨
                            المسودة بر: ما تبلّ .
                                                ٩
                                                                09
                  بر: يستملحه الأدباء ويستظرفونه .
                                                 11
                             بر : طالعي الميمون .
                                                                ٦.
                       المسودة ر: شعيرات سود.
                                                 19
                                                                78
                       المسودة ر س بر : وتوفي .
                                                 **
           المسودة س بر: في كتاب الطبقات في حقه.
                                                                77
                   المسودة س ر بر : وولي القضاء .
              المسودة س ر بر : إن الله تعالى بعث .
               المسودة س ر بر : فأظهر كلّ سنة .
                                                                77
المسودة س ربر : ومن الله تعالى على رأس الثلثماثة بك .
              المسودة : في حجرة ؛ بر : بحجرته .
                          المسودة ربر : عجمياً .
                                                 ١٨
                    المسودة ربر: تولى القضاء بها .
                                                                77
                  المسودة ربر : وأدركته خشية ورقة
```

```
السطر: ١٧٪ المسودة س بر: بالحصون والأودية .
                                                                    ص ۲۸
          المسودة ر بر س : وهي قبيلة كبيرة مشهورة .
                                                      10
                                                                    77
             المسودة ربرس: بن عبدك الاسفرايني .
                                                     ٦
                                                                    ٧٣
                        المسودة س : على بن الحسن .
                                                      11
                   المسودة س : هو أقدم منه وأعلم .
                                                      17
المسودة : ما لم أفعل ، وقال بهامش س : كذا هي بخط
                                                      ١٤
                                                                    ٧٤
     المصنف ، قلت : ولعله خطأ ، وفي بر : ما لم يفعل .
                  المسودة ر س بر : الحافظ المشهور .
                                                      17
                                                                    ٧0
                              المسودة س : وانتشر .
                                                                    VV
                     المسودة س: في كتابه الأنساب.
                                                      11
                                                                    V9
                    المسودة س ر : فاذا أحمد الثعلبي .
               المسودة س ربر : وهي أحسن مدن ...
                                   ر : وتجر أبوه .
                                                      ٨
                                                                    ۸۱
               ر : فقال أحمد : ما بلغ مني ... الخ .
                                                                    ۸۷
                        المسودة س : بقضاء حاجاته .
                                                                    ۸۸
                         المسودة س : وكانت فيه ...
                         المسودة : ولم تكن طريقه .
                                                      22
                                المسودة : واضحةً .
                                                      ٣
                                                                    14
                                  المسودة : آباءً .
                                                      ٤
                                  بر : تجي إليه .
                                                     ۲.
                     المسودة رّ س : وسباه العسكر .
                                                                    44
                              المسودة : وآن الجمع .
                المسودة رس بر: من المصنفات المفيدة .
                                                     14
المسودة سربر: عن أبي الحسين المحاملي (وورد من قبل: الحسن).
                                                      17
                     المسودة ر س : حافظ الشرق .
                                                      ٤
                                                                    94
                        المسودة بر س : وما أقصر .
                                                      ٣
                                                                    97
                               ر : الأولى طابران .
                                                      ٧
                                                                    41
                   المسودة س : باء موحدة مفتوحة .
                                                      ٨
```

المسودة : لكن هكذا .

18

```
ص ٩٩ السطر: ٨ المسودة : وبعد الهاء والألف نون .
                          المسودة : المعلقات التسع .
                                                                   1 . .
                   المسودة : اقرأ ؛ ربر س : اقر .
                                                                  1.4
                            المسودة : كبير الفائدة .
                 بر: يعيش لدى ديمومة البيت حوتها.
                                                      14
المسودة س بر ر : وكتاب اختلاف النحويين وكتاب... الخ.
                                                      10
                                                                   1.8
          (أدرجت كلمة كتاب في كل هذه الفقرة).
                  المسودة رس : الحافظ أبو الطاهر .
                                                      ٣
                                                                   1.0
            وهي بفتح الواو ... الخ ( في ضبط وعلة ) .
                                                      11
                                                                   1.7
                     المسودة : عائذ ؛ ربر : عابد .
                                                                   1.4
                                                      ٥
                المسودة رس بر: وكنت أحضم درسه.
                                                      17
                    المسودة س بر: خط الحمال .
                                                                   11.
                        المسودة س : من جملة قصيد .
                                                                   111
المسودة : وله ( في موضع : ولابن عبد ربه ، وهو وموهم ).
                                                                   117
                  المسودة ر بر س : رهن المحبسين .
                                                      10
                                                                    118
       المسودة ربر: بالايلام مطلقاً ؛ س: بايلام مطلقاً .
                                                      ۱۸
             لفظة «قوله » لم ترد في المسودة س ر بر .
                                                      19
                    «يوم » فوقها في المسودة « ليلة ».
                                                      22
              المسودة س : هذا البيت ، رحمه الله تعالى .
                                                                    110
                    المسودة : ولم تزل المعرة بأيدي ...
                                                                    117
                             المسودة : في سنة تسع .
                     المسودة ر س : في كتابه الذخيرة .
                      المسودة س ; من جملة قصيد .
                                                                    117
                         المسودة ر بر : فنام ونامت .
 يعاني : هي كذلك في النسخ ما عدا س فقد وردت وتعانى ،
                                                      17
                                                                    111
 وقد استشكل عليها الأستاذ جواد الطاهر ، والمقصود ما كان
 مثل كتابه « فتيا فقيه العرب » ففيه مسائل من قبيل الأحاجي .
                      المسودة س : بطرف فاتن فاتر .
                                                                    111
                      ١٥ المسودة س : التكملة والايضاح .
                                                                    17.
```

```
السطر: ٢ المسودة : القَبْع .
                                                              ص ۱۲۱
                    المسودة س : فالتحق بالأمير .
                                                              177
              المسودة س ر بر : وأجزل جائزته .
                                                              174
                     المسودة رس : وبعدها الفاء .
                                                 41
             المسودة : ومن محاسن شعره فيه قوله :
                                                               177
                     المسودة ر: علاك وفي الدنيا.
                  سقطت «أيضاً » من المسودة ر .
                     المسودة ر بر س : وشكت.
                  لفظة «ساحل » واردة في النسخ .
                                                 11
                                                              144
                   المسودة رس بر: طرسوس.
                                                 17
         ۱۸،۱٥ سقطت كلمة «قوله » من المسودة س ر .
                                                              149
              المسودة بر : وقلت قف لا ترد للماء .
                                                              14.
           المسودة ربر: قالت صدقت وفاء الحب.
                   لفظة « بطون » لم ترد في النسخ .
                                                              141
المسودة : قصب الخصل ؛ رس بر : قصب الفضل .
                         ٣ المسودة : ومن مدحها .
                                                              144
                             س : نُولُ الناسُ .
                                                              144
  المسودة س : وتقيلوا الأخلاق َ (وهي الصواب) .
                  المسودة ر س : وتُوفي في سنة .
                                                 ١.
                                                              148
             المسودة ر س : لقبه عبد الله بن المعتز .
                                                 14
                     المسودة : والعلماء المقدمين .
                                                              140
                         س : قصيد أبي نواس .
            خ بهامش س: ذريني (أرد ماء َ ...).
                                                 ١
                                                              141
المسودة س ر : غبى بمرجوع (وهي قراءة ضعيفة) .
                  المسودة : وله من جملة أبيات .
                                                 14
                                                              144
         في المسودة بعد لفظة «الوشاة » : والله أعلم .
                                                 17
      المسودة رس بر: أحد من جر الأيام جرا .
                                                11
                                                              149
     المسودة ر س : ومن شعره (وسقطت : أيضاً ) .
                                                ٩
                                                              12.
       المسودة ر س بر : ومن بديع قلائده القصيدة .
```

```
١٠ المسودة برس: والآخرة أيضاً والآخرة أيضاً.
                                                                124
                            ١١ المسودة : وأطرق ولم .
                 1٤ المسودة : وقاه فوقها كلمة «غذاه».
         ١٥ المسودة : المرضعات فوقها كلمة «الوالدات » .
                           ۲ المسودة س بر : يروع .
                                                                122
                      المسودة س بر : وأورد شيئاً .
                           المسودة س : اوقليدس .
                      المسودة : وقد تناهي عقله قلة .
                            ٨ المسودة ر: وتوجد له.
                المسودة س: الحياط الدمشقى الشاعر.
                                                                120
                         المسودة س : ومدح بها .
                                                  ٨
                                  ١٠ س : ألا هل .
                                                                121
                    ١٦ المسودة بر: الأسمى في الأسما.
         المسودة : الكاتب الشاعر الملقب كامل الدولة .
                                                  ٤
                                                                129
                            ٤ المسودة: نادر الحط.
              ٦ المسودة س ر: كتب بالمقامات نسخاً .
                             ٣ المسودة ر: فتُطُورَي .
                                                                10.
          المسودة ر: دوّنه (كذا ثبت بخط المؤلف).
                                                  19
                                                                104
المسودة ربر : فالعين تنظر منها ما دنا ونأى (وهي رواية
                           موافقة لرواية الديوان) .
            المسودة رس بر: لكم (باتفاق النسخ).
                                                  ٤
                                                                104
س ر بر : لم ؛ وبهامش س : كم ، ولم ترد الأبيات في
                    المسودة ، وهي من أصل المؤلف .
         هامش س : وعلا وَجُنْتَهَ (وهي أصوب) .
                                                                101
                            المسودة : والرياضيات .
                                                                177
                         المسودة ر: عضد الدين.
              بر : فلست أبالي ( وهي قراءة ضعيفة ) .
                                                                174
                   المسودة ربر: أبن المسلم اللخمي .
                                                                178
```

ص ١٤٢ السطر: ٢ المسودة رس : المحسنين أفي فنونه .

```
السطر: ٩ المسودة س: وكدك.
                                                                 178 00
                            المسودة س: وشهدت.
                                                   1 1 8
                              المسودة : أوقليدسا .
                                                   44
                                                                 177
                           المسودة ر : مع المقدرة .
                                                   ٤
                                                                 171
                       السودة ر بر س : يكتسب .
       المسودة ر: وفي صفة الصفوة (وهو الصواب).
                                                                  171
                  المسودة س: طيباً وقد قربوا للوفد .
                                                                 179
                                                   ٤
                  المسودة ربر س : في أشياء من العلم .
          المسودة ربر س : لفظة «كان » لم ترد فيها .
                                                    ٦
                                                                 14.
                               بر: بن أبي الحسين .
                                                   10
                                                                 141
                          المسودة س : إلى التنانير .
                                                   . . . Y
                                                                 TYY
س : للأسى ؛ خ : بهامش س : للهوى ؛ بر : بالجوى .
                                                    1.
المسودة : فمطلق ؛ س : فمعتق ؛ خ بهامش س : فيطلق .
                                                    14
             المسودة رس بر: فقال: من مد ... الخ.
                                                    17
                                                                 174
             المسودة بر س : : وبقية النسب معروف .
                                                      ٤
                                                                  140
                المسودة بر س : كان صاحب العراق .
                       المسودة س بر : ملكه للعراق .
                                                                  177
                                                      ٤
             المسودة رير س : صاحب الديوان الشعر .
                                                      ۲
                                                                  144
                   المسودة ربر س: وسيأتي تتمة ...
                                                     ١,
                                                                  144
                                المسودة : فلم تكن .
                                                    17
                       المسودة بر ؛ استولى الافرنج .
                                                     14
                  المسودة ربر س: والقضية مشهورة.
                                                    V
                                                                 141
           المسودة بر : لا تيأس إذ ؛ س : لا تيأس إن .
                                                      ۲
                                                                  INY
المسُودة بر : المذكورة بالقدس (لم ترد لفظة : الشريف) .
                                                      ò
                                                                  114
                     المسودة : أفنيتَ (بفتح التاء) .
                                                      ٩
                                                                  110
             المسودة ر بر س : وشرطُ صاحب مصر .
                                                     ۱۸
                               س: زعم اللعين .
                                                                  117
                                                     ٣
                             المسودة : فقد حَسَّتُ .
                                                     10
```

144

٤

المسودة ر : في تربة بالقرافة ؛ س بر : في تربته بالقرافة .

```
ص ۱۸۷
                            السطر: ١٧ المسودة : وزج المتظلم .
                   المسودة بر: فميلوا ؛ س: ميلوا.
                                                                 144
                        المسودة ربر: وإيل غازي .
                                                                 191
              ر بر : الفراة ( وهو مشكل ٌ في تحديده ) .
                        المسودة س ر : قتله عسكر .
                                                    14
                                                                 197
                        المسودة س : ابن السمعاني .
                                                   ٤
                                                                 194
               المسودة بر: القابسي ؛ س ر: الفاسي .
                          ر : شغب ؛ بر : سعد .
                                                     ٧
                    المسودة رس بر: قل أن يوجد:
                  المسودة رس : فترصد له في يوم .
                                                                 198
         المسودة ربر: ألف دينار وقد قضيت ... الخ.
                                                    19
                     المسودة س : على يدي عتبة .
                                                   11
                                                                 190
                    المسودة ر س بر : أدب الكتاب .
                                                  14
                      المسودة س بر: باب ما يغير .
                                                    18
المسودة : سنة احدى وأربعين وخمسمائة ، والحافظ مات
                                                    ١٤
                                                                 197
                                 سنة أربع وأربعين .
                      المسودة رس بر: تضعف عن.
                                                   19
                                     س : الوقعة .
                                                  1
                                                                 197
المسودة : ابن مطر وتحتها لفظة « بكر» ؛ بر: مظفر ، وفي
                                                                 199
بر: كعب بن همام بنبكر بن أسد (فوقعت لفظة بكر في النسب).
                   المسودة ربر: فكان كلما عمل.
                                                                 7.7
                    المسودة ر بر : وجعله في مسجد .
             المسودة : السعانين (دون اعجام السين) .
ر: يسك؛ س: نسك؛ بر: سبك، وغير معجمة في المسودة .
                                                    11
                    س : وله نظم حسن فمن شعره .
                                                                 7.4
                   المسودة : ومحّت (بالحاء المهملة) .
                                                   74
                                                                 4.5
                           المسودة س : محيي الدين .
                                                   ٧
                                                                 4.4
                           المسودة س : في المذيل .
                                                   ۱۳
يو : أحمد بن الحسين ، ولفظة «الحسين » غير واضحة
                                                    11
                                                                 Y. A
                                      في المسودة .
```

- ص ٢٠٩ السطر: ٢ المسودة رس: فمن ذلك كتاب شرح ... الخ.
- ۲۱۰ » ۱۹ المسودة ربر : وله من جملة مديح قصيدة طويلة .
  - ۲۱۳ » ۱ المسودة س : التنوير في مولد .
  - ٢١٤ » ٤ المسودة : رُفَيَيْع (بضبط المؤلف) .
- » ١٧ المسودة ر : لا يتقى بالدرع حدّ ( وكذلك ابن الشعار ) .
- ۲۱۷ » ۸ المسودة : عمرو بن اسحاق ثم رمج على « اسحاق » وكتب فوقها « مسلم » .
  - » ١٦ المسودة ر : أبو العباس ابن سريج .
    - » ١٦ المسودة ر س : لم تُفْتَضَ .
  - ٢٢٦ » ١١ المسودة : درَسَتْويه (بضبط المؤلف) .
  - » ۱۷ المسودة بر : سافر إلى بغداد .
  - ۲۲۷ » ٥ المسودة س بر : وأكثر كتبه بها وضعها .
    - » ۷ المسودة بر : فلتطلب منه .
    - » ۲۲ المسودة بر : وكانوا كملوك الطواثف .
      - ۲۲۹ » ۱۲ المسودة س : ومن جملتها .
  - ۱ « سریعها » لم ترد فیها . ۱ « سریعها » لم ترد فیها .
- » ٢٠ المسودة س : وذلك رزء في الأنام ؛ وكتب في المسودة فوقها « وذلك مرزوء على " » .
  - ۱۰ » ۱۰ المسودة : دزيه (بخط المؤلف) بر: دريه .
  - ٣٣٧ » ٨ المسودة : كتاب الحجة للشيخ أبي على الفارسي .
    - ٢٣٤ » ٤ المسودة ر بر س : وسيأتي بقية .
      - ۲۳۶ » ۱ بر س : أراد دخول .
  - » ٤ بر س : يخلصني من هذا ( ولم ترد لفظة « الداء » ) .
- ٩ » ٩ المسودة س بر ر : هي المدرسة الحنفية المعروفة بالسيوفية الآن .
  - ۲۳۹ » ۳ المسودة ر : ما ناظرت أحداً .
    - ۲٤٣ » ١٢ س : المعدودين من أعيانها .
      - ١٦ بر: في علوم الأدب.
    - ٧٤٧ » ١٤ المسودة : سواءة بن سارية .
  - ۲٤۸ °» ۱ المسودة رأ س بر : عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه .

```
ص ۲٤٨ السطر: ١٠ المسودة : ثدييها .
```

- ١ » ١ المسودة : خماعة .
- ۱۵ ، ۱۵ المسودة رأس : وريف كثير .
- » ۲۶ المسودة س بر : وأضربها تحت الرايات .
  - ۲۵۳ » ۳ المسودة : ويشعرون (؟) .
    - » ٣ المسودة س بر: الأعداء.
    - ۲۰۰ » ۳ المسودة : خماعة .
- ۲۰۶ » ۲ المسودة ر : وهو السلطان مسعود بن غياث الدين .
  - » ۱۷ المسودة : رأى أن يسيّر .
- » ٦ المسودة ربر: الاسبهسلار.
- » ۲۶ المسودة ربر: لولده صلاح الدين (سقطت كلمة «يوسف »).
  - ٢٥٩ » ٩ المسودة ربر : ورثاه الفقيه (الفقيد : خطأ مطبعي ) . » ١٢ المسودة ربر : ابن أبي طيّ .
    - » ۱۳ المسودة ر : بيلد شيختان .
    - ۲۹۰ » ۱۳ المسودة ربر: المذكورة.
    - » 18 المسودة بر : التاسع والعشرين ؛ س : تاسع عشرين .
    - ۲۶۲ » ۱ المسودة ر بر : ركوب .
    - » ٧-- ٨ المسودة بر س : قصد طرابلس ونزل على قرب ...
      - المسودة ر س : لا يرحل عنها إلى أن ؛ بر : إلا أن .
        - » ۹ المسودة : فتركت شرحه .
          - ۲۶۷ » ه ر : مکان أبيه .
          - » ٦ المسودة س ر : شاه زنان .
          - » 18 المسودة س ر: منا في كل شهر.
            - ۱ س ر : طشت .
- ۲۲۹ » ۱۰ المسودة: صفر، وفوقها «رجب »؛ ر: رجب؛ برس: صفر.
  - ۲۷۰ » ۸ المسودة س : الذي تنسب إليه .
  - ٢٧١ » ٦ المسودة : وكان المباشرُ لقتله مسعوداً .
  - ۲۷۲ » ۱۹ المسودة ر س بر : جملة قصيد عدد أبياته .
    - ١٧٤ » ١٢ المسودة س : وفتح الحاء الموحدة .

YOV

```
السطر : ١١ المسودة ر بر س : لأحد نعليه .
                                                                  ص ۲۷۵
                           ١٢ المسودة : أخذ الفقه على .
                                                                  YVV
المسودة س : فمنهم عبيد الله ، خ في س : فخذهم ؛ س/خ:
                                                     ٤
                                                                  744
             سعيد أبو بكر سليمان (وهي قراءة بر).
                المسودة ر بر س : في النحو والآداب .
                                                     ١٤
                                                                  274
                        المسودة س : حيان بن هلال .
                                                                  YAE
                   المسودة س ر بر : وكذا كذا آية .
                       المسودة س ر بر : نُجْفَى .
                                                     ٩
                                                                  440
المسودة ر: أن ترفع الجناية؛ المسودة س : ولا ترفع السيف .
                                                     ١٤
                                                                  717
                  المسودة س رُ : وأما واركلان فانه .
                                                     9
                                                                  YAY
                               س : وسيأتي ذكر .
                                                     14
                                   س : في الحسن .
                                                     ٤
                                                                  244
                               س: كاد أن يدمى.
                                                     19
                         المسودة س ر بر : فعرض .
                                                                  49.
                  المسودة س بر : كانت فيه فضيلة .
                                                     41
                          المسودة بر : جهة الغرب .
                                                     ۲
                                                                  197
                        المسودة س ر بر : ثم تملك .
                                                     11
                                                                  190
                 المسودة س ربر : بظاهر دمشق التي .
                                                                  797
      المسودة : ألبُّغش ، س : النعش ؛ بر : البقش .
                                                     21
                      المسودة ر بر : ابنة أبي الفرج .
                                                     ١٤
                                                                  797
            المسودة س بر : لم ترد فيها لَفظة « تقول » .
                                                     ٤
                                                                  244
               المسودة س : الحافظ العلامة زكى الدين .
                                                     11
                    المسودة س ر بر : وما يتعلق به .
                                                     17
        المسودة س : عَذَّرا (وما ثبت خطأ مطبعي) .
                                                     11
                                                                  4.1
           المسودة س : وله (وسقطت «أيضاً ») .
                                                     17
                                 س : مكذا قاله .
                                                    ١١
                                                                 4.4
             المسودة ر: الهمذاني (بالذال المعجمة).
                                                     17
                 المسودة س ربر: بن زير الأصغر.
                                                     ٤
                                                                 4.8
                 بر : مما أبث (وهي قراءة جيدة) .
                                                    ١٤
                                                                 4.4
```

```
السطر: ٣ س: بن قرة بن مروان.
المسودة : بن مارينُوس بن مالاجُرْيُوس ( بضبط المؤلف ).
                        المسودة س بر : عليه السلام .
                                                                    410
                         المسودة ربر: وقيل هاران.
                           المسودة س : عليه السلام .
               المسودة ر س بر : فخرج منها سكرجتان .
                                                       ٤
                                                                    417
         المسودة : فَحَيَّ هلا (وما أثبت خطأ مطبعي ) .
                                                       ١.
                 المسودة ربر: سمعت ذا النون يقول.
                                                       14
                       المسودة س : ومحاسنه كثيرة ..
                                                                    414
                    المسودة س ر: ودفن في القرافة .
           المسودة ر س بر : «والله أعلم » لم ترد فيها .
                                                                    444
                           المسودة : صناعة الكيمياء .
                                                      11
                   المسودة : أضمر له السوء وأوقع به .
                                                                    227
المسودة س: وحدث محمد بن عبد الرحمن الهاشمي صاحب
                                                                    451
صلاة الكوفة قال (هذا بدلاً من «ومن أعجب ما يورخ»…الخ)
                    المسودة رس : وسيأتي ذكرهما .
                                                                    454
                     المسودة س : أبو الطاهر السلفي .
                                                                   401
          المسودة س بر : وأشهر هجرك المحتوم صدق .
                                                                    TOA
                             بر : يخضب بالوسمة .
                    المسودة س ر : وتوفي بها في ليلة .
                  المسودة ر س بر : يستخرج بها الخفايا .
                                                                    409
                           المسودة ر س بر : حدسه .
                                        س : طشتا .
المسودة ر س بر : يستخرج بها (سقطت لفظة « الحبايا » ).
المسودة رس بر: ولا أعلم في العالم موضعاً على هذه الصفة.
                     المسودة ر : سخياً ؛ س : شيخاً .
                                                        ٤
                                                                    ٣٦.
                       المسودة : وهذا القدر خلاصتها .
                         المسودة ر : فأبادهم بتشتت .
                                                       12
                                                                    471
```

411

المسودة : تخبرني عن أحمد بن دواد .

```
ص ٣٦٧ السطر: ٤ المسودة: ولو قال كذا.
                    المسودة س: انتزعها منه السلطان.
                                                             α
                                                                   471
                       المسودة : فوجدت أن ملك شاه .
                                                      ٨
    المسودة ر س بر : صاحب الموصل والجزيرة والشام .
                                                      ۱۸
               المسودة ر س بر : ولم ينل منها مقصوداً .
                                                       ٣
                                                                    470
     المسودة س : فرُّخ شاه ، وفوقها تضبيب في المسودة .
                                   المسودة : ليربيه .
                           اللالا: سقطت من النسخ.
                                      س بر: فأتا .
                  المسودة ر س : وكان جقر المذكور .
المسودة : وثلاثين وخمسمائة ، وقيل تاسع ذي الحجة رحمه
                                                      11
                                          الله تعالى .
            المسودة س : موضع جقر الأمير زين الدين .
                                                      11
                       المسودة ر: بن كبير بن عذرة .
                                                                   477
                     المسودة : إن من الشعر حكمة .
                                                      ۱۳
                  المسودة : أبي على الحسن بن سليمان .
                                                                   377
المسودة : قتل الحاكم صاحب مصر لأبي أسامة جنادة وأبي
الحسن المقرىء (وهكذا اضطرب المؤلف فهو يدعوه تارة
      أبا على الحسن ، وتارة أبا الحسن على بن سليمان ) .
                        المسودة س : رضي الله عنه .
                                                                   474
          المسودة س : لم يرد فيهما « رضى الله عنهم » .
المسودة ر : ورئي في يده يوماً ؛ بر س : ورئي يوماً في يده .
                                                      10
                       المسودة بر: فسنا أنا كذلك .
                                                      11
                                                                   277
                            س : القائد أبو الحسين .
                                                      ۱۳
                                                                   440
                               بر : وخرج حريمهم .
                                                      17
                                                                   444
المسودة : وهو الذي بني القاهرة وسيأتي طرف منها في ترجمة
                                                                   ٣٨.
(ثم طمس النصّ)؛ وهو غير وارد في النسخ وورد بدله
                  «وشرع في عمارة الجامع » ... الخ .
```

# محتوماييت الكتاب

مقدمة التحقيق

#### تراجم الجزء السابع

| ٣   | يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، أبو يوسف المنصور الموحدي | 444         |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19  | یعقوب بن داود بن عمر ، أبو عمر                                   | ۸۳۰         |
| YV  | يعقوب بن يوسف بن ابراهيم ، أبو الفرج ابن كلس الوزير              | ۸۳۱         |
| 40  | يعقوب بن صابر بن بركات ، أبو يوسف المنجنيقي                      | ۸۳۲         |
| ٤٦  | يعيش بن علي بن يعيش ، أبو البقاء موفق الدين ابن يعيش             | ۸۳۳         |
| ٥٣  | يموت بن المزّرع بن يموت ، أبو بكر                                | ۸۳٤         |
| 11  | يوسف بن يحيى ، أبو يعقوب المصري البويطي                          | ۸۳٥         |
| ٥٢  | يوسف بن أحمد بن يوسف ، أبو القاسم ابن كَج القاضي                 | ۸۳٦         |
| 77  | يوسف بن عبد الله بن محمد ، أبو عمر ابن عبد البر                  | ۸۳۷         |
| VY  | يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله ، أبو محمد السيرافي           | ۸۳۸         |
| ۷٥  | يوسف بن يعقوب بن اسماعيل ، أبو يعقوب النجيرمي                    | A <b>49</b> |
| ٧٨  | يوسف بن أيوب بن يوسف ، أبو يعقوب ابن وهرة الهُمذاني              | ۸٤٠         |
| ۸١  | يوسف بن سليمان بن عيسى ، أبو الحجاج الاعلم الشنتمري              | ٨٤١         |
| ٨٤  | يوسف بن رافع بن تميم ، أبو المحاسن بهاء الدين ابن شداد           | <b>13</b>   |
| 1.1 | يوسف بن عمر بن محمد ، الثقفي ، أبو عبد الله                      | ٨٤٣         |
| 111 | روسف بن تاشفين اللمتوني ، أبو يعقوب                              | Λέξ         |

| 14.   | يوسف بن عبد المؤمن بن علي ، أبو يعقوب صاحب المغرب         | 150 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 144   | يوسف بن أيوب بن شاذي ، أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين | ٨٤٦ |
| 414   | يوسف بن محمد ، أبو الحجاج الموفق ابن الحلال               | ۸٤٧ |
| 770   | ىوسف بن هارون الكندي ، أبو عمر الرمادي                    | ٨٤٨ |
| 44.   | يوسف بن درة المعروف بابن الدرّى                           | ٨٤٩ |
| 741   | يوسف بن اسماعيل بن علي ، أبو المحاسن شهاب الدين الشواء    | ٨٥٠ |
| ۲۳۸   | يوسف بن محمد بن ابراهيم ، أبو الحجاج البياسي صاحب الحماسة | ۸۰۱ |
| 7 £ £ | يونس بن حبيب النحوي ، أبو عبد الرحمن                      | ٨٥٢ |
| 7 2 9 | يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصدفي ، أبو موسى              | ۸٥٣ |
| 405   | يونس بن محمد بن منعة ، أبو الفضل رضي الدين الاربلي        | ٨٥٤ |
| 707   | يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني ثم المخارقي                | ٨٥٥ |

## التراجم العارضة

| 355 | شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدولة ابن شداد            | 17 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 356 | أبو بكر يحيى بن عبد الحليل ابن مجبر الأندلسي المرسي                | 14 |
| 357 | أبو عبد الله محمد بن يعقوب الملقب بالناصر المرابطي                 | 10 |
| 358 | أبو يعقوب يوسف بن محمد الملقب بالمستنصر المرابطي                   | 71 |
| 359 | أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب الملقب بالعادل المرابطي          | 17 |
| 360 | أبو زكريا يحيى بن الناصر محمد بن يعقوب                             | 17 |
| 361 | أبو العلاء ادريس المأمون                                           | 17 |
| 362 | أبو محمد عبد الواحد بن أبي العلا ادريس الرشيد                      | 17 |
| 363 | أبو الحسن علي بن ادريس المعروف بالسعيد                             | 1  |
| 364 | أبو حفص عمر بن أبي أبراهيم بن يوسف الملقب بالمرتضى                 | 10 |
| 365 | الواثق أبو العلا ادريس بن أبي عبد الله يوسف بن عبد الموْمن المعروف |    |
|     | بأبي دبوس                                                          | 14 |
| 366 | علي بن اسحاق الميورقي المعروف بابن غانية                           | ۱۸ |

| 367 | أبو محمد عبد الله ابن غانية                                        | 19          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 368 | أبو جعفر الفيض بن أبي صالح                                         | 77          |
| 369 | أبو عبيد الله معاوية الأشعري                                       | 77          |
| 370 | أبو حنش الهلالي النميري (واسمه حضير بن قيس البصري)                 | 77          |
| 371 | القائد فضل                                                         | 45          |
| 372 | أبو القاسم عبيد الغفار شاعر دولة الحاكم                            | 40          |
| 373 | أحمد بن المدبر                                                     | ٥٦          |
| 374 | أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع                                   | ٥٧          |
| 475 | حكيم بن جبلة                                                       | ٥٩          |
| 376 | الجَمَّاز : أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد                      | ٧٠          |
| 377 | أبو محمد عبد الله بن يوسف النمري                                   | ٧١ ً        |
| 378 | أبو يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري                               | ۸۲          |
| 379 | الشيخ أبو البركات عبد الله بن الحضر بن الحسين المعروف بابن الشيرجي | ۸٥          |
| 380 | الشيخ محب الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الحطيب بالموصل   | ۸٥          |
| 381 | الحافظ مجد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الاشيري الصنهاجي        | ۸٦          |
| 382 | الشيخ نجم الدين ابن الحباز                                         | ١           |
| 383 | الاتابك شهاب الدين طغرل                                            | ١٠٠.        |
| 384 | آبو الحسن ابن خروف الاديب                                          | ١           |
| 385 | علي بن يوسف بن تاشفين<br>روم و و د د د د د د د د د د د د د د د د د | 170         |
| 386 | الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد المعروف بابن مردنيش        | 121         |
| 387 | أبو جعفر أحمد بن صمادح البنتي اليعمري الأبتدي الشاعر               | 141         |
| 388 | أبو بكر محمد بن الطفيل                                             | ١٣٤         |
| 389 | الأديب أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكورايي ( الجراوي )          | ۲۳۱         |
| 390 | مجاهد الدين الحادم                                                 | ١٤١         |
| 391 | ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد الدولمي                     | ۲۰۳         |
| 392 | الملك الظافر المشهور بالمشمر                                       | ۲۰٥         |
| 393 | عمرو بن العاصي                                                     | Y 1 Y       |
| 394 | خارجة بن حذافة بن غانم                                             | 717         |
| 395 | ابن الحبراني                                                       | <b>۲۳</b> ۷ |
| 77  |                                                                    |             |

| <b>70</b> 7 | 396 عبد الأعلى الصدفي<br>أبو الحسن أحمد بن يونس الصدفي<br>397 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 77.         | نماذج من صور المخطوطات                                        |
| 4.0         | ملحقات                                                        |
| ۳.۷         | ١ ــ مزيد بيان في تخريج التراجم الأصلية                       |
| ۳۳۷         | ٢ ــ مزيد بيان في تخريج التراجم العارضة والتعريف ببعض الأعلام |
| 455         | ٣ ــ زيادات من النسخ وتعليقات وتخريجات لبعض النصوص            |
| 41.         | ٤ ــ معارضة الجزء الأول بمسودة المؤلف والنسخ س ر بر           |

### تصویبات واستدراکات (۱)

ج۱

| اقرأ : ابن رامین           | <b>ه</b> ابن أمين | ض ۲۹ س    |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| اقرأ : تعبيرِ              |                   | ص ۳۳ س    |
| اقرأ : العَـقُر            | ۱ العُقر          | ص ٤٦ س    |
| اقرأ : شقور                | ۲۰ شعور           | ص ٦١ س    |
| اقرأ : مَزْيَد (عج )       | ۱۳ میزید          | ص ۸۷ س    |
| اقرأ: ليبند                | ١ ليبَد           | ص ۱۱۶ س   |
| اقرأ : وَمُهُدَّت          | ٧ وَمَهَدَّتُ     | ص ۱۳۹ س   |
| هذا التعريف وهم كله لتشابه | عاشية )           | ص ۱۵۰ (۱۱ |
| الاسمين فيحذف (عج)         |                   |           |
| اقرأ : وصفة (عج)           | ۱۵،۱۰ وصفوة       | ص ۱۶۸ س   |
| اقرأ : وولتى               | ۱۷ وولي           | ص ۱۷۹ س   |
| اقرأ : صَقَلَية            | ۲۱ صِقلية         | ص ۱۸۵ س   |
| اقرأ : والفوات ١ : ٣٦      | ۲۲ والفوات ۱: ۲۱  | ص ۲۱۳ س   |
| اقرأ : البطرني             | ٤ البظرني         | ص ۲٤٤ س   |

<sup>(</sup>١) كان الدكتور علي جواد الطاهر قد راجع الحزء الاول في مقال نشره في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( الحزء الاول، المجلد السادس والاربعون: ٥٥ – ٦٥ ) وقد أطنب في ذكر مآخذ شكلية ، على أنه ، بعد كل ذلك ، يستحق الشكر لاهتمامه بهذ العمل ، وسأقيد ما أفدته من ملاحظه في هذا الباب ، وأشير إلى ذلك مقترنا باسمه الكريم ( برمز : عج ) .

اقرأ : جور ، وربتي ص ۲۹۱ س ۱۲ جودوري آز س ٦ أنز - ۳ قُصْرُ اقرأ : أنر اقرأ : قصرُ ص ۲۹۷ ص ۳۰۲ س ۳ ص ۳۰۳ (الحاشية) للعتقي تاريخ المغاربة (المشتبه للذهبي:٤٤٦) وهذا هو الذي يمكن أن ينقل عنه المؤلف ، وقد نبه دي سلان إلى ذلك (الترجمة الانجليزية ١: ٧٨٠) ص ۳۳۶ س ۱۸ اقرأ : وافي (هذا ما أرجحهوقد وافق وردتوافق في النسخة بر أيضاً) اقرأ : هذا (عج) هدأ ص ۳٤٠ س ١٠ اقرأ: سيبة ص ۳۵۲ س ۹ سلبية اقرأ: متيقظ مسقط ص ۳۵۳ س ۲ تقدم اقرأ : يقدم ص ۳۵۳ س ۱۱ ونحب اقرأ : ونجب ص ۳۵۵ س ۱۶ اقرأ : أظرفه أطرفه ص ۵۵۵ س ۱۷ اقرأ: حمدون ص ۳۶۰ س ۳ حمدان اقرأ : أُجُرُ أجر ص ۳۷۱ س ه اقرأ : للتفخيم للتقحيم ص ۳۸۹ س ۱۲ ص ۳۹۰ س ه اقرأ : دمعي الدمع ص ۳۹۱ س ۷ اقرأ : وحمله وجمله ص ۳۹۶ س ۱۶ اقرأ: صبحه صبحة اقرأ : دواد (عج) وكذلك ص ۳۹۷ ش ۹ دواد حیث ورد اقرأ: كدّه ص ۳۹۷ س ۱۹ کیده اقرأ : حينه (هذا ما أرجحه) ص ٤٠٨ س ١٧ خيفته ص ٤٠٩ س ١١ اقرأ : والخانات والحانات اقرأ : سوى ينوي ص ٤١٠ س ٩ اقرأ : التجار التجارة ص ٤١٠ س ١٤ اقرأ : الكينجي (؟) (كذلك الكيبخي ص ٤١٠ س ١٥ هي في ر) .

```
اقرأ : دنانير وأن تلقط وتطرح
                                ص ٤١١ س ١١ دنانير وتطوع
            ۱ أذنك
                                   أدبك
                                           ص ٤١٦ س ١٤
        »: نسمع منك
                                  تسمع مثل
                                           ص ٤١١ س ١٥
            »: أردتك
                                   أردت
                                           ص ٤١١ س ٢٢
           » : لتفسد
                                   لتقود
                                         ص ٤١٢ س ١
           » : يستقصه
                                   بقتصد
                                           ص ٤١٢ س ٧
                                         س ۸
          » : قدامك
                                                  ص ۲۱۳
                                   قدمك
     » : وصع من نیاتکم
                              وضحَ من بناتكم
                                           س ۱۱
                                                  ض ۲۰ ک
                                  يرضاه
          »: نرضاه
                                           س ۱٤
                                                  ص ٤٢٠
                                  شرفهما
         »: شهر فيهما
                                           س ۲۰
                                                  ص ٤٢٠
          » : رافضياً
                                   رفضيا
                                           س ۱۳
                                                  ص ٤٢٥
          »: يطست
                                   بطشت
                                           س ۲۳
                                                  ص ٤٢٥
          »: بالطست
                                   بالطشت
                                         س ۲
                                                  ص ۲۲۶
قراءة ر : بلال بن جريــر
                                         س ۱٦
                                                  ص ٤٢٩
                            عن حجناء بن جرير
        (وهي أصوب) .
قراءة ر: بتمر وفاكهة (وهي
                               ص ٤٣٠ س ٨ بشمر وفاكهة
          أصوب) .
    اقرأ : رُقَى .. تستفزه
                               رقي .. يستفزه
                                         ص ٤٣٤ س ١٠
          »: ختري
                                                  ص ٤٣٥
                                   س ۱۱ خيري
                                ليبقى أكله
       »: ليبقى أمله
                                          س ٤
                                                  ص ۲۳۶
         » : خشف .
                                         س ۱۱
                                                  ص ٤٤٣
                                  حشف
           » : ونعم
                                   ونغم
                                                  ص ٤٤٤
                                           نس $
            » : أمريه
                                   أمر به
                                                 ص ٤٤٦
                                           س ۱۱
            » : أجربا
                                   أجردا
                                           س ۱۵
                                                 ص ٤٤٦
       »: تسود إلا من
                                                  ص ٤٤٦
                                  تسودمن
                                           س ۲۰
          » : المنقرى
                                   المبقرى
                                         س ۱۲
                                                 ص ٤٤٨
           » : قصيدة
                                                 ص ٤٥٠
                                         س ۳
                                   مصيدة
»: وقد لاح للتوديع مني
                      وقدراح للتوديع مني يرانيا
                                         ص ٤٥٨ س ١٣
        دانيا (قراءة رَ) .
                                    ص ۲۰ س ۲۰ یفرآن
       : » تفرزن (عج)
```

| اقرأ : واحتلبت               | واجتليت                     | سُ ۱۱ | ص ٤٦٢  |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| » : <b>بخ</b> ل              | بخله                        | -     | ص ٤٦٢  |
| » : درر                      | ذرى                         |       | ص ٤٦٢  |
| » : العاصم وسوار             | للعاصم وسُور                |       | ص ٤٦٢  |
| » : أذخر ٰ                   | إذحز                        |       | ص ٤٦٢  |
| » : وسوار                    | وسور                        | - ·   | ص ٤٦٢  |
| » : يدي                      | يداه                        | س ۱   | ص ٤٦٣  |
| » : بل كل الذي و لدت ( قراءة | بل كل من ولدت               |       | ص ٤٦٥  |
| ر ونبه إليها عج) وأشار إلى   |                             |       |        |
| قراءة اليتيمة : ما مت وحدك   |                             |       |        |
| لكن مات من ولدت ) .          |                             |       |        |
| اقرأ: لا يعجب الناس منهم     | لا تعجبوا ان هم فيهم [ قد ] | س ٧   | ص ٤٦٥  |
| ان هم انتشروا كما في اليتيمة | انتشروا                     |       |        |
| (عج ) ، وقد ورد الشطر في ر   |                             |       |        |
| ناقصاً بعد كلمة الناس .      |                             |       |        |
| اقرأ : بنور (قراءة ر )       | بروض                        |       | ص ٤٦٩  |
| » : انالعدوان أوقعه(قراءة ر) | ان العدد ان او ىعه          | س ه   | ص ۵۷۵  |
|                              | <b>۲</b> ج                  |       |        |
| اقرأ : رفيق                  | . رقیق                      | س ۸   | ص ۳۹   |
| » : أرجه                     | ارجثه                       | س ۲۰  | ص ۳۷   |
| : العمر                      | العلم                       | س ہ   | ص ۸۷   |
| » : الفضل بن سهل             | جعفر بن سهل                 | س ۸   | ص ۱۲۱  |
| » : إلى علي بن عيسى          | إلى عيسى                    | س ۳   | اص ۱٤٢ |
| » : إلي ّ                    | إلى                         | س ۱۸  | ص ۱۹۷  |
| » : الصبر                    | الصبر                       | س ۱۵  | ص ۱۷۳  |
| » : الخيلل                   | الحلل                       | س ۱۶  | ص ١٩٥  |
| » : وقرا                     |                             | س ۱   |        |
| ): عمر                       | عمرو                        | س ۱٤  | ص ۱۹۷  |
| ۱): عمر .                    | عمرو                        | _     | ص ۱۹۸  |
| »: عبد الغافر                | عبد الغفار                  | س ۱۱  | ص ۲۱۶  |

```
اقرأ : الخضر
                                   ص ۲۳۷ س ۸،۷ الحصر
          ه : يدې يدې
                                   س ۱۱ يدي
                                                 ص ۳۱۳
            »: نظراء
                                    ص ٤٢٣ س ١٨ نظر
                                    ص ٤٧٢ س ١٢ بن
            » : این
         اقرأ: بُغْضُ
                                  بعض
                                          ص ۳۳ س ۱۹
            » : غبت
                                   غبتُ
                                          ص ۸۵ س ۳
»: للوليد بن عبد الملك بن
                              ص ۲۷۶ س ۱۰ للولید بن مروان
            مروان .
                                 قاصد أبا آ
          اقرأ: قاصداً أبا
                                        ص ۲۹۸ س ۱
           » : موت
                                  ص ۳۲۱ س ۱۶ صوت
          » : الفادسي
                                 الفارسي
                                        ص ٤٢٥ س ١٩
                            ج ع
                                           ص أ س ٩
               7117
                                   7717
                                 ص ۱۲۶ س ۲۳ بن السمط
    اقرأ : بن أبي السمط
»: ابن القراب (على الترجيح)
                                 ابن الفرات
                                          س ۱۱
                                                 ص ۱۳۷
         »: ما عدا
                                    مادا
                                          ص ۱۶۳ س ۲۱
        »: ابن الرومي
                                 س ۹ ابن الرومي
                                                 ص ۲۰۶
          »: الشاشي
                                                 ص ۲۲۵
                                  للشاشى
                                          س ۱۵
           » : عند
                                   عندي
                                          س ۲۲
                                                 ص ۲۲۵
            » : نیا
                                          س ۱۱.
                                                 ص ۲۳۰
                                      بنا
         ، البانياسي
                                  البانيايسي
                                          س ۲٦
                                                 ص ۲۳۰
          » : بثعلب
                                          س ۱٤
                                                 ص ۳۱۶
                                  بثلعب
           » : الله
                                     لله
                                          س ۲٤
                                                 ص ۳۹۳
                                    أفي
           » : في
                                        س ۹
                                                 ص ٤٦٥
        اقرأ : بخراسان
                                  س ۱۲ بخرسان
                                                ص ۲۷
                                  ص ۸۷ س ٥ في اليمين
           » : اليمين
```

| : يستقص                 | اقرأ       | قض                 | تسي   | س ہ    | ص ۸۷  |
|-------------------------|------------|--------------------|-------|--------|-------|
| : عبيد الله بن عبد الله | (          | . الله بن عبد الله | عبد   | ّ س ۱۳ | ص ۹۳  |
| : وَأَنفَذَهَا          | •          | <i>ق</i> ذهما      | و أنا | س ۲۶   | ص ۱۲۸ |
| : وله أب                | •          | ب                  | وله   | س ۱    | ص ۱۵۳ |
| : تعالى                 | <b>(</b>   | لي                 | تعا   | س ۱۳   | ص ١٩١ |
| : الذي                  | •          | ي                  | الدو  | س ۱٦   | ص ۲۹٦ |
| : لقدُّ ها              | •          | · la".             | لقد   | ش ۲۰   | ص ۳۶۰ |
| : الكثيب                | ŧ          | ئيب                | الك   | س ۲۱   | ص ۳۹۰ |
| : حمُّلوا               | •          | ــًـلوا            | حم    | س ۱۹   | ص ۲۲۱ |
| : الجنان                | (          | ناب                | ألج   | س ۲۰   | ص ۳۹۷ |
| : يمينه                 | <b>a</b> . | •                  | مند   | س ۲۰   | ص ٤٠٦ |
| : فنسبت                 | a          | <b>ب</b> ت         | فتس   | س ہ    | ص ٤١٥ |

| اقرأ : الفوات : ٦٢٤      | الفوات: ٦٤٢  | ص ۷ س ۱۳   |
|--------------------------|--------------|------------|
| » : والفوات ۲ : ۲۱۶      | والفوات ٢ :  | ص ۵۰ س ۱۹  |
| » : بركات بن هلال        | بركات هلال   | ص ٦٧ س ١١  |
| »: أتعزل                 | تعزل         | ص ۷٦ س ۲۲  |
| » : هو أبو أحمد          | هو ابن أحمد  | ص ۱۰۶ س ۳  |
| » : ويلقي                | و يلقى       | ص ۱۳۷ س ۱٤ |
| ) : عن                   | غن           | ص ۱۳۸ س ۲۲ |
| » : ؛ وبينه وبي <b>ن</b> | وبينه ؛ وبين | ص ۱۵۱ س ٤  |
| : : وقبل                 | وقيل         | ص ۱۸۷ س ۲۳ |
| ه : المحلي               | المحلى       | ص ۲۵۶ س ۹  |
| ، الخزرجي                | الحزرجي      | ص ۲۹۸ س ۱۷ |
| » : للمقصورة : ٥٨ – ٦٠   | للمقصورة     | ص ۲۵۵ س ۲۶ |
| » : معاوية               | معاوبة       | ص ۲۵۸ س ۲۲ |
| ، سُميّة                 | مية          | ص ۳۶۲ س ۹  |
| ، : أبو عبيد الله        | أبوعبد الله  | ص ۲۷۰ س ۱٤ |
| ، قد                     | ند           | ص ۲۷۶ س ۲۵ |
|                          |              |            |
|                          | <b></b>      |            |

اقرأ: وابنيه ص ٤٠٠ س ١٩ وأبيه » : الموفق بالله أبا أحمد ص ٤١٨ س ١٠ الموفق بالله أحمد اقرأ : ذات ذاث ص ۱۱ س ۲۵ » المرزع <sup>4</sup> ص ۵۳ س ۱۹ المرزع۳ » وعبد الملك ص ٥٥ س ٢٠ وعبدالله ص ٦٦ س ٥ وسعيد نه ص ٨٨ س ٢ قأجابه وسعيد نصم وسعید بن نصر فأجابه ص ۱۳۹ س ه وأخيه أخيه المسلمون لمسلمون ص ۱۹۰ س ۱۳ عدة عدة ا ص ۱۹۱ س ۱۳ ابن سعید ( ص ۲۲۹ س ۵ ابن سعید ص ۲۲۹ س ٦ الكفيف١ الكفيف٢ ص ۲۲۹ س ۱۹ ۱ (رقم الهامش) 4 ص ۲٤٥ س ۷ وستين وسنتين